كتان العواعق المحرقة فى الردّعلى أهل البدع والزندقة تأليف الامام العالم العلامة الفقيه المحدث شهاب الدين أحدين جراله يتمى نزيل مكة المشرفة نفع الله به

و بليه كذاب الاعلام بقواطع الاسلام له أيضا رحم الله آمين

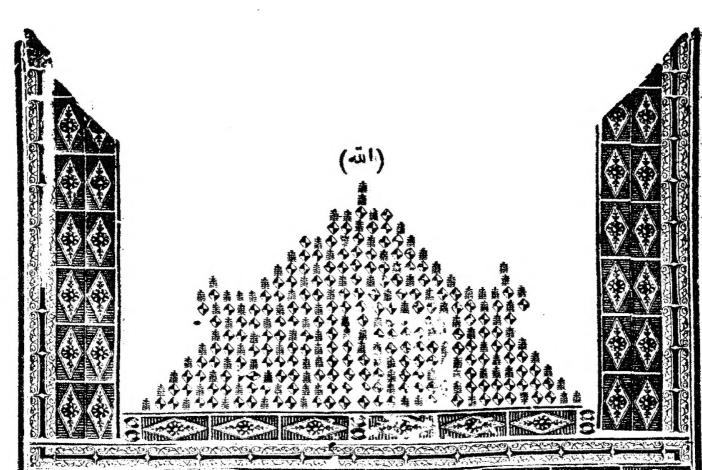

## ﴿ لب مالة الرحم الرحمي ﴾

(الجديد) الذي اختص نبيه مجدا سلى الله عليه وسلم باصحاب كالحوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقيدة ما كانواعليه لما محوده من حقائق المعارف والسعاوم (وأشهد) أن الاله الاالله وحده لاثر بالله شهادة الدرج بافي سلكهم المنظوم (وأشهد) أن سيدنا مجدا عبده و رسوله الذي حباه بسره المكتوم سلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما داعة من بدوام الحي القيوم (أما بعد) فافي سئلت قديما في تأليف كتاب بين حقية خلافة الصديق وامارة ان الخطاب فأجبت الى ذلك مسارعة في خدمة هذا الجنياب في عقية خدالله أعور جالطيفا ومنها جاشريفا ومسلكا منبقا عمدالله أعور جالطيفا ومنها جاشريفا ومسلكا منبقا عمدالله أعور جالطيفا ومنها جاشريفا ومسلكا منبقا عمدالله أعور جالطيفا ومنها المناسرية وضائلهم من المرفقة وضوا المنابقة والمنابقة المنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة المنابقة والمنابقة والأدلة الواضحة المنفعة النقلية التي يعقلها انعالون ولا يسكر ها الاالذين هده العقلية والأدلة الواضحة المنفعة النقلية التي يعقلها انعالون ولا يسكر ها الاالذين هده المنابقة والأدلة الواضحة المنفعة النقلية التي يعقلها انعالون ولا يسكر ها الاالذين هده المنابقة والأدلة الواضحة المنفعة النقلية التي يعقلها العالمية والأدلة الواضعة المنابقة والمنابقة وا

بآيات الله يجدون نعوذ بالله من أحوالهم وزاله السلامة من قبائح أقوالهم وأفعالهم اله الجواد المكريم الرؤف الرحيم (ورتبته) على مقدّمات وعشرة أبوآب وغاتمة ﴿ المفدِّمة الأولى ﴾ اعدر أن الحامل الداعي في على التأليف في ذلك وان كنت قاصراعن حقائق ماهنالك ماأخر جه الخطيب البغدادى في الجامع وغسره أنه سلى الله عليه وسلم الإذا طهرت الفتن أوقال البدع وسنب أصحابي فليظهر العالم علم فن لم يفعل ذلك فعليه عنة الله والملائكة والنا وأجعين لايقبل الله منه صرفاولا عدلا (وماأخرجه) الحاكم عن ابع باس رضى الله عنه ما أن آلنبى سلى الله عليه وسلم قال ماظهر أهل بدعة الا أظهر الله فيم جمته على لسان من شاء من خلقه (وأخرج) أبونه يم أهل البدع شر الخلق والليفة قبل هـمامترادفان وقيدل المرادبالا ولا الهاعمو بالثاني الماس (وأبوماتم) الخراعى في جزئه أصحاب المدع كلاب النار (والرافعي) عمل قليل في سنة خيرمن عمل كثير في يدعة (و) الطيرانيمن وقرصاحب بدعة نقداً عان على هدم الاسلام (والبيق) وابن أبي عامم فى السنة أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته (والخطبب) والديلي اذامات ماخب بدعة فقد فتح في الاسلام فتع والطبراني والبهقي والضيا ان الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة (والطبراني) ان الاسلام يشيع عم يكون له فترة فن كانت نترته الى غلو وبدعة فأواثك أهل النار (والبعق) لايقبل الله اساحب بدعة صلاة ولا صوما ولاصدقة ولاخما ولاعمرة ولاحهادا ولاصرفا ولاعدلا يخرجمن الاسلام كانتخرج الشعرة من الجين (وسنتلى) علمك ما معلم منه علما قط ما أن الرافضة والشديعة ونحوه مامن أكابر أهل البرعة فيتنا واهم هدنا الوعيد الذى في عدده الأحاديث عملي أنه وردفهم مأحاديث عصوصهم (وأخرج) المحالي والطبراني والحاكم عن عوعر بنساعدة انه للله عليه وسلم قال ان الله اختار في واختار في أصعابا فعل في منهم و زراء وأنسارا وأمهارا فنسهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لايقبل الله منه موم القيامة مرفا ولاعدلا (والططيب) عن أنسان الله اختار في واختمار لي أصحابا واختار لي منهم أصهارا وأنسارا قُن حفظني فم مع حفظه الله ومن آذاتي فهم آداه الله (والعقيلي) في الضعفاء عن أنس ان الله اختيار في واختار لي أصحابا وأصهارا وسيأتي قوم يسبوغم وينتقصونهم فلانجال وهم ولاتشاروهم ولانآ كلوهم ولاتنا كحوهم (والبغوى) والطيراني وأبونعم في المعرفة وابنءسأكرعن عياض الانصارى احفظوني وأصابى وامهارى وأنصارى فنحفظى فهم حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن لم يحفظي فهرم تحلى الله منه ومن تحلى الله منه بوشك أن أخذه (وأخرج) أبوذرالهروى نحوه عن جابر والحسن بن على وابن عمرر في الله عنهم وأخرج الذهب من ابن عباس مر فوعايكون في آخرال مان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام فاقتلهم فاغم مشركون وأخرجه ايضاعن ابراهيم بن حسن بن حسين بن علىعن

مه عن جده رضى الله عنهم قال قال على بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في أمتى في آخرالزمان قوم يسمون الرافضة برفضون الاسلام (وأخرج) المدارقطني عن على عن التي صلى الله عليه وسلم قال سياتي من بعدى قوم لهم نيز يقهال الهم الرافضة فان آدركتهم فاقتاهم فانهم مشركون قال قلت بارسول الله ما العدادمة فمهم قال يقر طونك عاليس فيك و يطعنون عملى الملف واخرجه عنده من طريق أخرى نعوه وكذلك من طريق أخرى و زاد م ينت الون حينا أهدل البيت وليسو اكذلك وآية ذلك انهم يسم بون أيابكر وعمر رضى الله عنهما (وأخرج) ايضامن طرق عن فاطمة الزهراءوعن أمسلة رضي الله عنهما نحومقال ولهذا الحديث عند دناطرق كثيرة والطبراني عن ان عياس من سي اصحابي فعليه لعندة الله والملائكة والناس أجعب (والطبراني) عن على من سب الأنبياء قتل ومن سب اصابي جلد (والديلي) عن انس اذا أراد الله يرحل من أمتى خميرا ألق حي اصابى في قاء والترمذي عن عبد الله ابن معقل الله الله في اصالى لا تقدد وهم غرضا دهدى فن أحمم فعيى أحمم ومن أيغضهم فببغضي أيغضهم ومن آذاهم فقدر ذانى وسن آذانى فقد آذي الله ومن آذى الله وشك أن يأخذه (والخطيب) عن ابن عراد الرأيم الذين يسبون أصابي فقولوا اهنة الله على شركم وان عدى عن عائشة الشرارأ متى أجر وهم على اصحابي وابن ماجه عن ابن عمراحفظونى وأصابي ثم الذين بلوغم تم الذين بلوغ سم الحديث (والشيرازي) في الألقاب عن الى سمعيد احفظونى في اصحابي فن حفظنى فهرم كان علمه من الله مافظ ومن لم يعقظنى فهمم تخلي الله منه ومن تخلي الله منه بوشك أن يأخذه (واللميب) عن جابر والدار قطني فى الافراد عن أبى هر رة ان الناس ، كثرون و أصحابى مقلون فلا تسبوا اصحابي فن سهم فعليه لعنةالله والحاكم عن الى سعيد اما أنه لايدرك قوم دهدد كم صاعكم ولامد كموان عدا كرعن الحدن مرسد الاماشأن كم وشأن أصابي ذر والى اصابي ذر والى أصابي فوالذي نفسى مده لوأنفق احدكم مشدل أحددها ماأدرك مشدل عمل أحدهم بوما واحدا وأحمد والشينان وأبودا ودوا الرمذىءن أبى سعيدومسلم وابن ماجه عن ابى هريرة لاتسبوا أصحابي فوالذى نفسى مده لوأن احد كم انفق مدل أحددهم الما لغمد احدهم ولانصيفه (وأحد) وأبوداودوالترمذيءن ابن مسعود لايبلغني أحدعن احدمن اصحابي شيأ فاني احب أن اخرج اليصيم وأنا مليم العدر (وأحد) عن أنس دعوالي أميحاني فوالذي نفسي سده لوأنفقتم مسل أحددها مابلغتم أعمالهم والدارقطني منحفظى في أمحابي وردع لي الحوض ومن لم عيفظى في اسماني لميردعول الحوض ولميرني (والطيبراني) والحاكم عن عبدالله بن سر طوبىلندآنى وآمن بي وطوبى ان رأى من رآنى ولن رأى من رأى من رآنى وآمن بى طوى لهم وحسن مآب \* وعبد بن حيد عن أي سمعيدوان عما كرعن واثلة طوى لمن رآني ولن رأى من رآنى ولمن رأى من رأى من رآنى ﴿ وَالطَّبِّرَانَى ) عن ابن عمر العن الله من سب

أمصابى والترمذى والضماعن بريدة مامن أحدمن اصحابي يوت بأرض الارهث فاتداونورا الهموم القيامة وأبو يعلى عن أنس متسل احداق مثل اللح في الطعام لا يصلح الطعام الا الملح وأحمد ومسلم عن أبي موسى النحوم أمنة للسما فاذاذه بت النحوم أتى السما مم توعسد وأنا أمنة لأصابى فاذاذهبتان أصحاب مانوعه ونوأصابي امنة لأمتى فاذاذهبت اصابى أنى أمتى مايوعدون والترمذى والضياءن جابرلاغس النارسلار فىأو رأى من رآنى والترمذى وألحا كم خيرالقر ون قرنى ألذين يلونهم تمالذين يلونهم الحديث (والطبراني) والحاكم عنجعدة بنهبرة خرالناس قرف الذي أنافهم عالدين بلوغم عالدين بلوغ موالآخروا أراذل (ومسلم) عن أبي هر برة خيراً من القرن الذي ومتنفيه عمالذين بلونهم عمالذين بلونه الحسديث والحكيم وانترمذى عن أبي الدردا محسراً منى اولها وآخرها وفي وسطها الكد وأبونعسم في الحلية مرسد لاخيره في أمالًا . قاق الهاو آخرها أوَّلها فهم رسول الله و آخرها فهم عيسى بن مريم وبن ذلك نهيم أعوج ليسوامي واستمهم (والطبران) عن ابن مدهود خيراأناس قرنى تجالثاني تجالثات تجعياقوم لاخيرفهم وابن ماجه عن أنس أمتى على خمس طبقات فأر يعون سينة اهلب وتقوى عمالذى بلونهم الى عشر بن وماثة أهدل تواسل وتراحم عمالذين يلويهم الى سنين ومائة أهل تدابر وتقاطع عمالهرج والمرج النياء الناء ولاعنه أيضاكل لمبقة أر يعون عامافا مالميقتي ولمبقة أصابي فأهل علم واعيان وأما الطبقة الشانية مابين الأر بعين الى التمانين فأهل بروتشوى عُرد كرنحوه والحسن بن مقيان وابن منده وأبواهم في المعرفة عن دارم المحمى الطبقة الاولى أناومن معى اهدل علم و يقدين الى الاربعين والطبقة الثانية أهدل وتقوى الى التمانين والطبقة الثالثة أهدل وإحموتوا سل الى العشر بنومائة والطبقة الرابعة أهل تقاطع وتظالم الى الستهن ومائة والطبقة الخامسة أهله ومرج الى الماثنين ولابن اسا كرمثله الاأنه قال فطبقتي وطبقة اصعابي أول العلم والاعان وقال بدل المرج الحروب وكفي فحرالهم أن الله تمارك وتعالى تعسد لهم بأنهم خيرالناس حيثقال تعالى كنتم خيرأ مفأخر جتلله اس فاغم أول داخل ف هددا الخطاب وكذلك تهدلهم رسول الله ملى الله عليه وسلم ، قوله في الحديث المدقق على صعد مخر القر ون فرنى ولامقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل العبة نبيه صلى الله عليه وسلمونصرته قال تعمالى محدرسول الله والذين معه أشداء على الصيحار رحاء منهم الآية وقال تعمالي والساءة ون الاولون من الهاجر سوالانسار والذن اليه وهم ماحمان رضى الله عنهم رضواعف فتأمل ذلك فالك تنجومن قبيع مااختلفته الرافضة علهم بماهم بيثون منه كاسيأنى سط ذلك وايضاحه فالحذر الحذرمن اعتفاد أدنى شائبة من شوائب النقص فهم معاذ الله لم يحترالله لأ كدل أنبيائه الاأ كدل من عداهم من بقية الأمم كاأعلماذاك بقوله كنتم خيرامة أخرج تالناس وعمار شدك الى أنمانه مبوه الهم كذب مختلق علهم أنم

م مقلوا شيامته باستاد عرفت رجاله ولا عدات نقلته واغه هوشي من افسكهم وجمهم وجهلهم وافترا نهم على الله سيحانه فا بالم أن تدع الصحيح وتتبع السقيم ميلا الى الهوى والعصبية وسيتلى عليه عن عدلي كرم الله و جهه وعن أكابراً هدل بيته من تعظيم الصحابة سيما الشيحان وعمان و تقية العشرة المقسر بن الحنه تمافيه مقنع لن ألهم رشده وكيف يدوغ لنهومن العسترة النبو بة أومن الممسكين عبلهم أن بعدل عما والرعن المامهم عدلى رضى الله عنه من قوله أن خبره في المنهم أن و مستكر رعله المنهم المنهم أن و المنهم و روى الطبراني وغيره عن على أعان الكفار على كفرهم نقائلهم الله ما حقهم وأجهلهم و روى الطبراني وغيره عن على رضى الله عنه الله المنهم المن

بعدانقراض رمن النبؤة وأجب بلجع أوه أهم الواجيات حبث اشتغلوابه عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختر لافهم في النعيين لأ. قدح في الاجماع المدر كور ولناك الاسمية لما توفى رسول الله سلى الله عليه وسلم قام أبو بكرخطيها كاسسيأني فقال أيها الساس من كان يعبد محدافان محداقد مات ومن كان يعبد الله عان الله حي الاعوت لا مدّ الهذا الأعرين يقومه فانظرواوها تواآراءكم فقالواسد قت لنظرفيده تمذلك الوحوب عندنا معشرأهل السنة والحماعة وعندا كثرالمعتزلة بالسمع أىمن جهدة التواتر والاجماع المذكور وقال كثمر بالعبقل ووجه ذلك الوجوب أنه سلى الله عليه وسلم أمر با قامة الحدود وسدالنغور وتعهمزا لحيوش للعهاد وحفظ بيضة الاسلام ومالايتم الواجب المطلق الامه وكانمقدورانهو واحبولان فنصمه حلب منافعلا تحصى ودفع مضار لاتستقصى وكل ما كانكذلك يكون واحما (أما الصغرى) على مافى شرح المقاصد فتسكاد تلحق مالضرور مات مل الشاهدات شهادة ماتراه من القرين والقساد وانفسام أمو رالعباد عجمردموت الامام وان لم يكن على ماينيتي من العد الاحوالسداد (وأما المكرى) فبالاحاع عند نا و مالضرورة عند من قال الوحو بعقد لامن المعتزلة كأبي الحسين والحاحظ والحياط والكعى وأمامخالفة الخوارج ونحوهم فالوجو بفلا يعتدبها لان مخالفتهم كسائر المبتدعة لاتقدد حفالا جاع ولا تخدل المايفيد ده من القطع بالحدكم المجمع عليه ودعوى أن في نصيبه ضررامن حيث انالزام من هومشله باستثال أو امره فيها اضراريه فيؤدى إلى الفتنة ومن حيثانه غمير معصوم من نحوالمكفر والفسوق فانام يعزل أضر بالناس وانعز ل أدىالى محاربته وفهاخر رأى ضررباطلة لا فطرالها لان الاضرار اللازم من ترلم نصدبه أعظم وأقيع بللانسية بيهما ودفع الضرر الاعظم عندانه عارض واجب وفرض انتظام حال الناس بدون امام محال عادة كاهومشاهد

﴿المقدِّمة الثالثية ﴾ الامامة تثبت المابنص من الامام على استخلاف واحد من أهلها وأمانعقدهامن أهدل الحلوالعمقدان عقدت لهمن أهلها كاسمأتي سان ذلك في الانواب وامانغ سرذاك كاهومبن فعله من كتب الفقها عوغ سرهم واعلم أنه يعو زنص الفضول معو جودمن هوأفضل منه لاجاع العلاء وعدا اللفاء الراشدين على امامة وعضمن قريش معو حود أفضل منه منهم ولأنعمر رضى الله عنه جعل الخلافة بين ستة من العشرة منهم عثمان وعلى رضى الله عنهم وهما أفضل أهل زمانهما بعد عمر فلوتعين الأفضل اعين عمر عمان فدل عدم تعيينه أنه يجوزنصب غيرعمان وعلى معوجودهما والمعسى في ذلك أن غسر الافضل الديكون أندرم فعمل القيام عصالح الدين واعرف بتدريرا الله وأوفق لانتظام حال الرعية وأوثق في الدفاع الفتنة واشتراط العصمة في الامام وكونه هاشميا وظهو رمعيزة على يديه دولم بهاصدقه من خرافات نحوالشيعة وجهالاتهم المسيأتي سانه وايضاحه من حقمة خدلافة أى مكر وعمروعمان وانتفا ولانفهم ومن جهالاتهم أيضاقولهم انغدر لمعصوم يسمى للالمافية اوله قوله تعالى لاينال عهدى الظالمين وايس كازعموا اذالظالم لغة من يضع الشي في غير محله وشرعا العامى وغير المعموم قد يصيحون محفوظ افلا يمدرعنه ذنب أو يصدر عنه و يتو ب منه حالاتو لة نصوحافالاً بة لاتتناوله واغا تتناول العاصى على أن العهدق الآمة كاعتمل أن المرادية الامامة العظمى يحتمل أيضا أن المرادية المدوة أوالامام والدن أوضحوه مامن مراتب الكال وهدده الجهالة منهم انما اخترعوهالددوا علها بطلان خلافة غيرعلى وسيأتي مايرة علهم وببين عنادهم وجهلهم وضلالهم نعوذ بالله من المُش والحن آمن

﴿ الباب الاوّل في بيان كيفية خلافة الصديق والاستدلال ﴾ ﴿ على حقيتها بالأدلة النقلية والعقلمة ومايتب عذلك وفيه فصول ﴾

والفصل الاول في سان كيفيها في روى الشيان المجان المحالي ومسلم في صحيمهما اللذين هما أصح الكتب بعيد القرآن باجات من اعتدمه أن عررضى الله عنسه خطب الناس مرجعه من الحج فقال في خطبته قد بلغنى أن فلا نامنكم يقول لومات عمر با يعت فلا نا فلا يغترن امرؤ أن يقول ان سعة أي يكر كا نت فلت ألا وانها كذلك الاأن الله وقرشرها وليس فيكم اليوم من تقطع اليه الاعناق مثل أي يكروانه كان من خبرنا حين توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم ان عليا والزيسير ومن معهد ما يخلفوا في بيت فاطمة و يخلف الانصار عنا بأجمعها في مسقيفة بني ساعدة واجتمع المها جرون الى أي يكرفه لت با أياد كرا لذا الذي سنع القوم الانتبار عن فقل المن من الانصار فقالا لاعلمكم أن لا تقروه م قالف والقم والقم الله المناس المناس المناس المناس في من فقل المناس والقم المناس المناس في من فقل من فقل من فقل من فقل من فقل المناس في من فقل المناس في الله المن في سدة من فقل المناس في سدة من فقل عن فقل من فقل من فقل من فقل من فقل المناس في فقل من فقل المناس في في سدة من فقل المناس في سدة من فقل المناس في في سدة من فقل في سدة من فقل المناس في في سدة من فقل المناس في في سدة من فقل المناس في سدة مناس في سدة من في سدة مناس في سدة مناس في سدة من في سدة مناس في سدة من

ماعدة فأذاهم مجتمعون فأذابين ظهرانهم وجدل مزمل فقلتمن هذاقالوا معدبن عبادة منست الماء وجرع الماجلسنا قام خطيهم فاثنى عملى الله عماهوا هله وقال أما بعد فغن أنصاراته وكتبية الاسلام وأنتم يامعشرا لهاجر سرهط منا وقددفت دافة مندكم أى در قوم منكم بالاستعلاء والترفع عليناتر مدون أن تخزلونا من أصلنا وتحضنونا من الأمن أى تنصول عنده وتستبدون ودونا فلاسكت أردت أن أتكام وقد كنت زورت مقالة أعجبتني أردت أن افواها بن مدى أبى ، كروقد كانت أدارى منه بعض الحد رهو كان أحلم منى وأوفر فقال أنو بكرعلى رسلك فكرهت أن أغضبه وكان أعلم منى والله ماترك من كلفا عجبتني فيرز ويرى الأقالها في بديهته وأفضل حتى سكت فقيال أما بعيد فياذ كرتم من خير فأنتم أهله ولم تعرف العرب هدا الامر الالهدد اللي من قريش هم أوسط العرب نسبها ودارا وقدرت تاكم أحده دنان الرجلس أيم ماشئتم وأحد ندى و مدأى عبيدة فالحراح فلم أكره منقال عدرها ولأنوالله أن اقدم فتضرب عنق لا يقر بني ذلك من اثم أحب الي من أنأ تأمرعلى قومفهم مأنو تكرفقال قائل من الانصارأى وهوا لحباب عهملة مضمومة فوحدة ان المندرا الحد الها المحكاث وعديقها المرحب أى أنايشة في رأن وتديري وأمنع محلاتي ولممتى كلنائب متنوجم كادل على ذلك فى كلامه من الاستعارة بالكابة المخيل لهايذ كر مادلائم المشبه مه ادموضوع الحديل المحكاث وهو يجيم فعيمة تعبيغير حذل عود سعب في العطن لتحتم في الابل الجرياء والتصغير للتعظم والعدق بفتح العمين النفلة محملها فاستعارها الماذكرناه والمرجب بالحيم وغلط من قال بالخماء من قولهم غفادر حبة وترحيها ضم أعذاقها الى سعفاتها وشدها بالخوص لثلا بنفضها الريح أو يعدل الهاآ كل مناأمر ومنكم أمهر بالمنشروريش وكثراللغط وارةفعت الاصوات حمي خششالا ختلاف فقمات السط مدل باأبابكر فسط مده فبايعتمو بايعه المهاجرون تم بالعه الانصار أماوالله ماوحدنا فيماحضرنا أمرا هوأ وفق من مما يعة أبى بكر خشينا ان فارقنا القوم ولم تسكن معة أن يحدثوا بعدنا سعة فاماأن سايعهم على مالا نرضى واماان غفالقهم فيكون فيه فساد وفي ووامةان أمامكرا حقيمالانسار بخبرالا عقمن قريش وهوحديث صعيع وردمن طرق عن نحوأريمين صاسا وأخرج النافى وأبو يعملى والحاكم وصجعه عن ابن مسعود قال لما قبض رسول الله سلى الله عليه وسلم قالت الانسارمذا أمير ومنكم أميرفأ تاهم عمر بن اللطاب فقال بامعشر الانصار ألستم تعلون انرسول القصلي الله عليه وسلم فد أمر أبا يكر أن يؤم الناس وأ يكم تطمب نقسه أن يتقدم أبابكر فقالت الانسار نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر واخر جاب سعد والخاكم والبهق عن أنى معيدا الحدرى الهملا اجمعوا بالسقيقة بدارسهدين عبادة وفهم أبو بكر وعرقام خطباء الانصار فعدل الرجل منهم يقول بامعشر الهاجر من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استهمل الرجل منكم يقرن مد رجلامنا فترى ان بلي هذا

الامرر ولان مناومنكم فتتابعت خطباؤهم على ذلك فقامز مدين ثارت فقبال أتعلون ان رسول الله صدلي الله عليه وسسلم كان من المهاجرين وخليفة ه من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله على الله عليه وسلم فقعن انصار خليفة وكاكثا انصاره عُمَّا خذ مداني مكرفقال هذا ساحبكم فبايعه عمر غمايعه ألهاجرون والانسار وسعدانو بكرالنير ونظرف وحوه الفوع فإرال مرفدعاء فاءفق القلت انعقرسول القه سلى الله عليه وسلم وحوارية أردتأن تشق عصا السلي فقال لاتثريب باخليفة رسول الله فقام فيا يعه غ نظرف وجه القوم فلم رعليا فدعابه فحاء فقال قلت ابن عمرسول الله وختنه عسلى بنته أردت أن تشنى عصا المعلم فقال لاتثريب بإخليفة رسول الله فبايعه وروى ابن اسحاق عن الزهرى عن أنس أنه لما ويم في السقيفة جلس الغدع لى المنبوفقام عمرفت كام قبله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الله قد حمد امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسدلم وثانى اثنين اذهما فى الغارفة وموا فالعوه فبايع الناس أبابكر سعة العامة ومدسعة السفيغة ثم تسكام أنو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثمقال أما معد أيما الناس فانى قدوليت عليكم ولست يخبركم فان أحسنت فأعينوني وان أات ففتوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف نبكم قوى عندى أرجع علب محقه انشاء الله والقوى فيكم ف-ميف حتى آخذ الحق منه انشاء الله لامدع قوم الجه أدفى سعيل الله الاخريهم الله بالذل ولاتشبع الفاحشة في قوم قط الاعمهم الله بالبلاء ألميعوني ما ألمعت الله ورسوله فاذاغصيت الله و رسوله فلا لهاعة لى عليكم قوم والى مسلات كم يرج حكم الله (وأخرج) موسى بن عقبة فى معازيه والحاكم وصحعه عن عبد دالرحمن بن عوف رضى الله عنه قالخطبأبو بكرفقال والله ماكنت حريصاعلى الامارة بوماولا لبلة فط ولا كنتراغ بافها ولاسألتها الله في سرولا علانية والكنفي أشفقت من الفنة قومالي في الا مارة من راحة القد قلدت أمراعظها ملى مدن لحاقة ولايد الانتقوية الله فقال على والزيرماغضينا الالأناأ خرناعي المشورة وانائرى أبأ مكرأحق الناس بهاانه لصاحب الغار وانالنعرف شرفه وخدره والقدأم رسول الله صلى الله عليه و الم يالسلاة بين الناس وهوجي (وأخرج) ابن سعد عن أبراهم النهي ان عراقي المعمدة اولا ايما يعده وقال انك أمن هذه الامة على اسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهمارأ يتلافهة أى معفرأى قبلها مند ذأ سلت أتبا بعني وفيكم الصديق وثاني ا ثنين (واخرج) ايضاان أبابكر قال لعمراسط مدا لأبايعك فقال له أنت أفضل مي فاجابه بأنتأ قوى منى ثُمُ كررِدُلك فقال محرفان قوتى لك مع فضلك فبايعه (واخرج) احمدان أبابكر المنطب ومالسقيفة لم يترك شيأ انزل في الانصار ولاذ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم الأذكره وقال لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوسال الناس واديا وسلكت الانسار وإدبالسلكت وادى الانسار ولقدعلت باسعد أن رسول الله سليالله عليه وسلمقال وأنا قاعد قريش ولاة هذا الامر فبرالناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم

فقالة سعدمد قت نحن الوزرا وأنتم الامراع يؤخذ منه شعف مأحكاه ابن عبدا ابرات سعداأ بى أن بيا يع أبا بكرحتى افى ألله (واخرج) أحد عن أبى بكرانه اعتذر عن قبوله البيعة خشمة فتنة بكون بعدهاردة وفر والم عنددان اسحاق وغبره انسائله قالله ماحملا على أن تلى أمر الناس وقد تهدين أن أتامر على النس فقال لم أحد سن ذلك بداخست على أمة معد صلى الله عليه وسلم الفرقة (واخرج) احد أنه بعد شهرنادى فى الناس الصلاقح امعة وهى اقول صلاة نادى لها لذلك تم خطَّب فقال أيها الثانس وددت أن هذا كفا نيه غبرى والمَنْ أخذ تموتى بسنة تبيكم ماأطيقهاات كادباه صومامن الشيطان وان كان لننزل عليه الوحى من السما وفي ر واية لابن سعد أما بعد فاني قد ونيت هذا الامروأ ناله كاره ووالله لوددت أن اعضكم كفانيه الاوانكمان كافتمونى ان اعمل فيكم عمل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمأقم به كان رسول الله سلى الله عليه وسلم عيدا أكرمه الله بالوحى وعصمه به الاواغا أناشر واست بخبر من أحدكم فراعونى فأذارأ يتمونى استقمت فأتبعوني واذارأ يتموني زغت فقوموني واعلوا أن لى شيطانا يعستريني فاذارأ يتمونى غضدت فاحتنبوني لاأو ترفى أشعاركم وأبشاركم وفي أخرى لابن سعدوالخطيب أنه قال أما يعددفاني قدوليت أحركم واست بخديركم ولكنه نزل القرآن وسن الذى صلى الله عليه وسلم السنن فعلنا فاعلوا أجاالهاس ان اكس الكيس التق وأعزالهز الفعور وانأقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له بعقه وان أضعف كم عندرى القوى حتى الخدمنه الحق أعاالناس اغسا أنامتيه واستعبتدع فاذاأ حسنت فأعينوني واذاأ بازةت فقوموني قال مالك لا يكون أحد اماما بداالاعلى هذا الشرط (واخرج) الحاصكم ان أبا قعافة لما معولاية الله قال هورشي بذلك بنوعيد مناف وبنو المغدرة قالوانع قال لاواتم المارفة والأرافع لما وضعت (واخرج) الواقدى من طرق أنه يو يعوم أن رسول الله صلى الله عليه وسملم (والطبراني) عن ابن عمر أنه لم يعلس مجلس الذي سلى الله عليه وسلم من ألمنهر ولاجلس عمر نجيلس أبيتكر ولاجلس عثمان مجلس عمر ﴿ النصل السَّانَى في مان المقاد الاحماع على ولا يتم ي قد علم عاقد منا مأن العماية رضوان الله علمهم أجعوا على ذلك وان ماحكى من تخلف سعدتن عبادة عن البيعة مردود وبمايصرح بذلك أيضا ماأخر جمالحا كم وصعده عن ابن مسعود قال مارآه المسلون حسسنا فهوعندالله حسن ومارآه المسلون سيئا فهوعند الله سيئ وقدرأى الصابة جمعا ان الحقلف أنو بكر فانظر الى ماسم عن الن مسعود وهوم ن كارا العدامة وفقها أيم ومتقدّ مهم من حكاية الاجماع من الصحامة جميعا على خلافة أبي مكر ولذا كان هوالأحق بالخد الافة عند جميع أهل السنة والجماعة في كل عصر مناالى العجابة رضوان الله علمهم وكذلك عند جميع المعتزلة والمحكثر الفرق واجاعهم عدلى خلافته قاص باجاعهم عدلى أنه أهدل اهامع اغهامن الظهور بحيث لاعتنى فلايقال انهاوا قعة يحقل أنهالم تبلغ بعضهم ولو بلغت البكل لرعا أظهر بعضهم خلافا

على ان هذا اغمايتوهم أن لولم يصع عن بعض العامة المشاهدين لذلك الامرون أوله الى آخره حكاية الاجاع وأماره \_ دان صح عن مثل ابن مسعود حكاية اجاعهم كالهم فلايتوهم ذلك أسلاسما وعلى كرم الله وحهد عن حكى الاجاع على ذلك أيضا كاسيأتى عنه اله لما قدم البصرة سئل عن مسيره هل هو بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مبا يعنه هوويدية العماية لانى بكروانه لم يختلف عليه منهم ائنان (وأخرج) البهق عن الزعفراني قال معت الشافعي يقول أحسما لناس على خلافة أى بكر وذلك انه اضطرب الناس بعدرسول الله سلى الله عليه وسلم فلم يعدوا تحت أديم السماء خيرامن أبي بكرة ولوه رقابهم (واخرج) أسدا المنة عن معاوية بن قرة قال ما كان أعصاب رسول الله سدلى الله عليه موسلم يسكون أن أ با بكر خليفة رسول الله سلى الله عليه وسلموما كانوايهمونه الاخليفة رسول الله وما كانوا عمعون على خطأ ولاندلالة وانضا فالامقاجة متعت على حقيقا مامة أحد التلاثة أى مكروعلى والعياس عمام مالم شازعاه بل إيعاه فتربذ لك الاجماع له على المامتة دونهما اذلولم يكن عسلى حق لنازعاه كاناز ع على معاوية مع قوة شوكة معاو مةعدة وعددا على شوكة أنى بكرفاذا لم يال على م اونازعه فكانت منازعته لابي بكر أولى وأحرى فيشلم بنازعه دل على اعترافه يحقية خلافته ولقد سأله العياس في أن بما يعدفنا يقبل ولوعلانصاعليه اقبل سماومعه الزبيرم شحاعته وينوها شهوغبرهم ومرأن الانصار كم هوا معقابي مكر وقالوامنا المرومنكم المرفد فعهم الوبكر بخبرا لاعتقامن قريش فانقادواله وألحاءوه وعلى أقوى منهم شوكة وعدة وعدداو شياعة ملو كان معه زص لكان احرى المنازعة وأحسق بالاجاسة ولايقدح فى حكامة الاجماع تأخره لي والزمروالعباس ولملحة مدة لأمورمنها أنهم رأواأن الامرتم عن تسرحضوره حين دمن أهل الحل والعقدوم فالنهم لما واوبادعوا واكامرعن الاقاين من طرق بأنهم اخرواص المشورة مع ان الهم فهاحقالاللقدم في فة السدديق هذامع الاحتياج ف هذا الامر فطره الى الشورى انتامة والهذام عن عيز وسندسجيح انتلك البيعة كانت فلتة واكمن وفي الله شرها وبوافق مأمرعن الاؤلى من الاعتذار ما خرجه الدارقطني من طرق كترة اجماقالا عندميا اعتبمالاي المرالاانا أخرناعن المشورة والالغرى أن أماتكم أحق الناس بها اله اصاحب الغار وثاني اثنين والالنعرف له شرفه وكمره وفي آخرها الهاعتذوالهم مقال واللهما كنتحر بصاعلى الاسارة بوماقط ولالدلة ولاكنت فهاراغما ولاسأ لنهاالله عزوحل فيسر ولاعلائمة والكنني أشفقت من الفتنة ومالي في الامارة من راحة ولقد قلدت أمر عظما الى آخر مامر فقبلوا منه ذلك وما عتدريه (واخرج) الدار قطني ابضا عن عائشة ان عليا بعث لا في مكر رضى الله عهد ما ان انتنا فاتا هدم أبو بكر رضى الله عنه وقد اجمعت سوهاشم الى على فطب ومدح أبابكرغ اعتذر عن تخلف من البيعة بأنه كان له حق في المشاورة ولم يشاوره فلما فرغ من خطيته خطب أبو بكر واعتذر بحوماته له مثراء لدذلك بابعه عمل فيومه فرأى المسلون أنه قد أصاب وفي الحديث المتفق على صعد ما لتصريح بهذه القصة

باسط من هذا (روى البخاري) عن عائشة ان فالحمة أرسلت الى أبي بكرتساً له عن ميراتها من النبى ملى الله عليه وسلم عما افاء الله على رسوله من المدينة وفدل وما نق من خس خدر فقال أبو بكران رسول الته ملى الله عليه وسلم قال لانورث ماتركنا مدقة اغاياً كل آل مجد من هذا المال وانى والله لا أغرشا من صدقة رسول الله على الله عليه وسلم عن عالها التي كانت علم افي عهد رسول الله ملى الله عليه وسلم ولا عمان فها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأى الو بكرأن يدفع الى فاطمة منها شيأ فوجدت فاطمه على أن بكرف ذلك فهدرته فلم تكامه حتى توفيت وعاشت بعداانى سلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها على الدلاولم يؤدن ما أ بالكروسلى علم ماوكان المسلى من الناس وحد حد اقفاطمة فلما توفيت استنسكر على وحوه الناس فالتمس مصالحة أي مكر ومبايعته ولم يكن بايسع تلك الاشهرفارسل الى أني مكران المتناولا بأتسامعك احد كراهية اعضرعم فقال عرلا واللمالدخل علمهم وحدك فقال أبو بكروما عسبتهمأن ي فعلوا بي والله لآتينهم ودخل علهم أبو بكرونشهد على فقال الاندعر فنا فضلك وما اعطال الله ولمننفس عليك خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبددت علينا بالامر وكنائرى لقرابتناهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا زصيباحتى فاضت عينا أبي مكر فلما تكام أبو مكر قال والذي تفدى سده لقرابة رسول الله مسلى الله علسه وسلم أحب الى من أن أصل قرارتي وأسالذي شيعر بيني ويينكم من هدده الاحوال فاني لمآل فيه عن الخير ولم أثرك امر ار أنت رسول الله سلى الله عليه وسلم يستعه فمها الاستعته فقال على لاى بكرموعدك العشب قلله يعتقلا الم أبو بكرالظهر رقى المنعرفتشهد وذكرشأن على و تخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتدر الهم تماستغفر وتشهدعل فعظم حقأبي مكر وحدث الهام يحمله على الذي صنع نفأ سفعلى أبي مكر ولاانكار للذى فضله الله ولكاكنائرى لنافى هذا الامرأى المثورة كايدل عليه لقدة والمات نصيبا فاستبدع لمينا فوجد رتافى أنف سنافسر بدلك المسلون وقالوا أحدت وكان المسلون الى على قريها عن راجع الاص المعسر وف تأمل عذره وقوله لم تنس على ألى مكر خبراساقه الله اليه والهلا سكرمافضه اللهم وغيرذاك تمااشتمل عليه هذا الحديث تحدمر شا سانسبه المالرافضة ونعوهم فداتلهم اللهمااجهلهم واحقهم غمصذا الحديث فيه التصريح متأخر سعة على الى موت فاطمة فيذافى مانقد معن الى سعيد ان علما والرسر بايعامن اول الامر الكن هذا الذي مرعن الى سعيد من تأخر سعته هو الذي المعدد ابن حبان وغيره قال البهق وأما ماوقع في معيم مسلم عن الى سعيد من تأخر سعة مهروغيره من بني ها عم الى موت فالحمة رضي الله عنها فضعيف فان الزهري لم يستده وايشا فالروابة الاولى عن الى سعيدهي الوصولة فتكون اسم وعليه فبينهو بين خبرالبخارى المارعن عائشة تناف المكن جمع بعضهم بأن علما بادم أولا غمانقطع عن الى مكرلما وقع بينه و بين فاطمة رضى الله عنها ما وقع في مخلفه على الله عليه وسلم دموتها بايعهمبا يعده أخرى فنوهم من ذلك بعض من لا يعرف بالمن الامر أن تخلفه

الماهواهدم رضاه بدعة مفاطلق ذلك من الطلق ومن ثم الطهرعلى مبا يعتملا بي بكر تانيا يعد موتماعلى المبرلا واله هذه الشبهة على انه سيراً في في الفصيل الرابع من فضائل على انه لما أبطأ عن المبيعة القيدة اليو بكر فقال له أكرهت امار في فقال لا وليكن آليت لا أرتدى بردائي الا الى الصلاة حتى أجمع القرآن فرعموا الله كتبه على تفريله فانظر الى هذا العذر الواضع منه رضى الله عنه تعلم مما قررناه المجمع العمامة ومن بعدهم على حقية خلافة الصديق وانه أهل الها وذلك كاف لولم يردنس عليه و الما المتحدة عن النصوص التي لم تتو الولان مفاده قطعى ومفادها طنى كاسياتي (وسكى) النووى بأسان يدمع يحة عن سفيان الثورى ان من قال ان عليا كن أحق بالولاية فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والانصار وما أراه يرقع له مع هذا على السهاء وأخرج الدار قطني عن عمار بن المرتبعوه

﴿ الْهُ مِلِ النَّااتُ فِي النَّصوصِ الْمُعنية الدالة على خلافة من المرآن والسنة ك (أماالنصوص) القرآ نية فنها فوله تعالى باأيم الذين آمنوا من برند منكم عن دينه فسوف بأت الله بقوم يعهدم ويعبونه أذلة على المؤمنين أعزه على الكافرين يجاهدون فى سدييل الله ولا عَافُونُ لُومَةً لَاثُمُ ذَلِكُ فَصَلَ الله يُؤْمِيهِ مِن يشاء والله واستعلم (أخرج البهق) عن الحسن البصرى انه قال هووالله أبو بكرنا ارتدت العرب جاهدهم أبو بكروا صعابه حتى ردهم الى الاسلام وأخرج بونس بن بكبرعن قتادة قال الماتوفي الذي سدلي الله عليه وسلم ارتدت العرب فذكر قتال أبي كراهم الى ان قال فكانتهدات ان هذه الآمة تزات في أي يكر وأصمامه فسوف يأتى الله بقوم عجم و يحبونه \* وشرح هذه المصقما أخرجه الذهبي ان وفاة الني صلى الله عليه وسلملااشتهرن بالنواحى ارتد طوائف كثيرة من العربءن الاسلام ومنعوا الزكاة فنهض أيو بكراقتالهم فأشار عليه عمروغيرهان تفترعن قنالهم فتبال والتعلوم نعوبى عقالا أوعناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله على الله عليه وسلم اقساتلهم على منه ها فقال عمروكيف نقاتل القاس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان مجددا رسول اللهفن قالها عصم منى ماله ودمه الاجتفها وحسامه على الله فقال أبو يكروالله لاقاتلن من فرق سن السلاة والزكاففات إلى كانحق المال وقدقال الاجتمها قال عمرة والتعماه والاان رأءت الله شرح صدر أى مكر للقتال فعرفت اله الحق وفي رواية اله لما خرج أبو بكر اقتا الهمو يلغ قرب فحده وتالاعراب فكمه الناس ان يؤمر علهم مرجلا ويرجع فأشر خالد اورجع وأخرج الدارفطني عن ابن عمر قال لمابرزأ يو بكرواستوى على راحلته أخذ على برمامها وقال الى أن ما خليفة رسول الله أقول الدُماقال الدُرسول الله صلى الله عليه وسلم وم أحد عمر سيفك ولاتفعه منانق انوارج عالى المدسة فوالله لئن فعنا مكالا يكون للاسلام نظام أبداو بعث عالدا الى بنى أسدوغط مان فقتل من قتل وأسر من أسرورجع الياقون الى الاسلام عالى المامة الى قذال مسيلة المكذاب لاتقى الجمعان ودام الحصار أياما ثم قتل الصحداب الى اعنة الله قتله وحشى قاتل حزة وف السنة الثانية من خلافته بعث العلاء بن الحضر مى الى المحر من و كانوا قد ارتدوافالتقوابعواثاف مرالسلون وبعث عكرمة بن أبي حهل الي عمان وكانوا قدار تدواو بعث المهاجرين أمية الى طائفة من المريدين وزيادين لبيد الانصاري الى طائفة آخرين ومن ثم أخرج البهق وابن عسا كرعن أبي هر برةرضي الله عنه قال والله الذي لا اله الاهولو لا ان أمانة الف ماعبد الله عمقال التانية عمقال الثالثة فقيل لهمه ما أباهريرة فقال انرسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن ريدفى سبعما تة الى الشأم فلانزل بذى خشب قبض النبى -لى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المديدة واجتمع اليه أصحاب الني سلى الله عليه وسلم فقالوارد هؤلا ، توحده ولا الى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال والذى لا اله الاهولوجرت الكلاب أرجل أزواج الني صلى الله عليه وسلم مارددت جيشا وجهه يسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحلات لواعقده فوجه أسامة فعل أسأمة لأعسر بقبيل يدون الارتداد الافالوالولا ان الهؤلاء قوة ماخرج مثل هؤلاء منءندهم ولكن فدعهم حتى باقوا الروم فلقوهم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمن فتبتواعلى الاسلام «قال النووى في تهذيبه واستدل أصحابنا على عظم علم السديق، فوله في الحديث النابت في العدين والله لأ فاتلن من فرق سن السلاة والزكاة والله لومنعوني مقالا كانوا يؤدونه الى الني صلى الله عليه وسلم لقا تلتهم على منعه (واستدل) الشيخ أبواسكاق مذاوغره في طبقاته على ان أبا بكراً علم الصابة لانهم كاهم وقفوا على فهم الحبكم فالمألة الاهو تخطه راهم عباحثته لهمان قوله هوالصواب فرجعوا البه قال أعنى النووى ور و يناعن ابن عمر انه سنل من كان يفتى الناس فى زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم نقال أبو بكروعمرماأعلم غيرهم اأى اسكن أخرج ابن سعدعن القاسم بن محدقال كان أبو بكروعمر وعمانوعلى فتونعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم تم استدل على أعليته بالخرال اسم من الاخبار الدالة على خلافته وقال ابن كثير كان الصديق أقرأ العمامة أى أعلىم مالقرآن لانه صلى الله عليه وسلم قدمه امامالا ملاة والصابة عقوله يؤم القوم أقرأهم لمكماب الله وسمأني خبر لاينبغى اقوم فهم أبو مكران يؤشهم غيره وكان مع ذلك أعلهم بالسنة كارجه عاليه الصحابة في غير موضع ببرزعلهم بنقل منعن الني صلى الله عليه وسلم عدفظها ويستحضرها عندالحاجة الها والمادهم وكيف لا و و كذلك وقدوا طب صعبة رسول الله على الله عليه وسلم من أوّل البعثة الى الوفاة وهومع ذلك من أزكى عياد الله وأفضاهم واغمالم يروعنه من الاحاديث المسندة الاالقليل لقصرمدته وسرعة وفاته بعدالني صلى الله عليه وسلم والافاوط التمدنه الكثر ذلك عنم حداولم يترك الناقلون عنم حديثا الانفلوه والكن كان الذى فى زمامه من العجابة لاعتاج أحدمنهم ان يقل عنه ماقد شاركه هوفي روايته فكانوا يتقاون عنه ما ايس عندهم (وأخرج) أبوالقاسم البغوى عن معون بن مهران قال كان أبو بحصراذا وردعليه المحضم نظر فى كتاب الله فان وحد فيه ما يهضى بينهم قضى به وان لم يكن في المكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه

وسلم ف ذلك الامرسنة قضى بهافان أعياه خرج نسأل المسلين وقال آناني كذاوكذ افهل علتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضى فى ذلك بقضاء فر عااجة عاليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاً وفيقول أنو بكرا لحمداله الذي جعل فينامن عفظ عن ندينافان اعماهان محدفيه سنةمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤس الناس وخيارهم واستشارهم فان أحمه أمرهم على رأى قضى مه وكان عمر وفعل ذلك فان أعما وان عدفي الفرآن أوالمسدة نظرهل كانلابي مكرفه قضا فانوحدا بالكرفد قضى فيه يقضا وقضى به والادعارؤس السلبن فاذا احتمعوا على أمرقضي \* ومن الآمات الدالة على خلافته أيضا قوله تعالى قل المخلفين من الاعراب مندعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونم أو يسلون فان تطيعوا يؤتكم الله أجرا - ابنا وان تقولوا كانواية من قبل يعذبكم عذا با ألها (أخرج) ابن أبي حاتم عن جو يمران هؤلاء القوم هم منوحنيفة ومن عقال ان أي ما عوان قنية وغرهما هذه الآرة عقاعل خلافة الصديق لانه الذى دعاالى قتالهم فقال الشيخ أبواطسن الاشعرى رحمه الله امام أهدل السنة معت الامام أباا اعباس بنشر مع يقول خلافة الصديق في القرآن في هذه الآية قال لان أهل العلم أجعواعلى انه لم يكن وحدنز واها قتال دعوا اليه الادعاء أبي بكراهم وللناس الى قتال أهل الردة ومرم عالز كاقفال فدل ذلك على وجوب خلافة أبي بكروا فتراض طاعته اذأ عبرالله ال المتولى عن ذلك يعذب عدا ما أليما قال ابن كثيرومن فسر القوم بأنهم فارس والروم فالصديق هوالذى جهزالجيوشالهم وتمام أمرهم كان على دعمروعمان وهما قرعا الصديق (فان قلت) يمكن ان يراد بالداعى في الآية النبي على الله عليه وسلم أوعلى (قلت) لا يمكن ذلك مع أوله تعلى قلان تتبعونا رمن عمليدعوا الى محارية في حياته على الله عليه وسلم اجاعا كامرو أماعلى فلم يتفق له في خلافته قمّال اطلب الاسلام أصلا بل اطلب الامامة ورعاية حقوقها وأمام بعده فهم عندناظلمة وعندهم كفارفتعينا نذلك الداعي الذي يحبباتها عدالاجر الحسن وبعصيانه العداب الاايم أحدا الخلفاء الثلاثة وحينثذ فيلزم عليه خلافة أبى بكرعلى كل تقدير لان حقية خلافة الآخرين فرع عن حقيسة خلافته اذهما فرعاها الناشئان عنها والترتبان علهاومن تلك الآيات أبضا قوله تعالى وعد الله الذين آمنو امنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كااستخلف الذين من قبلهم وليمكن اهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلهم من يعد خوفهم آمنا يعبدونني لاي شركون بي شيئا قال ابن كهير هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق (وآخرج) ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الرحن بن عبد الحميد المهرى قال ان ولاية أبي يكروهم وفكتاب الله بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوامنكم وعلوا الصالحات استخلفهم فى الارض الآية ومهاقوله تعتالى الفقراءالهاجر مزالي قوله أوائك هم الصادقون وحده الدلالة ان الله تعالى سماهم صادقين ومن شهدله سبعانه وته الى بالصدق لا يكذب فلزم ان مااطبقوا عليه من قولهم لابي بكرياخليفة رسول الله صادقون فيه فينثذ كانت الآية ناصة على خلافته أخرجه الخطيب

عن أبي أبي بكر بن عياش وهو استنباط حس كاقاله ابن كثير ومنها قوله تعالى اهد نا الصراط المستقير صراط الذن أنعمت علمم قال الصفر الرازى هذه الآ ، فقدل على امامة أبي تكررني الله عنه لانه ذكرات تقدير الآية اهد ناصرا لحالذين أنعمت عليهم والله تعمالي قد من في الآية الاخرى الالذين أنعم علم من هم بقوله تعمالي أولتك الذين أنعم الله علمهم والنبيدين والصددقسن والشهداءوا اصالحن ولاشك الرأس الصديقين ورئيسهم أبو مكررضي اللهعنه فسكا أنمعنى الآية ان الله تعالى أمر ان نطاب الهداية التي كان علم الو يكروسا ترالصديقين ولو كان أبو يكررني الله عنده ظالمالما عازالا قندا ومه فندت عاد كرنا ودلالة هذوالآرة على امامة أى بكر رضى الله عنه اله بوأما الصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم المصرحة بخلافته والمسسرة المسافكة مرة حدا (الاول) أخرج الشيخ ان عن حبر بن مطعم قال أتت امر أة الى النبي سلى الله عليه وسلم فأمر مأان ترجيع اليه فقالت أرأيت أن حثت ولم أحدك كأنها تقول الموت قال انام تعديني فأت أرابكر (وأخرج انعساكر) عن انء ماس فالجائد امرأة الى الني صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا فقال الها تعودين فقالت بارسول الله ان عدت فلم أحدك تعرُّضُ بِالموت فقال ان جنُّت فلم يتحد بني فأن أبا بكر فانه الله فقمن رحدي (الثاني) أخر جانو القاسم المغوى بستدحسن عن عدالله بن عمريضي الله عنهما قال-ععثر سول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلفي اثنا عشر خليفة أبو الحكر لا يليث الا قليلاقال الأنجة مدرهذا مت معم على صعته واردمن طرق عدة أخر حدا الشيفان وغيرهما هن تلك الطرق لايزال هذا الامرعز را ينصرون على من ناواهم عليه الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش روا وعيد الله ين أحد يستد صحيح ومنها لا يزال هذا الامر سالحا ومنها لايزال عذا الامر ماندا رواهما أحد ومنالا رالأمرالناس ماضيا ماوامهم اثناعشر رجلا ومناان هذاالا مرلا فضيحتي عضىفهم اثنا عشرخليفة ومهالايزال الاسلام عزيزامنيعا الى اثنى عشرخليف قرواها مسلم ومنها لاتزار لارال امرامتي قاعما حتى عضى اثنا عشر خليفة كاهم من قريش زاد أبود اود فلما ر حمع الى منزله أتته قريش فقالوا عُريكون ماذاقال عُريكون الهرج ومهالا بي داود لايزال هذا الدىنقامًا حسى يكون عليكم اثناعشر خليفة كالهم تجتمع عليه الامة وعن ابن مسعود بسند حسن انه سئل كم علائه هدد والامة من خليف ة فقال سألنا عن ارسول الله مدلى الله عليه وسلم فقال اثناعشر كعدة نقباء بني اسرائيل قال القاضي عياض لعدل المراد بالاثيء شرقي ذهالا ماديث وماشامها انهم بكونون في مدّة عزة الخلافة وقوة الاسلام واستفامة أموره والاجتماع على من يقوم ما لحلافة وقدوجد هدا فين اجتمه عليه الناس الى ان اضطرب أمريني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليدين ريدفا تصلت تلك المتن بينهم الى ان قامت الدولة العباسية فاستأسلوا أمرهم قال شيخ الاسلام في فتع البارى كلام القاني هـ ذا أحسن ما قيل في هذا الحديث وأرجه لتأبيده بقوله في دعض طرقه العديمة كلهم معتمع عليمه الناس

والمرادباجة اعهما نقيادهم لبيعته والذى اجتمعوا عليمه الخلفاء الثلاثة ثم عملي الى انوقع أمراكحكمين فسفين فتسمى معاوية يومنذ بالخلافة ثماج معواعليه عندصلح الحسن ثمعلى ولدويز بدولم ينتظم للعسين أمر بل قنل قبل ذلك ثم الماتيز بداختلفوا الى أن اجتمعوا على غيد الملات بعد قتل ابن الزير تم على أولاده الأر بعة الوليد فسلهان فيز يدفه شام وتخلل بن سلمان ورمدهم بن عبد العز يزفه ولاعسم عقد عدالخلفاء الراشدين والثاني عشر الولدين ومدن عدد اللك اجتمعوا علمه لمامات مه هشام فولى نحوار دع سنين عمقاموا علمه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغبرت الاحوال من يومنذولم يتفق ان عتمع الناس على خليفة بعدد لك لوقوع الفتن بن من في من في أمدة والخروج المغرب الاقصى عن العباسيين بتغلب المسروانيين على الانداس الى ان تسموا بالخلافة وانقرط الامرالي ان لم يبق في الخلافة الا الاسم بعد ان كان عظ لعدد الملائق حسم أقطار الارض شرقاوغر باعدنا وشمالا عماغلب عليده المسلون ولايتولى أحد فى ملدا مارة فى شي الا يأمر الخلفة وقيل المرادوجود الني عشر خليفة في حميع مدة الاسلام الى القياسة بعماون بالحق وانام يتوالواو يؤيده قول أبى الحلد كاهم بعمل بالهدى ودن الحقمم رحلان من أهل يبت محمد سلى الله عليه وسلم فعليه المراد بالهرج الفتن المكار كالدجال وما بعده وبالاثنيء شراخلفاء الار معمة والحسن ومعماوية وابن الزبير وعمر بن عبسد العزيز قبل ويحتمل أن يضم المهدى العباسي لانه في العباسيين كعمرين عبد العزيز في الامو من والطاهرالعباسي أيضالما أوتيه من العدل ويبقى الائنان المنتظران أحدهما المهدى لانهمن آل دون محمد صلى الله عليه وسلم وحل وعض الحدث أن الحديث المات على من يأتي وعد المهري لروالة عملى الاسر بعده اثناء شرر حلاسة من ولدالحسن وخسة من ولدا طسين وآخرمن غرهم لمكن سمأتي في الكلام على الآية الثانية عشرمن فضائل أهل البيت أن هذه الرواية واهمة حدافلا يعول علما (الثالث) أخرج أحدوالترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصيده عن حد ، فققال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى أبي ركروهم وأخرحه الطبراني من حدديث أبي الدردا والحاكم من حددث بن مسعود وروى أحدد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن حدديفة اني لاأدرى ماقدر بقائي نيكم فاقتدوا باللذين من بعدى أبى بكروعم وغسكوام دى عمار وماحد نسكم ابن مسعود فصد قوا والترمذى عن ابن مسعود والروياني عن حذيفة واسعدى عن أنس اقتدوا باللذين من بعدى مراً على الى الكروعمر واهتدوام دى عاروة حكوا بعهدان معود (الرابع) أخرج الشيان عن أنى سعيدا الدرى قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان الله تمارك وتعانى خبرعبد ابين الدنياوبين ماعنده فاختار ذلك العبدماعند الله فبكي أبو بكروقال النفديان مآياننا وأمها تنافح بنالبكائه ان عبرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خروالله فكانرسول الله سلئ الله عليه وسلم هوالخير وكان أبو بكر أعلنا فقال رسول الله سلى الله

ايه وسلم ان من أمن الناس على في صحبته وماله أياتكر ولو كنت متحذا خلد لاغير ربي لا شخذت أما تكرخليلا والكن أخوة الاسسلام ومودته لابيقين باب الاسد الاباب أبي بكر وفي افظ لهما لايبقين في المستحد خوخة الاخوخة أمانكر وفي آخر لعبد الله ن أحداً بو تكرسا حي ومؤنسي فى الغارسدوا كلخوخة فى المحد غرخوخة أبى الصكر وفى آخر للخارى ليس في الناس أحدامت على في نفسه وماله من أي مكر من أبي قافة و لو كنت متحذ اخلد الا تخذت أمامكر خللا ولكن خلة الاسلام أفضل سدواعتي كلخوحة في هذا السجد غيرخوخة أبي بكر وفي آخرلان عدى سدّوا هدنه الاواب الشارعة في المسجد الالماب أبي بكر وطرقه كثيرة منهاعن حديفة وأنس وعائشة وابن عباس ومعاوية نأى سفيان رضى الله عنهم قال العلاء فى هذه الاحاديث اشارة الى خلافة الصديق رضى الله عنه وكرم وجهه لان الله فقعة اح الى القرب من المسحد السدة احتياج الناس الى ملازمته له للصدلاة بم وغرها (الخامس) اخر جالحاكم وصعمه عن أنس قال بعثني سوالمعطلق الى رسول الله مسلى الله عليه وسلم انسله الى من لد فع سدقاتنا بعدك فأتبته فسأ لته فقال الى أبي بكر ومن لازم دفع الصدقة اليه كويه خليفة اذه والمتولى قبض الصدقات (السادس) آخرج مسلم عن عائدة قالتقال لى رسول الله سلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعى لى أباك وأخال حتى اكتب كتامافاني أخاف أن يتمني متمن و فقول قائل أنا أولى و بأبي الله والمؤمنون الا أبا يكر وأخرجه أحدوغبر من طرق عنها وفي بعضها قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فمهادى لى عيد الرحن ن أى بكراً كتب لأى بكركتا بالا يختلف عليه أحدثم قال دعيه معاذ الله ان يختلف المؤمنون في أبي مكر وفي رواية عن عبد الله بن أحد أبي الله والمؤمنون ان يختلف عليات البابكر (السابع) أخرج الشيخان عن أبي موسى الاشعرى قال مرص الني سلى المتعلسه وسالم فاشتدم ضعفقال مرواأ مامكر فليصدل بالذاس فالتعائشة بارسول الله انه رجل رقيق اذا قأم مقامك لم يستطع ان يصلي بالماس فقال مرى أما يكر فلمصل بألناس فعادت فقال مرى أبالكرفلم صلى الناس فانسكن صواحب وسف فأناه الرسول فصلي بألناس في حداة رسول التهصل الله عليه وسلم وفي رواية أم الماراجعة وفلير حمع الهاقال فصفقولي له مامر عرفقالت له فأبي حرى غضب وقال أنتن أوانكن أولا نتن صواحب وسف مروا أبانكر واعلمان هذاالحديث متواترفائه وردمن حديث عائشة وائن مدهودوان عياس وان عمروعيد الله بنزمعة وأبى سعيد وعلى بن أبي طالب وحقصة وفي يعض طرقه عن عائشة الفدر الحعث وسول الله على الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعة ما لا انه لم يقع في قلى ان عد الناس بعدور حلا قام مقامه أبداوالا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه الاتشاعم الناسم فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي يكر وفي حديث اس زمعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمدة وكان أبوبكرغائبا فتقدم عمر فصلى فقال رسول الله سلى

الله علمه وسلم لالالا بأى الله والملون الاأبا مكرفيصلى بالناس أبو بكر وفي رواية عنه انهصلي الله عليه وسلم قال له اخرج وقل لأبي وصلى الناس فرج فلم عد على الباب الاعمر في جماعة ليس فهم أبو بكر فقال باعرصل بالناس فلما كر وكان صدا وسمرصلي الله علمه وسلم صوته قال بأى الله والمسلون الأأ بامكر بالى الله والمسلون الاأباركر بأبي الله والمسلون الاأمانكر وفي حديث ابن عمر كبر عمر فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكيره فاطلع رأسه مغضافقال أن ان أى قانة قال العلماء في هذا الحديث أوضع دلالة على ان العديق أفضل الصابة على الاطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالامامة قال الاشعرى فدعهم بالضرورة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصديق ان يسلى بانناس مع حضور المهاجر بن والانصار ومع قوله يؤم القوم اقرؤهم لكتأب الله فدل على انه كان أقرأهم أى أعلهم بالقرآن انتهبي وقداستدل العجابة أنفهم بهدذا على انه أحق بالخلافة منهم عمروم كالامه في فصيل المبايعة ومع معلى فقد أخرج الن عسا كرعنه لقد أمر الذي سلى الله علمه وسلم أما مكر أن يصلى بالناس وانى لشاهدوما أنابغ ائب ومايى مرض فرضينا لدنيا نامار شيمالني صلى الله عليه وسلم لدرننا قال العلىء وقد كان معر وفاماً هلية الامامة في زمان النبي سلى الله عليه وسلم وآخرج أحدوأبود اردوغهرهما عنسهل بنسمعه قال كان قتال سنبي عمر و سعوف فبلغ التي سلى الله عليه وسلم فأتاهم بعدا اظهراي صلح بينهم فقال با ولال ان حضرت الصلاة ولم آت فرأ با بكرفليه مل بالناس فلماحضرت مسلاة العصرأقام دلال الصلاة عم أمر أبادكر فصلي ووجه ماتقرر من أد الامربتعدء السلاة كاذ كرفيه الاشارة أوالتصر يح بأحقيته بالخلافة ان القصد الذاتي من نصب الامام العالم اقامة شعائر الدين على الوحدة المأمورية من اداء الواحدات وترك المحدرمات واحساء السنن واماتة البدع وأماالامو رالدنيو ية وتدبرها كالمتيفاء الاموال من و حومها وايصالها استحقها ودفيع الظار ونحوذات فليس مقدودا بالذات بل لتنفرغ الناس لامو رديهم اذلايت تفرغهم الااذاانتظمت أمورمعاشهم بنحوالامن على الانفس والاموال و وصرل كل ذي حق الى حقمه فلذلك رضي النبي سلى الله عليه وسلم لامر الدن وهوالا مامة العظمى أمامكر بتقديمه للامامة في الصلاة كاذكرنا ومن ثم أجعوا على دلك كامر (وأخر بج) ابن عدى عن أبي بكر بن عيا شقال قال الرشد ما أما مكركف استخلف الناس أمامكرا لصديق قلت ماأم را لمؤمنه مكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمنون قال والله مازدتني الاعماقال المرالمؤمنين مرض الني صلى الله عليه وسلم عمانية أنام فدخل عليه دلال فقال بارسول اللهمن يسلى بالناس فالمر أبادكر يسلى بالناس فعملي أنو تكر بالناس عمانية أيام والوحى ينزل عليه فكترسول الله سلى الله عليه وسلم اسكوت الله وسكت المؤمنون اسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيه فقال بالله الله فيك (الثامن) خرج ابن حسان عن سفينة لماني رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدوضع في البناء جرا

وقال لابي بكرض ع حرك الى جنب حرى ثمقال العمر ضدم حرك الى حنب حرأى بكر مانضع حرك الى جنب حرعر عقال هؤلا اللفاء بعدى قال أبوز رعة اسفاده لامأس به وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصحه والبهق في الدلائل وغيرهما وقوله اعتمان مأذ كريرة على من زعم ان هـ ذا اشارة الى قبورهم على ان قوله آخر الحد يت هؤلا الخلفاء وعدى صريح فيما أفاد والترتيب الاولان المرادبه ترتيب الخلافة (التاسع) أخرج الشيان عن ابن عمر رضى الله عنهما ان الذي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني الزع بذلو مكرة أى بسكون الكاف على قليب أى مرام تطو فياءأنو مكرفنزع ذنو باأى يفتم المعمد دلواعمللة ما أوقر يبة من ملئسه أوذنو من نزعاشعية اوالله يغفرله عماع عرفاستي فاستعالت غرياأى دلواعظيما فلم ارعبقر باأى رجسلاقو باشديد امن الناس يفرى فريه أى يعمل عمله حتى روى الناس وضربوا بعطن والعطن ماتناح فيه الابل اذار ويت وفير واية لهما بينا آنانائم رأيتنى على قليب علم ادلوفترعت منها ماشاء الله عم أخذها ابن أبي قافة فنزع دو اأوذو بين وفى نزعه ضعف والله يغفرله ضمعفه عماستها اتغر بافأخذها ان الخطاب فلم أرعبقر يامن الناس ينزع نزع عمر حسى ضرب الناس بعطن وفي أخرى لهما يبتا أناعلى بثرائزع مهااذ جائن أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذبو باأو ذبو وسروفي نزمه وشعف يغفر الله له نسعه فه مُ أَخذاب الخطاب من مدأتي مكرفا ستحالت في مده غرياظم أرعبقر يامن الناس يفرى فريه حتى خرب التاس بعطن وفار واية فلميزل ينزع حتى تولى الناس والموض يتفعير وفير واية فأتان أنو مكرفأ خذالدلومن يدى ليريعني وفي رواية رأيت الناس اجتمعوافقام أبو بهست فنزع ذنوباأ وذنو من وفي تزعمضه عن الى آخره قال النووى في تهذيبه قال العلماء هذا اشمارة الى خلافة أى بكر وعمر وكثرة الفتوح وظهو رالاسلام في زمن عمر وقال في غيره هذا النام مثال ماجرى للغليفتين من ظهورا ثارهما المالحة وانتفاع الماس مدما وكل دلك مأخوذمن التبى صلى الله عليه وسلم لانه ساحب الامر فقامه اكل مقاء وقر رقوا عد الدين غ خلفه أبو بكرفقاتل أهدل الردة وقطع دابرهم غ خلفه عمرفائسع الالدم فيزمنه فتبدأ مرالسلين بقليب فيسه الما الذى فيه حياتهم وصلاحهم وأميرهم بالمستدقي منهاالهم وفي قوله فأخذأى أبوبكرالدلومن بدى ليريعنى اشارة الى خلافة أبى بكريعد موته صلى الله عليه وسلم لان الموت واحتمن كدالدنيا وتعما نقامأنو بكر بتديرام الامقومه اناة أحوالهم وأماقوله وفي نزعه ضعف فهواخبارعن حاله في قصر مدة ولاتده وأماولانة عمرفا غالماطانت كثراندفاع الناس بها واتسعت دائرة الاسلام مكثرة الفتوح وغصرالامصار وتدو من الدواو بن وليس في قوله صلى الله عليه وسلم و يغفرالله له نقص ولا اشارة الى انه وتعذنب والماهي كلة كانوا يقولوما عندالاعتناع الامر (وأخرج) أحدوا بوداودعن مرة بنجندبان رجد لاقال بارسول الله أيت كأن دلوا ادلى من السماعة على الرفاخذ بما فشرب شرياد عيفا عمر فاخذبها

مرسحة تضلع تمجاء عثمان فأخذجا فشرب حتى تضلع تمجاعلى فانتشطت أى احتذ تفانتض عليه منهاشي (العاشر) أخرج أبو مكر الشافعي في الغيلانيات وابن عداكر عن حقصة انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أنت ترمت قدّمت أيا مكر قال استأنا أقدمه واسكن الله قدمه (الحادى عشر) أخرج أحدد عن سفينة وأخر حه أدضا أصحاب السننوم عدمان حمان وغمره قال معت الني صلى الله عليه وسلم رقول الخلافة ثلاثون عاما غَيْكُونِ وَدُوْلُكُ اللَّكُ وَفِي وَاللَّهَ الْخَلَافَةُ وَهَذَى ثَلَا نُونِ سِنْةَ غُرْتُصِيلُومَ لَكَاءَ ضُوضًا أَي رَصِيب الرعية فيسه عنف وظلم كاتم يعضون فيسه عضاقال العلماء لمسكن في الثلاثين معده سلى الله عليموسه الاالخلفاء الاربعة وأيام الحسن ووجه الدلالة منهانه حكم بحقية الخلافة عنه فيأمرالدين هددهالمدة وون مابعدها وحمنتذ فمصكون هدادلد لا واضحافي حقمة خلافة كلّمن الخلفاء الار معتقوقيل لسعيد بنجهان الديني أمسة يزعمون ال الخلافة فهم فقال كذب بنوررقاء ل هم ملوك من شرا الوك (فان قلت) ينافى هذا خبرالا ثنى عشر خلفية السابق (قلت) لاينافيه لان أل مناللكال فيكون المراده نا الخلافة الكاملة ثلاثون سنةوهي منعصرة في أخلفا عالاً بعدة والحسن لان مدته هي المكملة للثلاثين والرادع مطلق الخلافة التي فها كالوغسيره لمامران من جلم منحويز يدين معاوية وعلى القول الماني السارق غ فليس الخلفا الذكورون على هذا القول حاوين من الكال ماحواه الخمسة (المانى عشر) اخرج إدارقطى والططيب وانعدا كرعن على قار قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل سألت الله ان قدد ، ف ثلاثا ما في على الانفديم أبي بكر (المالث عشر) أخرج ابن سعد عن الحسن قال قال أبو تكر بارسول الله مأأ زال أراني أطأى غدرات الناس قال لتكون من الناس وسييل قال ورأنت في صدرى كالرقتين قال سنتين (الراسع عشر) أخرج البزار وسند حسن عن أبى عبيدة من الحراح أمين حدده الامة اله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوّل دينكم يدأ نموة ورجه غردكون خلافة ورجهة غربكون ملكاوجيرية وجه الدلالة منه انه أثبت نللافة أبى بكر انهاخلافةو رحةاذهي التي وليتمدة النبوة والرحة وحينتذ فيلزم حشيتها والمزمين حقيها حقية خلافة بقية الخلفاء الراشد سرفى الله عنهم وأخر جابن عسا كرعن أبى مكرة قال أتيت عمر و يمن يدمه قوم يأ كاون فرمي سصره في مؤخر القوم الى رجل فقال ما تحد فيما يقرأ قبلك من المكتب قال خليفة الذي صلى الله عليه وسلم صديقه (وأخرج) إن عسا كرعن مجدين الزبير فالأرسلني عمرين سيدالعزيزالى الحسن البصرى أسأله عن أشداء فحثته فقلت له اشفى فعا اختلف فيه الناس هل كانرسول الله على الله عليه وسلم استخلف أما مكر فاستوى الحسن قاعدافقال اوفي شك هولاا بالك اى والله الذى لا اله الاهو لقدا ستحلفه ولهو كانأعلم بالله وأثقى له واشدله مخافة من أن عورت علم الولم يؤمره والفضل الراسع في ان الذي على الله عليه وسلم هل أص على خلافة أبي بكري

اعلم انهم اختلفوا فى ذلك ومن تأمل الاحاديث التي قدمناه اعلم من اكثرها انه نص علم انسا ظاهرا وعلى ذلك جماعة من المحدّثين وهو الحق وقال جهو رأهل السينة والمعتزلة والخوارج م ينص على أحدويو يدهم ما أخرجه البرارفي مستده عن حديقة قال قالوا بارسول الله ألا تخلف عليها قال انى ان استخلف علم متعصون خليفتى بنزل عليكم العداب وأخرجه الحاكم في المستدراة لمكن في سنده شعف وما أخرجه الشيخان عن عمرانه قال حين طعن ان ا ستخلف فقد استخلف من هو خبر منى يعنى أبابكر وان الركم فقد تركم من هو خبر منى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماأخر حه أحدوالهم في سند حسن عن على أنه قال الماظهر يوم الجمل أيما الناس الدرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد المنافي هذه الامارة شيئاحتي رأ سامن الرأى ان استخلف ابالكرفأ قام واستقام حى مضى اسديه عان أبا بكرر أى من الرأى ان يستخلف عمر وأقام واستفام حتى ضرب الدن بجرانه ثم ان أقوا ما طلبوا الدنياف كانت أمور يقضى الله فيها والجران بكسرالجيم بالهن عنق البعير يقال ضرب الشي بجرانه أى استقر وثبت (وأخرج) الحاكم وصحعه انه قبل لعلى ألات تخلف علينا فقيال ما استخلف رسول الله سلى الله علىه وشلم فاستخلف ولكن انردالله بالناس خبرا فسحمهم وعدى على خبرهم كا جعهم العدنديم على خيرهم وماأخر حداين سعد عن على أيضا قال على لما قبض الني صلى التدعليه وسلم نظرناني أمرنا فوجدنا التي صلى الله عليه وسلم قدفدم أبابكر في الصلاة فرنسينا لدنيا فامارشيه الني ملى الله عليه وصلالدينا فقدمنا أبابكر وقول المحارى في تاريخم وي عن ابن جهان عن سفينة ان الني سلى الله علم وسلم قال لاى مكر وعمر وعنمان هؤلاء الخلفاء بعدى قال المخارى ولم يتابع على هذالان عمروعلما وعثمان قالوالم يستخلف النبي صلى الله علمه وسلمانتم ومرانه فالحديث أعنى قوله هؤلاء الخلفاء بعدى معج ولامنافاة بين القول تحد المفوالقول معدمه لان مرادمن نفاه انه لم ينص عند دالموت على استخلاف أحد ومرادمن أثبته أنه مسلى الله عليه وسلم نص عليه أوأشار المه قبد ذلك ولاشك ان النص على ذلك قب ل قرب الوفاة ينظرق اليه الاحتمال وان معد يخلافه عند الموت فلذلك نفي الحمهو ركعلى وعمر وعثمان الاستخلاف ويؤيد ذلك قول بعض المحقدة مناهن متأخرى الاصوليين معنى لم نص علم الاحدام أمر بما الاحدد على انه قد يؤخذ عماني البخاري عن عثمان ان خلافة أبي بكرم نصوص علها والذي فيسه في هجرة الحبشة عنه من جملة حديث انه قال وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و بايعته ووالله ماعصيته ولاغششته حيتي توفاه الله ثم استخلف الله أيا مكر فوالله ماعصيته ولاغششته ثم استخلف عمد رفوالله ماعصيته ولاغششته الحديث فتأمل قوله في أبي بكرثم استخلف الله أبا يصكروفي عمرثم استخلف عمر تعلمدلا لتهعملى ماذكرته من النص على خلافة أبي بكر واذأ فهم كلامه هدادا ذلك معماس عنسه من انها غير منصوص علم الدين الجمع دين كلاميه عباذ كرناه وكان اشتمال كلاميه

على ذ نلامة مداللهمع الذي قدمناه وعلى كل فهو صلى الله عليه وسلم كان يعلم لن هي بعده باعلام الله له ومع ذلك فلم يؤمر بقبلسغ الامة النص على واحددهم نه عند الموت واغما وردت غذه ظواهرتدل على انه علم باعلام الله له الم الايي كروا خد مريد لك كامرواد ا أعلها فاماأن يعلها علماوا قعاموا فقاللم ق في نفس الامر أو أمر اوا قعامخ الفاله وعلى كل حال لو وحب على الامةمبايعة غيرأى بكرليا اغرسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ ذلك الواحب الهم بأن ينص علسه نصاحلا بنقل مشترا حتى يبليغ الامة مالزمهم وليالم يمقل كذلك مع توفر الدواعي على نقدله دل على انه لانص وتومم أن عدم تبليغه لعله بأنهم لا يأغرون بأمره فلافائدة فيه الل فأنذلك غيرم مقط لوجوب التبليغ علمه ألاترى انه بلغ مارالت كالمف للآمادمع الذن علممهم اغم لاياغرون فلم يسقط العلم العدم ائتمارهم التبليغ عنه واحتمال اله ولغ أمر الاسلمة سرا لواحد أواثنين ونفل كذلك لايفيدلان سبيل مثله الشهرة اصبرور تميتعدد التبليدغ وكثرة الملغسة أمرا مثهورا اذهومن أهم الاموراايتعلق بعمن مصالح الدينوالدنيا كامرمع مافيهمن دفع ماقد يتوهم من اثارة فتنقوا حمال انه بالغهم شمراولم شقل أونقل ولم يشتهر فعا وهدهصر ومأطل أيضااذلواشته راكانسديله أن ينقل نقل الفرائض لتوفر الدواعي على نقل مهدمات الدين فالشهرة هنالازمة لوجود النص فيتلاشهرة لانص المعنى المة فدتم لالعلى ولالغديره فلزم من ذلك بطلان مازقدله الشيعة وغيرهم من الا كاذب وسودوا به أوراقهم من نحوخ رأنت الخليفة من العسدى وخبرسلوا عسلى على مامرة المؤمنسين وغسر دال عماماتي اذلا وحودلها نقلوه فضلاعن اشتهاره كيف ومانقلوه لم يبلغ مبلغ الآحاد الطعون فهااذلم يصل علمه لأعمة الحديث المثارين على التنقيب عنمه كالصلهم كثيره اضعفوه وكيف يجوزني العادة أن شفرد هؤلا ومم صحة تلك الآحاد مع انهم لم يتصفوا قط بروا بة ولا بصية محدث و يحمل تلك الأحادمهرة الحديث وسباقه الذن أفنوا أعمارهم فى الرحلات والاسفار المعيدة وبذلوا حهدهدم في طلب وفي السعى الى كل من ظنواء عده قليد الامته فلذلك قضت العادة انظردة القطعيسة بكذبهم واختلاقهم فيمازعموهمن نصعلى على مع آحادا عندهم دون غيرهم مع عدم اتسافهم برواية حديث ولاحمية محدث كانقرر نعروى آمادا خبرأنت مى عنزلة هار ونامن موسى وخرمن كنت مولاه فعلى مولاه وسيأني الحواب عنهما واضعاميسوطا وانه لادلالة لواحدمهما على خلافة على لانصاولاا شارة والالزم نسبة جميع الصابة الى الخطأ وهو المل العصمةم من أن عدمعوا على شلالة فاحماعهم على خلاف مازعمه أولئل المتدعة الجهال قاطع بأن ماتوهموهمن هذين الحديثين غيرمر ادأن لوفرض احتما لهمالما قالوه فكلف لانه كالأنى فظهرأن ماسؤدوآمه أوراقهم منتلك الآحاد لاتدل المازعموه واحتمالان غنصاغرماز عموه يعلمعلى أوأحدالمهاحر بنأوالانصار بالحدل ايضاوالا لاورده العالم به يوم السقيفة حين مكاموافي الخلافة أو فعما يعده لو حوب ايراده حينة ذوقولهم

تركء لى ايراده مع عله مه نقية باطل اذلا حوف يتوهمه من له أدنى مسكة واحاط قديم أحوالهم في محردذ كره لهم ومنازعته في الامامة به كيف وقدنازع من هو أضه و منه وأقل شوكة ومنعة من غسران يقم دايالا على ما يقوله ومعذ لك فلم يؤذ كامة فضلاعن أن يقتل فيان بطلانه في التقية الشومة علهم علوم لي قدع لم واقعما لحباب و العدم الذائه بقول أوفعسل معأن دعوا ولادليل علها ومعضعفه وضعف قومه بالنسبة لعلى وقومه وأبضا فهتنع عادةمن مثلهم الهمذكره لهم ولايرجه وناليمه كيف وهم أطوع لله واعمل بالوقوف عند حدوده وأبعد عن اتباع حظوظ النفس لعصمتهم السابقة والغير الصيع خسرالتر ونقرني غمالذس بلونهم وأيضا ففهم العشرة الشرون بالجنة ومنهم أبوعبيدة أمين هذه الامة كامص من طرق فلا يتوهم فيهم وهم به ذه الاوساف الجليلة انهم يتركون العسل عارو مه الهممان تقبل وابته بلادليل أرجج يعولون عليه معاذاته أن يحوزذلك علهم شرعا وعادة اذهب خمانة في الدين والالارتفع الامان في كل مانف الوه عند من الفوا نوالا حكام ولم معزم شيءن أمورالدس معانه يجميع أصوله وفروعه اغا أحذمنهم على أرفى نسبة على الى المكتم غالمة قص لعلبا بالزم عليهمن نسبته وهوأشجسع الناس الى لجعنوا اظلم والهذا التوهم كالره ومض المحدس كالمأنى فعسلم مماتدر وجيعه الهلانص على المامة عديدي ولذالا شارة وأماألو لكرفقد علت النصوص الساشة المصرحة بخلامتمو سلى فرص أنالانص علمه أبضافني احماع الصعابة علهاغفيعن النص اذهوأقوى سندلا مدلوله تطعي ومدلول خبرانوا حدظي والماتخلف حتع كعلى والعباس والرسر والقدادعن لبيعة وغت عقده افرالحواب عنهمسة وفي وحاصله معالز ادعاد أبابكر أرسل الهمم ولافعاؤا فقال اصعادتهذا على ولاسعية لى في عنقموه بالخيار في أمره ألافانتم بالخيار حميعافي معتدكم اللي فانرأ ينم لها غيرى فأناأول من يما يعه فقال على لانرى الهاأ حدا غيرك فبالعده ووسائر المتعلمين

﴿ النصل الخامس في ذ كرشبه الشبعة والرافضة و عدوهما ﴾ والنصل الخامس في ذ كرشبه الشبعة والرافضة و عدوهما ﴾

الأولى رجوا اله سلى الله عليه وسلم لم بول أبا بكر عملا يقيم فيه فوانين الشرع والسياسة ولا ذلك على الله الله المام أن يكون شياعا ذلك على الله المام أن يكون شياعا والحواب عن ذلك بطلان مازعوه من اله صلى الله عليه وسلم بوله عملا فنى المنسارى عن سلة بن الاحكوع غز وت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح غزوات و خرجت في اليعث من البعوث تسع غزوات مرة عليه أنو يكرومرة عليه أسامة وولاه سلى الله عليه وسلم الحج بالناس سنة تسع ومازعوه من أنه لا يحسن ذلك باطل أيضا كيف وعدلى كرم الله وجهه معترف بأنه أشكر عالمة فقد أخرج المزار في مستده عن على انه قال اخبروني من أشكر عقالوا أنت قال أماني ما بارزت أحد االا انتصفت منه والكن اخبروني وأشكر عالناس قانوا لا نعلم فن قال أبو بكر

لا كان وم بدر جعانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون معرسول الله سلى الله عليه وسلم الثلاب وى اليه أحد من المشركين فواقعه ماد نامنا أحد الاأبو بكرشاهرا بالمنف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لايم وى اليه أحد الاأه وي اليه فهذا أشحم قال على ولقدرأ يت رسول الله صلى اقدعليه وسلم وأخذته قريش فهذ يتلمله وهدم يقولون أنت الذى حدلمت الآلهم الهاوا حددا فال فوالله مادنا مناأ حدالا أبو يكر يضرب هدنا و يعاهداو بتلتل هذا وهو يقول و الكم أتقتاون ر حلاأن يقول في الله تمرفع على بردة كانت عليه فبكي حتى اخضات لحيته ثم قال أمؤمن آل فرعون خيرام أبوبكر فسكت القوم ففال ألا تحميوني فوالله اساعةمن أبي مكرخرمن مثل مؤمن آل فرعون ذلك جليكتم اعانه وهددار جل أعلن اعانه (وأخرج) البخارى عن مروة بن الزبيرسألت عبدالله بن عمرو بن العاص عن أشد ما منع المشر كون برسول الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جا الى الذي صدلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع رداء ه في عنقه خذقه شديدا فحاءانو مكرحتى دفعه عنه وقال أتقتلون حلاأن يقول في الله وقد جاءكم البيئات من ربكم (وأخرج) ابن عساكرعن عدلى رضى الله عنه قال الأسلم أنو ، كر أظهر اسلامه ودعا الى الله والى رسوله وأخر جان عساكرعن أبي هر رقال تباشرت الملائكة يوم يدرفق الواأما ترونان أما يكرا الصدريق مسعرسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وأخرج احد وأبو يملى والحا كمعن على قال قال في رسول الله على الله عليه وسلم يوم بدر ولا بي مكرمع أحدكما جسير يلومع الأخرميكا أيل قال بعضهم ومن الدايل على انه أشجع من على أن علما أخبره الذي صلى الله على موسلم مقتله على مدين ملحم ف كان اذا لق ابن ملحم مقول له متى يخضب هدان من نده وكان يقول انه قاتملي كايأني في أو اخرز جممه فينشد كان اذا دخدل الحرب ولاقى الخصم يعلم انه لافدرة له على قتله فه وم و مكانه نائح على فراش وأماأيو بكرفام يخير بقاتله فدكان اذادخل الحرب لايدرى هدل يقتل أم لا فسن يدخل الى الحرب وهو لا يدرى ذلك يقاسى من السكر والفر والمنزع والفزع مايقاسي يخسلاف من بدخلها كأنه نائم على فراشه انتهسى ومن باهر شحاعته ماوقعله في قنال أهدل الردة فقد أخرج الاسماعيلي عن عمر الماقيض رسول الله سلى الله عليه وسلم ارتدمن ارتدمن العرب وقالوا لانصلي ولانزكى فأتيت أيابكر فقلت بإخليفة ريسول الله تألف الناس وارفق مهم فاغهم منزلة الوحش فقال رجوت تصرتك وجئتني بخذلانك جبارا فى الجاهلية خوارا فى الاسلام بماذا شئت أتألفهم بشعر مفتعل أو بسحو مفترى هماتهمات مضى النبي سلى الله عليه وسلم وانقطع الوحى والله لأجاهدم مااستهد السيف في يدى وان منعوني عقالا قال عمر فوحسدته في ذلك امضى منى واصر مواقب الناس على أمورها نتعلى كثيرمن مؤنهم حيز رايتهم مفعلم عماتقررعظم شحماعته واقد كانعنده لى الله عليده وسلم وكذلك الصحابة من العلم بشحاءته وثباته في الامر ما أوجب الهم تفديمه

للامامة العظمى اذهذان الوسفان همأ الاهمأن في آمر الامامة لاستما في ذلك الوقت المحتا فيه الى قشال أهل الردة وغيرهم ومن الدليل على اتصافه به ما أيضا فوله كانى الصحيح في صلح الحديمية لعروة ين مدهود الثقفي حين قال للندى ملى الله عليه وسلم كانى بكود فرع تلك هؤلاء امصص ظراللات أنحن نفرعنه أوندعه استيعاد أن يقع ذلك قال العلما وهذاميا لغة في أي يكر فيسب غروةفانه أقام معبودعروة وهوصف مقامه أمته وحله علىذلك ماأغضبه يهمن نسبته الى الفرار والبظر عوحدة مفتوحة فحمة اكتهة قطعة تبي مفرج المرأة بعدالختان واللات اسبر سنبروا لعرب تطلق هدفا الملفظ في معرض الذمفا نظر كمف نطق لهدف السكافر الشديدالة والمنعة حينتذ بمدذا السب لاالذى لاسب فوقه عندا لعرب ولم يخش شوكته مع قوتها يحيث صدوا النبى صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة ذلك العام و وقع الصلح على أن مدخلها من العام القابل ولم يحسر أحد من الصحابة غيرا اصديق على أن يتفو ولعروة بكامة معانه نسهم أجعب نالى الفرار واغها أجابه العديق فقط فدل ذلك على اله أشجعهم كامرعن على ومن شيساعته العظمي فتاله لمانعي الزكاة وعزمسه عليه ولووحده كاقدمته مبسولها أوّل الفسل الشالث ومختصراً مُفافراجعه ومن ذلك أيضاقتاله مسيملة اللعسين وقومه بني حثيقةمع أنالله وصدفهم بأخهم أولوياس شديد بناءعدلي أنالآ مةنزات فهم كأفاله جدم من المفسرين منهم الزهرى والسكلى ومن ذلك أيضائبانه عندمصادمة المصائب المدهشة التي تذهل المحكيم اعظمها كثباته حين دهش الناس لوت رسول الله مسلى الله عليه وسلم فانهم ذهاوا حتى عمر وهومز هوف الثبات فزم بأنه سلى الله عليه وسلم عت وقال من دعم ذلك ضربت حتى قدمأ بو بكرمن مسكته بالعوالى فدخل على الني سلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه فعرف أنهمات فأكب عليه يقبله ويبكى تمخرج الهدم فاستسكت عمر عن قوله فابى لماهوفيه من الدهش فتركه وتسكام فانحازوا المه لعلهم بعسلوشانه وتقدده فطهم فقال أما يعدفن كان يعبد عدا فان عدا قدمات ومن كان يعبد الله فان الله حى لاعوت عُقراً وما عد الارسول قدخلت من قبسله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم عدلى أعقب بكم الآية رواه البخباري وغسيره فينشذ صد قوا يوفأته وكرروا هذه الآية كأغم لم يعمعوها قبل اعظيم ما استولى عليهم من الدهشومن ثم كان أسدة الصابة رأياوا كلهم عقد لا فقد أخرج تمام وابن عدا كرأتاني جبر يل نقال أن الله أمرك أن تستشر أيابكر والطم إنى وأبونعيم وغد برهدما انه صلى الله عليه وسلم المساأ والمأن يسراح معاذا الحاالهن استشارناسا من أصحباته فعهم أنويكر وعمو وعثمان وعلى وطملحة والزبير وأسيدين حضير فتكم القوم كل انسان برأيه فقال مأثرى يامعاذ فهات أرى ماقال أبو بكرفة الصلى الله عليه وسدم ان الله يكره أن يخطأ أبو بكر (وأخرج) الطبرانى يستدرجاله ثقاتا نالله يكره أن يخطأأ يو بكرفهذا دليل أى دليل عدلي اله أكلهم للاورا مايل وعلى انه أعلهم ولامرية فى ذلك فتمت عدد الدلة عظم شحاعت وثباته وكال

عقسه ورآبه وعله ومن ثمقال العلاءانه معب الني صلى الله عليه وسلم من حين أسلم الى أن توفى لم فارقه مفرا ولاحضرا الافيما أذنه في الخروج فيهمن حج أوغرو وشسه دمعه الشاهد كلهاوها ممعه وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله وقام بنصرته في غير موسعوله الآثارالجميلة فى المشاهدوثبت يوم احدويوم حنين وقدفر التاس أه فكيف مع ذلك كله بنسد السه عدم شحاءة أوعدم ثبات فالامركالإسله فهما الفاية المصوى والآنار المميدة الق لاتستقصى فرشى الله عنه وكرم الله وجهه (الشهة السانية) زعوا أيضا انه صلى الله عليه وسملم لماولاه قراءة براءة على الناس بمسكة عزله وولى علما فدل ذلك على عدم أهليته وحوابها وطلان مازيجوه هنا أيضاوا نما أتبعه عليالقراءة يراءة لان عادة العرب في أخذا اعهد ونبذه ان يتولاه الرجل أواحدمن بني محمولذلك لم يعزل أبابكرعن امرة الحج بل ابقاه أمسيرا وعليا مأموراله فيمساعدا القراءة على ان عليهالم يتفرد بالأذان بذلك فغي صحيح البخارى ارأ باهريرة قال بعدى أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون عنى أن لا يحيج بعد العام مشرف يطوف بالبيت عريان قال حبدبن عبد الرحن تم أردف رسول الله ملى الله عليه وسلم على الن أبي لحالب فأمره أن يؤذن بيراءة قال ألوهر رة فأذن معناعلى يوم النعر في أهل من ببرءة أنلا يحج بعد العام شرك ولا يطوف بالبيت عريان فتأمد تجد عليا اغما أذن معمؤذني أنى مكر و عمايصر جماد كرناه ان أما مكرلماجا على الم يعزل مؤذنيه فعدم عزله لهم وجعله ر كالعسلى" مسر **يعنى ان علما** انمسلجا وفاء بعادة العرب التي قلما ها لا لعزز أبي تكروا لا لم يسع أيا بكرأت يبقى مؤذنيه يؤذنون مع على ما تضم بدلك ما قلنا موأنه لادلالة لهم فى ذلك وجهمن الوجوه غيرما يقترفونه من المكذب ويغتملونه من العنادوا لحهدل (الشهة الثالثة) زجموا أن الذي -لى الله عليه وسلم الولاه الصلاة أمام مرضه عزله عنها وحوابها ان ذلك من قبائع كذبهم وافتراغم فقيحهم اللهوخذلهم كيف وقدقد منافى ساسع الاحاديث الدالة على خلافته الصحيحة المتواترة ماهومس يحفيقا ثهامامايصلي الى ان توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم وفى البخارى عن أنس قال ان المسلمان بينما هم في صلاة الفير من يوم الاثنين وأبو بكر يصلى بم أي في أهم الارسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سترجره عائشة فنظر الهم وهم غوف الصلاة تمتبسم يضحك فنكص أبو بكره لي عقبه ليصل المستف وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسدلم يريدان ييخر جالى الصلاة قال أنس وهم المسلون ان يفتنتوا في سلاتهم فرسا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأشار المهم صلى الله عليه وسلم مده ان أغو اصلاته مم مدخل الحجرة وأرشى السترتم قبض وقت الضيعي من ذلان اليوم فتأمل عظيم افترائهم وحقهم على ان صلاته بالناس خلافة عنه صلى الله عليه وسلم متفق علم او عجمع منه ومهم عنى وقوعها فن ادعى انعزاله عهافعليه البيان ولاسان عندهم واغما الذى انطووا عليه خبائث الافتراموالهتان وعن ابن عباس وغيره لم يصل المتبي صلى الصعليه وسلم خلف أحد من أمنه الاخلف الي بكر واما عبد

الرجن بن عوف فصلى خلفه ركعة واحدة في سفر ولم يقل أحدقط أنه صلى خلف على فهداره منقبة لأى بكرأى منقبة وخصوصية أي خصوصية (الراءمة) زيموا انه أحرف من قال نامسلم وقطع مدالسارف السرى وتوقف في مراث الجدة حتى روى له الناها السدس والندلك قادح في خلافته \* وحوام الطلانزعهم قدح ذلك في خلافته و سانه ان ذلك لا يقدح الااذا ثمت اله لس فيه أهلية للاحتهاد وليس كذلك بلهومن أكابرا لحمد ن بلهو أعلم العمالة على الالملاق للادلة الواضعة على ذلك منها ما أخرجه العدارى وغيره ان عرف مل الحديدة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصلح وقال علام زعطى الدنية في ديننا فأجامه الذي صلى الله عليه وسلم عم ذهب الى أبي بكرف أله عما سأل عنه رسول الله سلى الله عليه وسلم من غير ان ومل يحواب الدي ملى الله عليه وسلم فأجامه عدل ذلك الحواب واعسواء ومنها مأخرجه أبوالقاسم البغوى وأبو بكرالشانعي في فوائده وابن عسا كرعن عائشة قالت لمانوفي رسول اللهصدلى الله عليه وسدلم اشرأ دالنفاق أى رفع رأسه وارتدت العرب وانحارت الانصار فاو نزل الجال الراسيات مأنزل بأى الهاضها أى فتتها في اختلفوا في لفظ ما الاطار أى رعيائها وفصلها قالوا أسندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاوجه ناعندأ حدفى ذلك علما فقال أبو بكر سمعت رسول الله مسلى الله عليه وسلم يقول مامن ذي يقبض الادفن تحت مضيعه الذي مات فيهواختلفوا في مبرا ته في اوحد ناعند أحد في ذلك على مقال أبو بكر معترسول الله مدلى الله عليه وسلم يقول انامعشر الانبياعلا تورث ماتركنا صدقة قال بعضهم وهذا أوّل اختلاف وقع بين الصعابة فقال بعضهم ند فنده عكة ولده ومنشئه و بعضهم بسيحده و بعضهم بالبقسح ويعضهم سيت المقدس مدفن الانبياعجى أخبرهم أبو بكر بساءنده من العلم قال ابن زنجو به وهذه منة تفردم االصديق من بين المهاجر من والانصار ورجعوا اليه فها ومرآ نفاخراً تاني حبر يلفقال ان الله بأمرك أن تستشير أبابكر وخبران الله يكره ان مخطأ أبو بكرسنده صعيم وخبرلا ينبغى لقوم فهم أبوبكران يؤمهم غيره ومرأول الفصل الشالت خبرانه وعمر كانا يفتيان الناس في زمن النبي ملى الله عليه وسلم وعن تهذيب النووى ان أصحاب السندلوا على عظيم عله يقوله والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إلى آخره وان الشيخ أ بااستعق استدل م على أنه أعلم الصحامة لاغمم كاهم وقفواعن فهم الحسكم في المسئلة الاهو تخطهراهم عباحثته الهمان قوله هوا اصواب فرجعوا اليه لايقال بلعلى أعلم منه للفيرا لآنى في فضائله أنامد سنة العلموعلي بابها لانانقول سيأتى انذلك الحديث مطعون فيه وعلى تسليم صحته أوحسنه فأبو بكر عراما ورواية فن أراد العلم فليأت الباب لا تقتضى الأعلمة مقديكون غسرالا علم يقصد لماعنده ووزيادة الايضاح والبيان والتغرغ للناس بخلاف الأعلم على انتلك الروامة معارضة بخبرا افردوس انامد سة العلم وأبو بكرأ المهاو عمر حبط اما وعمان سقفها وعلى ابهافهذه يعتفان أبابكراعلهم وحينئذ فالامر بقصدا لباب اعاهوا نحوما قلذا هلالزيادة شرفيه

على ما قيد لما اهو عداوم ضرورة ان كلا من الاساس والخيطان والسقف أعلامن الماب وشذيعضهم فاجاب بأنمعني وعلى باجاأى من العلو على حد قراءة هذاصر المعلى مسقع برفع على وتنو ينه كأقرأ به يعقوب وأخرج ابن سعد عن مجدبن سبرين وهو المقدّم في علم تعبير الرقيا بالاتفاق أنه قال كان أبو بكرا عبرهذه الامة بعدا لنبي مسلى الله عليه وسلم (وأحرج) الديلى وان عدا كرأمرت أن أولى الرؤما أما مكرومن ثم كان يعير الرؤيا في زمن الذي سلى الله عليه وسلم و بحضرته فقد أخرج ابن سعد عن ابن شهاب قال رأى رسول الله صلى الله عليه ولل رؤبانقصها على أبي بكرفقال رأيت كأنى استبغت أنا وأنت درحة فسبقتل عرقاتين ونصف قال بارسول الله يقبضك الله الى مغفرة ورحمة وأعيش بعدال سنتين ونصفا وكان كاعبر فقدعاش ىعدەسىتىن وسىعة أشه. أخرجه الحا كمعن ابن عمر رضى الله عنهما (وأخرج) سعيدين ورعن عمر وبن شرحبيل قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم رأيتنى أرد فت عنم سود غ أردفتهاغنم سضحتى ماترى السودفها فقال أبو بكربارسول الله أما الغينم السودفانما العرب يسلون و يكثرون والغنم البيض الاعاجم يسلون حتى لايرى العرب فهم من كثرتهم فقال رسول الله ملى الله عليه وسلم كذلك عسيره الملك سعيرا فتبت يجمسهما فررنا وانه من أ كابر الحتهدين بلأ كبرهم على الالخلاف واذا ثبت اله يحتم وفلاعتب عليه في التحريق لان ذلك الرحل كان زندهام في قبول قو يته خلاف وأما الهمي عن التحريق فعتمل اله لم ملغه وعتمل اله ملغه وتأوله على غسر فعوالزنديق وصحم من أدلة تبلغ المحتهدين وتؤولونها المافام عندهم لاسكرذات الاجاهل بالشر يعتوحا ملها وأماقطعه يسارا لسبارق فعتمل اندخطأمن الخلادو يحتمل انه اسرقة ثالثة ومن أن الهدم انها للسرقة الاولى وأنه قال للعلاد افطع داره وعلى التنزل فالآدة شاملة لما فعدله فيحتمل انه كانرى بقاءها على الحلاقها وان قطعه صلى الله عليه وسلم العنى في الاولى ايس على الحسم مل الامام مخبر في ذلك وعلى فرض اجاع في المستلة فيحتمل انهم أجعوا على ذلك دعده سناء على انعقاد الاجاع في مشدل ذلك وفيه خلاف محدله كتب الاصول وقراءة اعام ما يحتمل الهالم تبلغه فعلى كل تقدير لا يتوجه عليه في ذلك عتب ولا اعتراض بوجه من الوحوه غرأيت ان الاحتمال الاول هوالحق الواقع فقد أخرج مالك رضى الله عده عن القامم ابن محدان رجلامن أهل اليمن أقطع اليدوالرجل قدم فنزل على أبي بكر فشكا اليه ان عامل الهن ظلمه فكان يعلى من الليسل فيقول أبو مكروا سله ماليلك دايس لسارق ثم اغسم افتقدوا حليا لا ما عنت عميس امرأة أى بكر فعدل يطوف معهدم ويقول اللهدم عليك عن بدت أهل هدااالبيت الصالح فوجد واالحملى عدد الغزعم الاقطع جاءمه فاعدرف الاقطع أوشهد عليه وأمريه أنو بكرفقطعت يده اليسرى وقال أبو بكروا لله لاعاؤه على تفسيه أشدعندى عليه من سرقته فا تضم الأمرو يطلت شهة المعابدت \* وأماتوقفه في مسئلة الحدة لى ان المعه المارفية بغي سياف حديثه فان فيه أبلغ ردعلى المعترضين (أخرج) أصحاب السن

الاربعة ومالك عن قبيصة قال جائ الجدة الى أى بكرالصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله وماعلت لك في سنة في الله صلى الله عليه وسلم شيأ فارجعي حتى أسأل الناس فسأل المناس فقال المغيرة بن شده بقحضرت رسول الله سلى الله عليه وسلم أعطاها المدس فقال أبو مكرهل معك غيرك فقام عدين مسلة فقال مثل مقال المغيرة فانقذه لها أبو بكر فتأمل هذا السياق تجده قاضيا بالكال الاسنى لأبي بكرفانه نظرا ولافي المرآن وفي محفوظ انهمن م يم تعلم العداله اشباخ اسقشار المسلين يستفرج ماعند هممن شي حفظوه من السنة فأخرج له المفهرة وأنن مسلقما حفظا مفقضي مه وطلبه انضمام آخراني المغرة احتياط فقط اذالر واية لايشترطفها تعددوهذا بؤيدما قدمناه عنهانه كاناذاجا والخصم نظرفي القرآن غ فها عفظه من السنة عُيشار رفيه وهذا هوشأن الحقدن على انه غدر بدعى من المحقد الله يعتعن مدارك الاحكام (وأخرج) الدارقطني عن القاسم بن محد ان حدثين الما أيامكر تطلبان مراثهما أمأم وأمأل فأعطى المراث أمالام فقال له عبد الرحن ن سهل الانسارى البدرى أعطبت التى لوأنها ماتت لمرتها فقسمه بينهما فتأمل رجوعه مع كاله الى الحق لمارآهمع أصغر منه (اللامة) زعمواأن عردمه والمذموم من مثل عمرلا يصلح للغلافة بوحوام أ انهذا من كذبهم وافتراتهم أيضاولم يقعمن عمردمله قطوا غيا الواقع منسه في حقه غاية الناءعليه واعتقادانه أكل الصحابة علماور أباوشجاعة كايعلم عاقدمناه عنه في قصة المبايعة وغيرها على النامامة عمر انمساهي يعهد أبي بكراليه فلوقدح فيسه اسكال قادحافي نفسه وامامته وأما انكاره على أى مكركويه لم تقتل خالدين الوايد لقتله عالكين تويرة وهومه لم والتزوجه اص أتهمن ليلته ودخل بها والا يستلزم دماله ولا الحاق تنص مه لان ذلك اغماه ومن انكار بعض المحتودين على وعض في الفروع الاحتمادية وهذا كان شأن الساف وكالوالا رون فيه نقصا واغمار ونه غادة الكال على ان الحق عدم فتل خالد لان ما أكا ارتدور دعلى قومه صد قاتهم لما بلغه وفا قرسول الله صلى الله عليه وسلم كأفعل أهل الردة وقدا عترف أخومالك اهمر مذلك وتر وحه امر أنه لعله لانقضاء مدتها بالوضع عقب وتدأو يعتمل انها كانت محبوسة عنده دعد انقضاع عدتها عن الأزواج على عادة الخاهلة وعلى كل حال فالدأنق بتهمن أن يظن معمل هـ فرالر ذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فيكمف رسيف الله المسلول على اعداله فالحق ما فعله الو يكر لا ما اعترض به علمه عمر رضى الله عنهما ويؤ مدذلك أن عمر لما أفضت الخلافة المعلم بتعرض لخالد ولم يعاتبه ولا تنقصه بكامة في هذا الامر قط فعلم انه ظهرله حقية ملفعله أبو بكرفر جمع عن اعتراضه والالم تركه عند استقلاله الامرالانه كان أتقي لله من ان بداهن في دس الله أحدا (الشهق السادسة) زعمواان قول عمران معية الى مكر كانت فلته الكن وقي الله شرها فن عاد الى مثالها فأقتساوه قادح فحفيتها وجوابها أنهدمه نغبا واتهم وجهالاتهم ادلادلالة في ذلك لمارعوه لان معناهان لاقدام على مثل ذلك من غير مشورة الغبرو حصول الاتفاق مند مظنة الفتنة فلا يقدمن أحد

على ذلك على انى قدمت عليه فسلت على خلاف العادة بركة محة النية وخوف الفننة لوحصل توانى في هذا الامركاس مسوطا في فصل المبايعة (السابعة) زجو اله ظالم الماطمة عنعه الماها من مخلف ادما واله لادامل له في الخير الذي رواه نحن معاشر الانسا و لاورث ماتر كذا وصدقة آلان فهاحتما حاعفرالوا حدمع معارضته لآية المواريث وفيهما هومشهو رعندالا صولدن وزعموا أيضا انفاطمة معصومة بنص انماريدالله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت وخبرفا كلمة بضه منى وهومعسوم فتمكون معصومة وحينثذ فيلزم صدق دعواها الارث يدوحواج باأماعن الاقل فهولم يحكم بخبرالواحدالذى هومحل الخلاف واغماحكم عمامه ممن رسول الله صلى الله علم وسلم وهوعنسده قطعي فسأوى آية المواريث في قطعية المتن وأساجله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التيءكن تطرقها المه عنه مقرية الحال فصارعنده داملا قطعما مخصصالهموم تَلَكُ الآمَاتُ وَأَمَاءُنِ النَّالَىٰ فَنَ أَهُلَ الْبَيْتُ أَلْ وَاجْمَاءُ عَلَىمَا يَأْتَى فَى فَضَأَ ثُلُ أَهُلَ الْبَيْتُ وَلَسْن معصومآت انفاقاف كذلك بقية أهل البيت وأمارضعة منى فحواز قطعافل يستلزم عصمتها وآيضا فلايلزم مساواة البعض للعملة في حميع الاحكام ول الظاء ران المرادام ا كبضعه عنى فعار حدم للخبرواا فقةودعواها اندسلى الله عليه وسلم نحلها فد كالمتأث علمها الابعلى وأم أين فلم بكمل نصاب البيئة عملى انفى قبول شهادة الزوج لزوجت مخلافا بين العلاع وعدم حكمه شاهد وعين امالعله الكونه عن لاراه ككثير بنمن العلاء أوانم الم تطلب الحلف معمن شهدلها وزعمهمان الحسسن والحسب وأم كلثوم شهدوالها بالحل على انشهادة الفرع والصغيرغير مقبولة وسيأتى عن الامام زيدن الحسن من على بن الحسين رضى الله عنهم انه سوّ بما فعله أنو بكروقال لوكنت كانه لحكمت عثل ماحكم به وفي رواية تأتى في البياب الشافي ان أيابكركان رحيما وكان يكره ان يغيرشينا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته فاطمة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانى فدل فقال هلاك بدنة فدسهداها على وأم أعن فقال اها فيرجل وامرأة أستحقها تمقالز يدوالله لورفع الامرفها الى الفضيت يقضاء أبي مكر رضي الله عنده وعن أخيه الباقرأنه قيلله أظلمكم الشيخان من حقكم شيثا فقال لاومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيرا منظلما نامن حقدًا مايزن حبة خردلة (وأخرج) الدارقطني اله سئل ما كان لعلى فسهم ذوى القرى قال عمل فيه عاعمل هأبو بكرو عروكان يكرم أن يخالفهما وأما وفاطمة في طلهامع روايته الهاالحديث فيعتمل اله لسكون ارأت ان خرالواحد لا يخسس القرآن كاقيسل مفاتضع عذره فى المنعوع فررها فى الطلب فلا يشكل عليك ذلك وتأمله فانهمهم مر سمن شبه وهوعن الزهر ي قال أخبرني مالك من أوس من الحدثان النضري ان عمر ابن الخطاب دعاه اذجاءه حاجيه مرفانتال هلاث في عثمان وعبد الرحن والزير وسعد ستأذنون قال نعم فادخلهم فلبث قليلا عمجاعفقال هلك في عباس وعلى يستاذنا و قال نعم فلا

دخلاقال عباس باأمسرا لمؤمنسين اقض بينى وبين هذاوهما يختصمان في الذي أفاءالله على رسوله من بني النصد مرفاستب على وعباس فقال الرهط بالمسر المؤمنين اقض بنهدما وأرح حدهمامن الأخرفقال عرائد واأنشدكم بالله الذي باذنه تقوم السما والارض هل تعلمون الارسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانورث ماتر كذا صدقة مر مديد لك نفسه قالوا قد قال ذلك ر عمر على على وعداس فقال انشد كالاته هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدقال قالا زعم قال فاني احد تسكم عن هذا الامران الله كان خص رسوله في هذا الفي وشي لم يعطه احداغيره فتال وماأفاءالله على رسوله منهم فاأو جفتم عليسه من خيل ولاركاب الى قوله قدير فكانت هذوخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تموالله مااختارها دونكم ولااستأثرها علمكم لقداعطا كوهاوق عهافيكم حتى بقيهذا المال منهاف كانرسول الله صلى الله علمه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم الخدمارق فيععله مجعلمال الله فعدمل بدلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته تم توفى التي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضى الله عنه فاناولى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقيضه أنو بكريعه ل فيه عما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم حينئذوأ قبدل على على والعباس وقال تذكران أمامكر كان فسكاته ولان والله يعلم انه اصادق بار راشد تاريع للعق عمقوفي الله أبابكر فقلت اناولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرفة بضنه سنتين من امارتي أعل فيه عاعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنو بكروالله يعلم انى فيه اصادق بار راشدتا سع للعق تم حشمانى كالركاو كلنكاوا حدة وأمركا جميع فئتى يعنى عباسا مقلت الكاأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال لانورث ماتر كناصد قة فاما بدالى ان أدفعه اليكاقلت انشئتما دفعته اليكاعل انعليكاعهد الله وميثاقه لتعسملان فيهما عل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنو مكروما عمات فيه منذوا يت والافلا تسكلماني فقلتما ادفعه المنابداك فدفعته البكاأ فتلتمان مني قضاءغه برذلك فوالله الذي باذنه تقوم السماء والارض لااقضى فيه يقضاع غيرذاك حتى تقوم الساءسة فان عزغاء نه فادفعاه الى واناأ كفيكاه قال فحدثت هدذا الحديث عروة بن الزير فقال صدق مالك بن اوس انا معت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ارسل أزواج الذي ملى الله عليه وسلم عثمان الى أبي بكر يسالنه عُنهن عاأفاءالله على رسوله مسلى الله عليه وسلم فكنت انااردهن فقات اهن الاتقفي الله الم تعلمن انرسول الله على الله عليه وسلم كان يقول لانورث ماتر كذا مدقة ير مديد لك نفسه انمايا كل آل مجدى هدد المال فانتهى أزواج الني صلى الله عليه وسدلم الى ساخبرتهن قال فكانت هذه الصدقة سدعلى منعهاعلى عباسا فغلبه علهائم كانت سدالحسن بن على رضى الله عنهما ثم سد الحسين في عم سدعلى بن الحسين وحسس بن حسن كالاهما كانايتدا ولانها عم سدر يدين حسن رضى الله عنهم وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقائم ذكر البخارى بسنده ان فالحدمة والعباس أتياأ بابكر يلتمسان مبراثهما ارضهمن فدك وسهم بمن خيبر فقال أبو بكر

سمعترسول الله سلى الله عليه وسلم يقول لانورث ماتر كنا صدقة انمايا كل آل محد في هذا المال والله اقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى ان أصل من قرابتي فتأمل مافى حد رت عائشة والذى قبله تعلم حقية ماعليه أبو بكررضي الله عنسه وذ لك ان استباب على والعباس مريح في انهما متفقان على انه غيرارت وألا اسكان للعماس سهمه ولعلى سمهم زوجته ولم بكن العصام مسهما وجه فحصامهما انماهوا كونه صدقة وكلمهماير بدان يتولاها فأصلح بينهما عمررضي اقهعنهم وأعطاه لهما اهدأن سن لهما وللعاضر من السابقين وهم من أكار العشرة البشرين مالحنة اناانى سلى الله عليه وسلم قال لا نورث ماتركنا صدقة وكلهم حتى على والعماس اخبربانه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فينشذ أثبت عمرانه غيرارت ثم دفعه الهما ليعملان فيه رسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و يستة أبي بكر فأخذاه على ذلك و بين الهما ان ما فعله أبو بكرفيه كان فيه صادقابارار اشداتا بعاللحق فصدقاه على ذلك فهل بقى لعالد بعد ذلك من شبهة فانزعم بقاعشم هقالنا بازمل أن تغلب على على الجميع وأخذه من العياس ظلم لانه يلزم على قولكم بالارثأن للعباس فيه حصية فيكم في معذلك ساغ لعلى أن يتغلب على الجميع و يأخده من وذرايته الاصر يح الاعتراف بأنه صدقة وليس بارث والالزم عليه عصيات على و رنده وظلمهم وفسقهم وحاشاهم الله من ذلك بلهم معصومون عند الرائضة ونحوهم فلا يتصور بهدم ذنب فاذا استبذوابذلك ممعه دون العباس وبنيه علنا انهم فائلون بأنه صدقة وليس بارث وهذاءين. مستعانا وتأمل أيضاان أبابكرمنع أزواج النبي سلى الله عليه وسلم من عُنهن أيضا فلم يخص المنع مفاطمة والعماس ولوكان مداره على محاياة لسكان أولى من محاسة ولده فلمالم عماب عائشية ولم يعطها شيأ علناانه على الحق المر الذى لا يخشى فيه لومة لا عُوتاً من أيضا تقرر عم للعاضرين واهلى والعباس بحديث لانورث وتقر يرعائشة لامهات المؤمنين بهأيضا وقول كل منهما ألم تعلوا نظهر لكمن ذلك ان أما مكرلم ينقرد برواية هذا الحديث وان أمهات المؤمنين وعلى والعباس وعثمان وعبد الرحن بن عوف والزبير وسعد كلهم كانوا يعلمون ان الني لله عليه وسلم قال ذلك والأبا والشكانفرد باستحضاره أؤلا ثم استحصره الباقون وعلوا انهم معوما منه صلى الله عليه وسلم قال فالصحابة رضوان الله عليهم لم يعملوا برواية أبي بكر وحدهاوان كانت كافيةأى كافية في ذلك وانما عملوا بهاو عماانهم الهامن علم أفاضلهم الذن ذكرناهم بهما أيضا فبان بذلك ايضاح مافعله أنو بكررضي الله عنه وانه لاشهة فيه نوحه من الوحوه وانه ألحق الصدق الذى لا يشوبه أدنى شائية تعصب ولاحمة وانمن خالف في ذلك فهو كاذب عاهل أحق معاندلا يعيأ الله به ولا يه وله ولا يبالى م في أى واده ال نسأل الله السلامة في العيقل والدين (تنبيه) لايعارض قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبيا الانورت قوله تعالى و ورث سلهان داودلا بالمرادييس وراثة المال بل المرقة والملك ونعوه سمايدا يل اختصاص سلهان

الارشعة أناله تسعة عشر أخافلو كان المراد المسال لم يختص مسلمان وسماق علنا منطق الطهر وأوتعنامن كلشئ قاض بماذكرناه ووراثة العلم قددوقعت فى آ مات منها ثم أورثنا المكتاب فخلف من رود هم خلف ورثوا المكتاب وقوله تعالى فهب لى من لدنك وليأبر ثني لان المراد ذلك فهاأ بشايد ليسل وانى خفت الموالى من ووائى أى أن يضيعوا العلم والدين و بدليسل من آل يعقوبوهم أولاده الانبياء على أنزكر باعلم يحلث أحدأنه كاناه مال حتى يطلب ولدارته ولو لم فقام الذي - لى الله عليه وسلم يأبي طلب ذلك اذا تقصد بالواد احماء كرالاب والدعاءله وتكثير سوادالامة فن طلبه لغير ذلك كان ماوما مذموماسهاان قصديه حرمان عصدتهمن ارثه لولم وحدله ولد \* (النَّامنة) زعموا ان الذي صلى الله عليه وسلم نص على الحلافة لعلى احمالا قالوالا نا زعلم قطعا وحودنص جلى وأنام يبلغنالان عادته سلى الله عليه وسلم في حياته قاضية باستعلاف على على الدينة عند غيبته عنها حتى لا يتركهم فوضى أى متساو بن لأرئيس لهم فأذا لم يخل بذلك في ته فيعدوفاته أولى وحوام امر مسوطاف الفصل الراسع بأدلته ومنه اغماترك ذلك لعله المنالعات القومون بهو يادرون اليه لعصمتهم عن الخطأ اللازم الركهم له ومن ثم لم سمعلى كشرمن الأحكام وكلهاالى آرامعتهديهم على انانقول انتفاء النص الجلى معاوم قطعاوا لالم يستور ستره عادة اذهوى التوفر الدواعى على نقله وأيضا لووجد نصلعلى لنعيه غمره كما منعأبو بكرمعانه أشعف منعلى عندهم الانصار يخبرالا تمةمن قريش فأطاعوه مع كونه خبر وأحدوتر كواالاهامة وادعاعها لاحله فسكيف حينتذ يتصور وجودنص حلي نقمني المليوهو من قوم لا يعصون خبر الواحد في أمر الامامة وهم من الصلامة في المدين المحل الاعلار شهادة مذلهم الانفس والاموال ومهاجرتهم الاهل والوطن ونتلهم الاولادوالآباء في نصرة الدين يثم لاعتبرعلى عام مدلك النص الحلى بلولاقال أحدمنهم عندطول النراعف أمر الامامة مااسكم تتنازعون فهاوالنص الحلى قدعين فلانالها فانزعم زاعم انعلياقال اعمذ للتفلم يطيعوه كان شالامفتر بامنكراللضرور بات فلايلتفت اليه وأماالخبرالآني في فضائل على أنه قام فحمد الله وأثنى عليه تمقال أنشد اللهمن شهديوم غديرخم الاقامولاية ومرجل بقول نبثت أو بلغني الارحل معت أذناء ووعاء قليه فقام سبعة عشر سحابا وفير واية ثلاثون فقال هاتوا ماسمعتم فذكروا الحديث الآتى ومن جملته من كثت مولاه فعلى مولاه فقال صدقتم وأناعلى ذلك من الشاهدين فاغساقال ذلك على بعدان آلت المهالخلافة لقول أى الطقيل راويه كاثنت عند أجدوالنزارجمععلى الناس بالرحية يعنى بالعراق تمقال اهما نشدالله من شهدوم غدرخم الى آخرمامر فأراده حثهم على التمسائه والنصرة له حيفثذ (التاسعة )زعموا وحودنص على الخلافة اعلى تقصيلاوهو قوله تعالى وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض وهي تعم الخلافة وعلى من أولى الارحام دون أبى بكر وحوام امنع عوم الأبة بلحى مطلقة فلا تكون اصافى الخلافة وفرق طاهر بين المطلق والعام اذعموم الاول بدلى والثابي تعولى (العاشرة) زعوا ان من النص

التفصيلي المصرح بخلافة على قوله تعالى اغما وليكم الله ورسوله والذن آمنوا الآية قالوا والولى اما الاحقوالأولى بالتصرف كولى الصي واماالحب والناصر وليس له في الماغسة معنى ثالث والتاصر غرمراد اعموم النصرة اكل المؤمنين بنص قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات معشهم أولياء بعض فلم يصيح الخصر باغافي الومنين الموسوفين عافي الآية فتعين انه في الآية المتصرف وهو الامام وقدأ جمع أهل التفسر على أن المراد بالذين يقعون الصلاة ويؤيون الزكاة وهمرا كعون على سبباز ولها إنهستل وهورا كع فأعطى خاتمه وأجعوا أن غبره كأبي بكرغبرم ادفتعينانه المرادف الآية فكانت نصافى امامته وحواج امنع حمدع ماقالوه اذه وحررو يتخمن من غمراقامة دايل يدلله بل الولى فها بمعنى الناصر و بلزم عسلى ماز يحوه ان علما أولى بالتصرف حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاشهة في طلانه وزعهم الاجاع على ارادة على دون أبي بكر كذب قبيع لانأ بالكرداخل ف حملة الذبن أمنوا الذبن يقمون الصلاة الخلسكر وصيغة الحمع فيه فكيف يحمل على الواحد ونزولها في حق على لا تنافي شمولها لغيره عن يحوز اشترا كممعه ف تلك الصيغة وكذلك زعهم الاجاع على نزولها في على ما طل أرضا فقد قال المسين وناهمك به جلالة وامامة الماعامة في سائر المؤمنين وبوا فقه ان الباقروهو من هوستل عن نزات فيه هذه الآية أهوعلى فقال على من المؤمني ولبعض المفسر من قوله ان الذين آمنوا ان سلام وأصحامه ولبعض آخرمهم قول انه عبادة لماتيرا من خلفا تهمن المودوقال عكرمة وناهيا به حفظا لعلوم مولاه ترجان القرآن عبددالله من عباس رضى الله عندما اغ انزات في أى مكر فيطدل مازعوه وأيضافهم والولى عملى مازمحوه لايما سيماقيلها وهولا تتحمدوا الهودالخ اذالولى فهاعتني البراس جزماولا ماعده اوهو ومن يتول اللهو رسوله الخاذالتولى هناع في النصرة فوجب سلما ويفسما علم اليضا انتقلاع أجزاء السكلام (الحادية عشرة) زعموا انمن النص التفصيلي المصر ح يغلافة على قوله على الله عليه وسدام يوم غدير خم موضع بالحفة من جعده من عدالوداع بعددان جسع الصابة وكررعلهم ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثا وهم عديد بالتصديق والاعتراف شرفع مدعلى وقال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد عاداه فأحب من أحبه وانغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدرالحق معسه حبثدارةالوافعنى الولى الاولى أى فلعلى على من الولاء ماله صلى الله عليه وسلم على منه بدليل قوله ألست أولى بكم لا الناصر والال احتماج الى جعهم كذلك مع الدعاعله لان ذلك يعرفه كل حد قالواولا يكون هذا الدعاء الالمام معصوم مفترض الطاعة قالوافهذا نص صر بحصيم على خلافته انتهمي دوحواب هذه الشمة التي هي أتوى شمهم تحتاج الى مقدمة وهي يان لحديث ومخرجيه وسانه انه حديث معيم لامر بة فيهوة د أخر حه ماعة كالترمذي والنساقي وأحدوطرقه كتد فحداوهن غرواه ستة عشرصاسا وفيرواية لاحدانه سمعهمن الني صلى الله عليه وسلم ثلاثون محما ياوشهدوا بداهلي انوزع أيام خلافته كاس وسيأتى وكثيرمن

أسانيدها محساح وحسان ولاالتفاتلن قدحنى مجته ولالمن رده بأن عليا كان بالعن لثبوت ارجوعه مهاوا دراكما لجيم مااني سلى الله عليه وسلم وقول بعضهم انتز بادة اللهم والمن والاه الخموضوعة مردود فقدورد ذلك من طرق معه الذهبي كشرامها وبالحملة فازعموه ودمن وحوه نتلوه باعلمك والأما ات اسدس الجلحة الها ماحدرات تسأمها أوتغ فسلءن أملها أحدهاأن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فها يستدل به على الامامة وقد علم نفيه لمامر من الخلاف في صحة هذا الحديث بل الطاعة ون في صحته جناعة من أيَّمة الحديث وعدوله المرحوع الهمم فيه كأبى داودا أستحمة انى وأبى حاتم الرازى وغيرهم فهدنا الحديث مع كونه آحاد انختلف وصحته فكيف ساغاهم أن يخالفوا ساتفقوا عليه من اشتراط التواتر فأحاديث الامامة ويجتحون بذلك ماهذا الاتناقض فبيجو تحكم لايعتصد شئمن أسباب الترجيع ثانها لانسلم أن معسى الولى ماذكر وم بل معنا والناصر لانه مشترك بين معان كالعتقوا لعتيق والمتصرف فالاحروانناصر والمحبوب وهوحقيقة في كلمها وتعيسين عض معانى الشاترك من غير دليل يقتضيه محصكم لا يعتد به و تعميمه في مفاهمه كلها لابسو غلانهان كان مشتر كالفظما بأن تعددوضعه بحسب تعددمعانمه كان فسمخلاف والذى عليمه جهو والاصوليين وعلماء البيان واقتضاه استعمالات الفصياء للشترك الهلايعم حييع معانيه على الالوقلنا وتعميمه على القول الآخر أو بناعهل الهمشتر للمعتوى بأنوضع وضعاوا حداللقدرا لمشبترك وهوالقر بالمعنوى من الموثى بنتح فسكون اصدقه بكل ممامر فلايتأتى تعميسمه هنالامة ناع ارادة كلمن المعتق والعثيق فتعين ارادة البعض وغنن وهم متققون عدلى صحمة ارادة الحب بالكسر وعلى رضى الله عنده سديد ناوحبسنا على أن كون المولى عنى الامام لم يعهد الخسة ولاشرعا أما الشاني فواضح وأما الاوّل فلان أحدا من أعمد العر ستلمذ كراد مفعلا بأتى عدى افعل وقوله تعالى مأوا كم النارهي مولا كم أى مقركم أوناصرتكم مبالغة في نفي النصرة كقولهم الجو عزادمن لازادله وأيضافالاستعمال عنعمن انمف علاعمن افعل اذيقال هو أولى من كذا دون مولى من كذا وأولى الرجلين دون مولاهما وحينت ذفا نماجعلنا من معانيه المتصرف في الامور نظر اللرواية الآتية من كنت وايه فالغرض من التنصيص على موالاته احتناب بغضه لان التنصيص عليه أوفي عز مدشرفه وصدروبا استأولى مكم من أنفسكم ثلاثاليكون أرعث على قبولهم وكذا بالدعا ولاحل ذلك أيضا ورشدلساذ كرئاه حنه ملى الله عليه وسلم ف هذه الطبة على أهل يبته عموما وعلى على خصوصا و برشداليه أيضا ما المتدئ مه هذا الحدث ث وافظه عثدا الطبراني وغيره دند صحيح انه صلى الله عليه وسلم خطب غدير خم تحدث شحرات فقال أيها الناس اله قد ندأني اللطيف ألخيرانه لم يعمرني الانصدف عمر الذي المهمن قبله والى لاخلن أى وشك ان أدعى فأحيب واني مسؤل وانسكم مسؤلون فاذا أنتمقا الون قانوانتهدانك قديلغت وعهدت ونصت فحزاك الله خدا

فقال ألبس تشهدون أنالا الهالا الله وأن مجداعيده ورسوله وان حنتم قوان ناره حقوان الموت حق وان البعث حسق العسد الموثوان الساعة آتيسة لاريب فم اوان الله بيعث من في القبور قالوا بلى ندم ديد لك قال اللهم المهد ثم قال الما أيما الناس ان الله مولاي وأنامولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فن كنت مولاه فهذا مولاه يه في عليا اللهم والدمن والاه وعادمن عاداء غم قال يا أيها الناس الى فرط كم والدكم واردون على الحوض حوض أعرض عما بين صرى الى هآء فيه عدد النجوم قد عان من نضة واني سائلكم حين تردون على عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فهماالثفل الاكبركناب الله عزوحل سبب طرفه سدالله وطرقه بأبديكم فاستمسكوا مدلا تضلوا ولاتبدلوا وعترتى أهدل بيتي فانه قدنه أنى اللطيف الحبيراع ما ان ينقضها حتى يردا عدلى الحوض وأيضاف بسودال كانفله الحافظ شمس الدين الحزرى عن ابن احاق ان علما تكام فيه يعش من كان معه في البمن فلما قضى ملى الله عليه وسلم عه خطع النبها على قدره وردّاعلى من تكام فيه كبريدة للفالخارى انه كان يبغضه وسيب ذلك ماصحة الذهي انه خرجمه مالى الهسن فرأى منه حفوة فنقصه للني سلى الله عليه وسلم فحل بتغيروجهه ويقول عابر بدة الست أولى المؤمنين من أنفسهم قلت بلى ارسول الله قال من كنت دولاه فعلى مولاه وأمار وايةان سرمدة عنه لاتقع باس مدةفي على فان عليامني وأنامنه وهووليكم بعدى ففي سندها الاسلح وهووان وثقمه الن معين الكن شعقه غمره على الهشيعي وعلى تقدر الععة في تمل اله ر وآل بالمعد في محسب عقيد ته وعلى فرض الهرواه بلفظه فيتعين تأويله على ولاية غاصة زظير قوله ملى الله علمه وسلم أقضاكم على على انه وان لم يحتسمل التأو الفالا حماع على حقية ولاية أي مكر وفرعها قاص القطع تنفيها لاي مكرو اطلانها اعلى لان مفاد الاحماع قطعي ومفادخ مرالواحد ظني ولاتعارض سظني وقطعي بل يعمل بالقطعي وبافي الظني على ال الظمني لاعبرة به فهاعند الشيعة كامر ثالثها سلنا اله أولى لكن لانسلم ال المرادانه الاولى بالامامية بل بالاتباع والقرب مده فهو كقوله تعالى ان أولى الناس بابراهم للذين اتبعوه ولا قاطع بلولاظاهرعلى نفي مذا الاحتمال بلهوالواقع ادهوالذى فهمه أبو تكروعمرونا همك م \_مامن الحديث فاغ ـ مالما معادقالاله أمسيت ما ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة أخرجه الدارقطبي وأخرج أيضاانه قيل لعمر انك تصنع يعلى شيئالا تصنعه بأحدمن أصحاب النبى سلى الله عليه وسلم فقال انه مولاى والعها سلنا أنه أولى بالامامة فالمرادالآل والاكان هوالاماممع وجوده ملى الله عليه ولم ولا تعرض فيه لوقت المآل فكان المرادحين وحدعقد الممهقل فلا ساف حيني في المراه على المراه المالا تقعله لا زعقاد الا جماع حتى من على علم مكاس وللاخمار السابقة المصرحة بامامة بكر وأيضا فلابلزم من أفضلية على معتقدهم بطلان تولية غير مدامر ان أهل السنة أجه واعلى عقاماه قالف ول مع وجود الفاضل بدليل اجاعهم على مع \_ مذلاذ \_ مع عنا دو اختلافهم في أفضلية \_ معلى على وان كان أكثرهم على ان عمّان

أنضل منه كادأتي وقد صع عن سفيان الثورى رضى الله عنه انه قال من زعهم ان عليا كان أحق بالولايةمن الشعين فقدخطأهما والهاجر من والانصار وماأر امر فعله عمل معهذا الى السماء نقل ذلك انووى منه كامر عمقال هذا كالمهوقد كان حسن اعتقاده في على رضي الله عنه مالحل المه روف انتهدى وماأشار المعمن حسن اعتقاده في على مشهور للأخرج أبونعهم عن زبدين الحياب أنه كانرى رأى أمحاله الكوفيين فضل علماعلى أي مكروهم رضى الله عهدما فلما صارالي البصرة رحيع الى القول بتفضيله ماعليه خامسا كيف بكون ذلك نصاعيلي المامته ولم يعتم به هوولا العباس رضى الله عنه ماولا غيرهما وقت الحماحة اليم وانما احتم به على في خلافتيه كامرفي الحوام عن ثامنة من الشبه فسكوته عن الاحتصاجيه الى أيام خلا فته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل بآنه علم منه انه لانص فيه على خلافته عقب وفاة السي صلى الله عليه وسلم على انعليا نفسه صرح بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه ولا على غيره كاسياني عنه وفي النارى وغيره حديث خروج على والعباس من عندالني صلى الله عليه وسلم بطوله وهوصر يح فهاذكر من انه سلى الله عليه وسلم منص عند موته على أحدوكل عاقل معزم بأن حديث من كتمولا دفعلى مولاه اس اصافى امامة على والالم يحتج هوو العباس الى مراجعته مسلى الله عليه وسلم المذكورة فى حدديث المخارى ولمساقال العباس فان كان دندا الاحرفينا علناهم قرب المهدجد ابيوم انغديرا فبينهما نحوالشهرين وغو بزالنسيات علىسائر العمامة السامعين كبربوم الغديرمع قرب العهدوهممن همفى الحفظ والذ كاعوالفطنة وعدم التفريط والنقلة سمعوه منعصلي الله عليه وسلم محال عادى بحزم العاقل أدنى يديمته بانه لم ، قعمهم نسسان ولاتفريط بأن حال معتهم لابي مكر كانوامتذ كرس لذلك الحديث عالمينه وعمنا معلى الدصلي الله علمه وسلم خطب بعد يوم الغدر وأعلن يخق أبي مكر للعديث التالث بعدالمائة التي في فضائله فانظره تم وسيأتى في الآية الرابعة في فضائل أهل الميت أحاديث انه صلى الله عليه وسلم فى مرض موته انما حث على ودتم ومحبتهم واتباعهم وفي بعضها آخر ماتكام به الشي صلى الله عليه وسلم اخلفوني في أهسل يبتى فتلك وصبة بهم وشتان مابد هاو بين مقام الخلافة وزعم الشبعة والرافضة بأن الصحامة علواهذا النصولم فأدواله عنادومكابرة بالباطر كامروقولهم اغماتركهاعلى تقية كذب وافترا أيضللها تلوناه عليك مبسوطا فعمام ومنه انه كان في منعة من قومه من كثرتهم وشحاءتهم ولذا احت أبو بكر رضى الله عنده عدلي الانصار لماقالوامنا أمر ومنكم أمد يخبرالاء منقريش فكيف سلواله هذا الاستدلال ولاى شيم مقولواله ورداانص على امامة على فسكنف تعتم عثل هدا العموم وقد أخر جالبه في عن أبي دنيفة رضى الله عشمه انه قال أحسل عقيدة الشيعة تضليل الصحابة رضوان الله علم مانتهى واغانيه رجسه الله على السبعة لاغسم أقل فشافى عقائدهم من الرافضة وذلك لان الرافضة يقولون بتكفير الصحابة لاغهم عاندوا بترك النصعلى المامة على بلز ادأبوكامل من رؤسهم فسكفر

على ازاهماأته أعان الكفار على كفرهم وأيدهم على كتمان وعلى سترمالا بتم الدين الابه أي لانه لميرد عنسه قط انه احتج بالنص على المامة مراتوا ترعنه ان أفضل الامة أبو كروهمروة بل من عمراد خاله اياه في الشورى وقسد التخذا المحدون كالرم هؤلاء السفلة السكذية ذر يعة اطعنهم فى الدين والقرآن وقد تصدي هض الاعمة للردعلي المحدين المحتصين بكلام الرافضة ومنجمة ماقاله أوائك المحدون كيف يقول الله كنتم خبرأمة أخرجت للناس وقد ارتدوا يعدوفا ةندم الانحو ستة أنفس من مناعهم من تقديم أبي بكرعلى الموصى به فانظر الى عدهذا المعد تجدها عين عجمة الرافضة قاتلهم الله انى يؤف كون بلهم أشد مرراعلى الدس من الهود والنصارى وسائر فرق المدلال كاصرح به على رضى الله عنه ية وله تفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة شرهامن ينتحل حبناو يفارق أمرنا ووجهه مااشتملوا عليممن افتراعهم من قباج البدع وغايات العنادوال كذبحى تسلطت الملاحدة سبب ذلاء عى الطعن فى الدين وأعمد المسلين بلقال القامي أيو بكراابا قلاني انفي ماذهبت اليه الرافضة عاذكر إبطالا للاسلام رأسالانه اذاأمكن اجتماعهم على الكتم للنصوص أمكن فهم نقل المكذب والتواطئ عليه الغرض فليمكن انسائر مانق اوه من الاحاديث زور وعكن أن القرآن عورض عاهو أفصعمت كالدعيم الهودوالتمارى فكستمه الصعابة وكذاما نقله سائر الامم عن حميم الرسل يحوزال كذب فيسه والزور والهتان لانهم اذا ادعواذ لكف هذه الاتمة التي في خبراتمة تُ للناس فادُّعُ وَهـماناه في باقي الاممأ حرى وأولى فتأتيل هـنه المفاسد التي ترتبت على. ماأصله هؤلا وقد أخر ج البهق عن الشافعي رضي الله عنه مامن أهل الاهواء أشهد بالزورمن الرافضة وكان اذاذ كرهم عابهم أشد العيب ادسها ماالما قعمن قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته السايقة بوم الغدير هدا الخليفة بعدى فعدوله الى ماسيق من قوله من كنت مولاه الخطاهر في عدم ارادة ذلك بلوردسندر والهمقبولون كاقاله الذهبي وله طرق عن على رضي الله عند قال قمل مارسول الله من نؤم فقال ان تؤمروا أمامكر يحدوه أميناز احدافي الدنداراغيافي الآخرة وان تؤمروا محرتحدوه توماأ مينالا يخاف في الله لومة لا يُحروان تؤتروا علما ولا أراكم فاعلى تحدوه هاديامه ديا بأخذبكم الطريق المستقيم ورواه البزار يستدرجاله نفاة أيضا كا قاله البهاسق فهو يدل على ان أمر الامام موكول الى من دؤمره المسلون بالبيعة وعلى عدم النص بمالعلى وقدأخر ججمع كالبزار يستدحسسن والامام أجدوغيرهما يستد قوي كافاله الذهى عن على أنم لما قالواله استخلف علينا قال لاوالكن أثر كم كم كاثر كم يم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج البزار و رجاله رجال العصيم مااستخلف رسول الله ملي الله عليه وسلم فاستخلف عليكم (وأخرجه) الدارقطني أيضا وفي يعض طرقمز بادة دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بارسول الله است اغم علمنا قال لاات يعلم السفيكم خسير ايول عليكم خبركم على رضى الله عند مفعد لم الله فينا خيرا فولى عليه البالرفقد ثبت بذلك أنه صرح بأن الذي

سلى الله عليه وسلم لم يستخلف (وأخرج) مدلم أنه قال من زعم أن عند ناشياً زفر و والا كناب الله وهذه العيفة فيها اسنان الابلوشي من الجراحات فقد كذب (وأخرج) جمع كالدارة طني وابن عساكر والذهبي وغبرهم انعليا لماقام بالبصرة قام المرحلان فقالاله أخبرناعن مسيرله هذا الذى سرتفيه لتستولى على الامراء وعلى الأمة تضرب بعضهم سعض أعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد والدك فد ثنا فأنت الموثوق به والمأمون على ما معت فقال اما أن مكون عندى عهدمن النبي صلى الله عليه وسلم عهده الى في ذلك فلا والله لئن كنت أوّل من صدّق به فلا أكون اولمن كذب عليه ولو كان عندى منه عهدف ذلك ماتر كت أخابى تيم ن مرة وغر بن الطاب يقوبان على منبره ولقا تلتهما بيدى ولولم أجد الابردتي هذه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقتل فتلاولم عت فأفه مكث في مرضه أياماولمالي أتيه المؤذن أو بلال يؤذنه بالصلاة فمأمر أبابكرفيصلى الناسوهو يرىمكانى غيأتيه المؤذن فيؤذه بالصلاة فيأمر أبابكر فيصلى بالناس وهو برى مكانى والقد أرادت امر أقمن نسائه تصرف عن أبى بحكر فأبي وغضب وقال أنت صواحب يوسف مرواأ بالكرفليصل بالناس فلما قيض رسول الله على الله عليه وسدلم نظرنا في أمو ريافا ختر بالدنيا نامن رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا و كانت الصلاة عظم الاسلام وقوام الدن فبايعنا أبابكر رضى اللهعته وكان لذلك أهلالم يختلف عليه منااثنان وفرر والمتفأقام سأظهرنا الكامة واحددوالاس واحدلا يختلف عليه مثااثنان وفرر والة فاخترنالدنمانا من اختماره سلى الله عليه وسلم لديننا فأدبت الى أى مكر حقه وعرفت له لحاعته وغزوت معه في حرود وكنت آخذ اذا أعطابي وأغز واذا أغزابي وأضرب بن دمه الحدود سوطى فلاقبض ولاها عرفاخذها يسنقصاحبه ومايعرف من أمر ه فبا يعناع رام عنلف علمه مناا ثنان فأدبت له حقه وعرفت لماعته وغزوت معه في حيوشمه وكنت آخذاذا أعطابي وأغز واذا أغزاني وأضرب بن مديه الحدود بموطى فلما قبض تذ وسايفتى وفضلى وأناأطن أنلا يعدل بى ولكن خشى أن لا يعدل الخليفة بعده شر أالالحقه في قدره فاخر جمنها نفسه و ولده ولو كانت محاياة لأثر ولده ما و برى مهالرهط أنا احدهم وظننت أن لا يعدلواني فأخذ عبد الرجن بن عوف مواثيتي على أن نسمع ونطير على ولا مالله أمر نا غمايه عثمان فنظرت فاذا لماعتى قدسه بقت سعتى واذاميثاقى قداخذ لغدرى فيا يعناعثمان فاذبتله حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه وكنت آخذاذا أعطاني وأغز واذا أغزاني وأضرب سنمديه الحدود بسوطي فلما أصيب نظرت فاذا الخليفة ان الماذان أحداها وهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم المهما بالصلاة قدمضها وهذا الذى أخذله ميثاقي فدأصيب فبانعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين أى السكوفة والبصرة فوثب فهامن ليس منلي ولاقرابته كفرا بتي ولاعله كعلى ولاسابقة مكسابقني وكنت أ- ق بها منه دهـ في معاوية (وأخرجه) أيضاه ولاء واستعاق بن واهويه من طرق أحرى وغيرهم من طريق أخرى قال الدهبي وهذه

طرق يقوى عفها عضافال وأصحها مار واها سماعيل بن عليسة وذكره وفيه العلياقيل العملي اخبرنى عن مسيرك هذا أعهد عهده البك الذي صلى الله عليه وسلم أمراى رأيته فقال بل رأى رأيته (واخرج) احدعنه أنه قال يوم الجمل لم يعهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدانأخذه في الأمارة واحكن شي رأينا من قبل أنفسنا (واخرج) الهروى والدارقطني نحوه بزيادة فهذه الطرق كاهاعن على متفقة على نقى النصيا مامته ووافقه على ذلك علماء أهليته فقدأخر جأنونعم عن الحسن المثني ف الحسن السبط أنه لما قيل له ذلك أى أن خبر من كنت مولاً وفعلى مولاً ونص في امامة على "فقال أما والله لو يعنى الني صلى الله عليه وسلم بذلك الامارة والسلطان لأفصح لهم به فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنصع الماس للمسلمن والقال الهم باليها الناس هداولي أمرى والفائم علمكم بعدى فامعه واله وأطيعوا ما كان من هذاشي فوالله لئن كان الله ورسوله اختاراعلم الهذا الامروالقمام بدللمسلين من بعده ثم ترك على أمرالله و زسوله أن يقومه أو يعذرنيه الى المسلين ان كان أعظم الناس خطيئة لعلى اذترال أمرالله ورسوله وحاشا ممن ذلك وفي رواية عنه ولو كان هذا الامر كاتفول وأنالله اختارعليا للقيام على الناس الكان على أعظم الناس خطيثة أن ترك أمررسول الله -لى الله عليه وسلم ولم يقم مه فقال الرجل ألم يقل رسول الله على الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه فقال الحسن أماوالله لوعنى مالقيام عدلى الناس والامرة لافصح مه وأفصح عنه كا أفصم عن الصلاة والذكاة واقال أيها الناس ان عليا ولى أمركم من دعدى والقائم في الناس. بأمرى فلا تعصوا أمره (وأخرج) الدارة طنى عن أبي حديقة أنه لما قدم المدرة سأل ألا جعفرالباقر عن أبى بكر وعمر فترحم علهما فقالله أبوحده فاعم بقولون عندنا بالامراق المائترا مهاما فقال معاذالله كذبواو رب المكعبة غذ كرلابي حنيفة تزو يجءل بنته أم كاثوم بنت فاطمة من عمر وأنه لولم يكن لها أهـ الاماز وحدا باها فقال له أبوحنه فذاو كتبت المهم فقال لا يطمعوني بالكتب وتز ويحه أما ها يقطع ببطلان مازعه الرافضة والالسكان قد تعاطى ترويع بنته من كافر عمل زعهم الفاسد سابعها قولهم هذا الدعاء وهو قوله سملى الله عليه وسسلم اللهم والمن والاه وعادمن عاداه لايكون الالامام معصوم دعوى لادليل علهااذ عو زالدعاً عدلك لأ دنى المؤمنين فضلاعن أخصائهم شرعاو عقلا فلا يستارم كونه ا مامام مصوما (وأخرج) أيوذرالهر وىأنرسول الله على الله عليه وسلم قال عمرمعي وأنامع عمروالحق دهدى مع مرحيث كانولا تعلى بدلا المه على المامة عمر عقب وفاة الني صلى الله عامه وسلم ولاعلى عصمته ثمان أرادوا بالعصمه ماثبت للانساء فطعافها طل أوالحفظ فهذا يعو زادون علىمن المؤمنين ودعواهم وجوب عصهة الامام مبني على تحسكمهم العقل وهو ومايني علمه باطل لامور مساالقاضى أو تكرالبا قلانى ف كتابه فى الامامة أتم الدوأوفى تحرير وقد أخرج الحاكم وصحه وحسنه غدم و عن عملي أنه قال بهلا في محب مفرط يفرطني بما ليس في ومبغض مفتر

معمد شنآنى على أن يمنني عاليس في عمقال وما أمرتكم عصية فلاطاعة لاحدى معصية الله تعالى فعلمه أنه لم شت لنف مالعصمة المنهاأنهم اشترطوا في الامام أن يكون أفضل الامهودد ثيت بشهادة على الواجب العصمة عندهم ان أفضلها أنو بكر شمر رضى الله عنهما فوجبت محة أمامتهما كالزمة دعليه الاجاع السابق والشهة النائية عشرة كارعواأن من النص التفصيل على على قوله صلى الله عليه وسلم له لماخرج الى تبوك واستخلفه على المدينة أنت منى عِنزلة هارون من موسى الاأنه لاني معدى قالوا ففيه دايل على أن جيسع المنازل الثابة قلهارون من موسى سوى النبوّة تا بنة لعلى من النبي ملى الله عليه وسلم والالمام عالاستثنا وعما ثبت الهار ونامن موسى استحقاقه الخلافةعنه لوعاش بعده اذكان خليفة في حياته فلولم سخافه بعد مماته لوعاش اعده لكان لذمص فمه وهو غبر حائز على الانساعوا دضافي حملة منسازله منه أمه كان شريكاله فى الرسالة ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لويقى بعده فوجب ثبوت ذلك العدلى الاآن الشركة فى الرسالة عنه عنى على فوجب أن سقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي سلى الله عليه وسلم عملا بالدارل بأقدى ماعكن \* وحوام اأن الحديث ان كان غرصهم كايقوله الآمدى فظاهر وال كان معها كايفوله أعمة الحديث والعقرل في ذلك ليس الاعلم م كيف وهوفى الصحين فهومن قبيل الآحادوهم لامرونه حجة في الامامة وعلى التنزل فلاعموم له في المنازل بل المرادمادل عليه ظاهر الحديث الاعليا خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبته بتبول كاكانهار ونخلفة عن موسى في قومه مددة غيدته عنهم للناجاة وقوله اخلفني في قومى لاعوملحتى بقتضى الخلافة عنده فى كل زمن حياته و زمن موته بل التبادرمنه مامر أنه خليفة مدة غيمته فقط وحينتذ فعدم عوله لما يعدوفا قموسي عليه السلام اغما هواقصور اللفظ عنه لالعزله كالوسرح باستخلافه فيزمن معسين ولوسلنا تنا وله لما معدا اوت وان عدم بقاء خلافته معده عزل له لم يستلزم نقسا يلحقه مل اغما يستلزم كالاله أي كاللانه يسمر بعده مستقلا بالرسألة والنصرف من الله تعالى وذلك أعلامن كونه خليفة وشريكاني الرسالة سلنا أن الحسديث يعم المشازل كالها اسكسته عام مخصوص اذمن منازل هار ون كوته أخانبيها والعام الخصوص غبرحة في الباقي أو خةضعيفة على الخلاف فيه ثم نفاذ أمرهار ون بعدوفاة موسى لوفرض انماهو للنبؤة لاللغلافة عنه وقدنفيت النبؤه هنا لاستحالة كون على نبيما فعان نفى مسببه الذى هوافتراض الطاعة ونفاذ الامر فعلم عماتقررا به ليس المرادمن الحديث مع كونه تحادالا يقاوم الاحماع الااثبات ومض المنازل السكائنة اهار ون من موسى وسداق الحددث وسديه سدنان ذلك المعضلام أنه اعاقاله اعلى حدين استخلفه فقال على كافي العجيم المخلفى فى النساء والصبيان كأنه استنقص تركه وراء ونقال له ألا ترضى أن تكون مدى عنزلة هار ون من موسى يعنى حيث استخلفه عندتو حهد الى الطو را ذقال له اخلفنى ف قوى واصلح وأيضا فاستخلافه على المدينة لايستلزم أولويته بالخلافة بعدهم كلمعاصر بهافترا ضاولانديا

ول كونه أهلالها في الجملة ومه نقول وقد استخلف سلى الله عليه وسلم في مرارأ خرى غ على كان أم مكتوم ولم يلزم فيه رسيب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده والشهمة الثالثة عشرة كا زعواأيضاان من النصوص التفصيلية الدالة على خلافة على قوله صلى ألله عليه وسلم اعلى أنت أخىو ومى وخليفتى وقاضى ديني أى بكسر الدال وقوله أنتسب د المسلين وامام المتفهن وقائد الغر المحملان وقوله سلواعلى على مامرة الناس يد وحوام امرمبسوط قبيل الفصل الملامس ومنهأن هذه الاحاديث كذب بالطلة موضوعة مفتراة عليه صلى الله عليه وسلم ألا اعنة الله على الكاذرين ولم يقل أحدمن أعمما لحديث انسيامن هذه الاكاذب بلغم بلغ الأحاد الطهون فها مل كلهم محمدون على أنما محض كذب وافترا عان زعم هؤلاء الحهلة المكذبة على الله ورسوله وعلى أعمة الاسلام ومصابح الظلام أنهذه الاعلايث صتعندهم قلنا لهم هذا محال في العادة اذكيف تذفر دون اعام محة تلك مع انكم لم تنصفوا قط برواية ولاصح بقعدت و يجهل ذلكمهرة الحديث وسباقه ألذن أفنوا أعمارهم فى الاسفار البعيدة لتحسيله وبدلوا جهدهم في طلبه وفي السعى الى كلمن ظنواء بده شسباً منه حتى جموا الاحاديث ونقبوا عنها وعلوا صحهامن سقمها ودونوهانى كتهم على غلية من الاستيماب ونها بةمن التحرير وكيف والاحاديث الموضوعة جاو زتمثات الألوف وهم مع ذلك يعرفون واضعكل حديث منها وسبب وضعه الحامل لواضعه على المكذب والافتراع على نبيه صلى الله عليه وسلم فزاهم الله خمر الحسراوأ كله اذلولا حسن صنيعهم هدا الاستولى المبطلون والمقردة المفدون على الدين وغبروا معالمه وخلطوا الحق بكذبهم حتى لم يتميز عنه فضاوا وأضاو اضلالا مبيئا ليكن الحفظ الله على نسه مسلى الله عليه وسلم شريعته من الزيغ والتبديل والتعريف وحدل من أكام أمته في كل عصر طائفة على الحق لا يضرهم من خذاهم لم ببال الدن مؤلاء الكذبة البطلة الجهلة ومن تمقال صلى الله عليه وسلم تركته كم على الواضحة البيضاء ايالها كهارها ومأرها كليلها لاريسغ عنا بعدى الاهالك ومن عيب أمره ولاء الجهلة انا ذا استدلانا علم مالا عاديث العجمة الدالةصر يحاعدلى خلافة أبى بكركذ براقتدوا بالاذن من بعدى وغيره من الاخبار الناصة على فته التي قدِّ منها مستوفاة في الفصل الثالث قالواهـ ذاخير واحد فلا يغني فيما يطلب فيه المعمن واذاأرادوا أن يستدلوا على مازعوه من النص على خلافة على أثواا مآما خيار لاندل لزعمها مكفيرمن كنت مولاه وخديرأ نتومني عنزلة هار ونامن مويني مع انها آحاد واماماخيار بالحلة كأذبة متيقنة البطلان واضحة الوضع والهتمان لاتصل الى درجة الاحاديث الضعيفة التي فيأدنى مراتب الآعاد فتأمل مداالتناقض الصريح والجهل القبيع لمكنهم لفرط جهلهم وعنادهم ومبلهم عن الحقيز عمون التواتر فيمانوافق مذههم الفاسد وان احمع أهل الحدث والاثرعلى انه كذب موضوع مختلق ويزعمون فعما يخالف مذهبهم أنه آحاد وان اتفق أوائسك عدلى صحته وتواتر رواته تحسكار عنماداو زيف عن الحق فقاتلهم الله ماأ جهلهم وأحقهم

والشهة الرابعة عشرة كازهمواانه لوكان أهلا للفلافة لماقال لهم أقيلوني أقيلوني لان الانسان لا تسستقيل من الشي الااذالم يكن أهلاله به وجوابها متعالمصر فعاعلوا به فهومن مفترياتهم وكم وقع لله لف والخلف التورع عن أمورهم لها أهل وزيادة وللاتكمل حقيقة الورع والزهد الابالاعراض عماتأهل له المعرض وأمامع عدم التأهل فالاعراض واجب لازهد غمسبه هذا خشي من وقوع عربة امنده عن استيفاء الامور على وجهها الذي يليق بكاله له أوانه قصد استيانة ماعندهم وانه هلفهم من يودعزله فأبر زذلك كذلك فرآهم حيعهم لايودون ذلك أوانه خشى من لعنته صلى الله عليه وسلم لا مام قوم وهم له كارهو ن فاستعلم انه هل فهم أحد يكرهه أولا والحاسل انزعم انذلك يدل على عدم الاهلية غاية في الجهالة والعباوة والحسمق فلاترفع بذلك رأسا والشبه والخامسة عشرة كارجموا أيضاان عليا انماسكت عن التزاع في أمر خللافة لادالني صلى الله عليه وسلم أوصاه اللابوقع نعده فتنة ولايسل سيفا بدوحوا بما ان هذا انتراء وكذبوحتى وجهالة مععظم الغباوة عما يترتب عليه اذكيف يعقل مع هذاا لذى زعموه انه جعله اماماوالياعلى الامة دعده ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق ولو كان مازعمو مصحكالماسلعلي السميف فيحرب مذيرو غيرها والماقأتل بغفسه وأهل يبته وشميعته وجالدو بارزالالوف منهم وحده أعاذه اللهمن مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا مكيف يتعقلون انهصلى الله عليه وسلم بوصيه بعدم سل السيف على من يرعمون فهدم المدم عاهرون مأ أيم أنواع المكفر مع ما أوجيه الله من جها دمثلهم وال بعض أجَّه أهل المدت النبوى والعترة الطاهرة وقدتأملت كلساتهم فرأيت قوماأعمى الهوى وسائرههم فإبهالواعها ترتب على مقالاتهم من المفاسد الاترى الى قولهم ان عرقاد عليا عمائل سيفه وحصر فاطيمة فهانت فأسقطت ولدا اسمما لمحسن فقصدوا بمذه الفرية القبيحة والغبا وةالتي أو رثتهم العار والبوار والنضحة ايغارالصدو رعلى حررضي الله عنه ولم يبالواعبا يترتب على ذلك من تسبة على رضى الله عنه الى الذل والتحر والخور بل ونسبة ببيع بنى ماشم وهم أهل النحوة والنجدة والانفةالى ذلك العار اللاحق بهدم الذى لا أقبع منه علهم مل ونسبة جميد م المحالة بيضي الله عنهم الى ذلك وكيف يسعمن له أدى ذوق ان ينسبهم الى ذلك مع ما استها ص وتواثر عنهم من غيرتهم انبهم صلى الله عليه وسلم وشدة غضهم عندانه الدحرماته حتى قأتلوا وقتلوا الآباء والأبناء في طلب مرضاته لا يتوهم الحاق أدنى نقص أوسكوت على اطلع ولا العصامة المكمل الذين طهرهم الله من كلرحس ودنس ونقص على اسان نعيه في المكتاب والسنة كاقدَّمته في القسدَّمة الاولى أول الكتاب بواسطة صعبتهم له ملى الله عليه وسلم وموته وهوعهم راض ومددقهم في محبته واتباعه الاعبدا أضله الله وخذله فباعمنه تعالى بعظيم الخسار والبوار وأحله الله تعالى نارجهنم وبئس القرار نسأل الله السلامة آمين

﴿ الباب السانى فيماجاء عن أَ كَابِرا هل البيت من مزيد النّناء على الشيخيل ليعلم ﴾ ﴿ برا منهما عمالة على الشيخيل ليعلم ﴾ ﴿ برا منه عمالة على الشيخيل المنافع ا

(أخرج) الدارقطني عن عبدالله الملقب بالمحض اقب به لانه أوّل من جمع ولادة الحسس والحسين رضى الله عنهم وكان شيخ بني هاشم ورئيسهم وولده كان يلقب مالنفس الزكية وكان من أمَّة الدين ويسع بالخدالافة رَّمن الامام مالاين أنس بالمديسة فأرسل المنصور حدا فقتاوه شرأتم على الخفين فقال أمسم فقد مسم عمر فقال له السائل اغها أسألك أنت تمسيرقال ذلك أعيزلك أخبرك عنعمر وتسألى عن رأى فعسمر خبر منى ومل الارض مثلى فقيل له هذا تقية فذال نحرين القبره النبر اللهم هذا قولى في السروالعلانية فلاتسمع قول أحديدي ثمقال من هدا الذي يزعم ان علم اكان مقهوراوان الذي مدلى الله عليه وسلم أمره بأمر فلم سفده فَكُني بم ـ دًا از راءومنقصة إو (وأخرج) الدارقطني أيضاعن ولده الملقب مالنفس الزّكية انه قال لماسئل عن الشيخين لهماعتدى أفضل من على وأخرج عن مجد الباقرانه قال أجمع ينوفاطمة رخى الله عنهم على ان يقولوافي الشيخين احسن مايكون من القول (واخرج) أيضا عن جعفر السادق عن أسم محد الباقران رجلاجاء الى أسمر س العبايد س على سالسن رضى الله عنها منقال أخدم فيعن أبى مكر فقال عن الصدّيق فقال وتسميم العدّيق فقال تكانك أمك قديها وصديفا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر ونوالا نصار ومن م يسمه صدية الاسدة ق الله عزو حدل قوله في الدنسا والآخرة اذهب فأحب أما يكرو عمر رضي الله عنهما وأخرج أيضا عن عروة عن عبدالله سأات أما حعفر الباقرعن حلية السيف فال لابأس مه قد حلى أبو يكر الصديق رضي الله عنه سدغه قال قلت وتقول الصديق قال نعم السددق نعم المديق نعم الصديق فن لميقل الصديق فلاصدق الله قوله في الدنما والآخرة وأخرجه ابن الحوزى فى صفوة الصفوة وزاد فوثب وثبة واستقبل القبلة فقال نعم الصدّيق نعم السدّيق نعم الصدديق الخدير وأخرج أيضاعن جعفر الصادق المقال مأأر حومن شفاعة على شدا الاوأناأر حومن شفاعة أبى مكرمتله ولقدولدني مرتين وأخرج أيضاعن ربدن على انهقال لمن يتمرأ منهما اعلم والله الدامة من الشيخسين البراءة من على فتفدّم أوتأخر وزيدهدا كان أماما حليلا استشهد في مفرسة احدى وعشرين ومائه ولما صلب عربا ناجات العاسكيون ونسحت على عورته حتى حفظت عن و بة الناس فانه استمرم صلى امدة ملو يفتو كان قد خرج مخلقمن الحصوفة وحضرالمه كثرمن الشميعة فقالواله الرأعن الشين وغعور نمأ يعك فأبي فقالوا انافر فضلك فقال اذهبوا فأنتج الرافضة فسن حينثذ سموا الرافضة وسمت الشميعة بالزيدية وأخرج الحافظ بمر نشمية انزيداهذا الامام الحامل قبله ان أباركم نتزع من فاطمة فدل ففال اله كان رحماوكان يكره ان يغير شيئاتر كدرسول الله مسلى الله

علمه وسلم فأتته فاطمة رشى الله عنها فقالت له انرسول الله سلى الله علمه وسلم أعطاني فدك فقال هل لك ينة فشهداها على وأم أعن فقال لها فبرجل واحر أة تستعقم الثم قال زيدوا لله لورجع الامرفهاالي القضيت بقضا أبي بكررضي اللهءنه وأخرج عنه أيضا قال انطلقت الخوارج فعرثت محسن دون أبى مكر وهمر ولم يستطيعوا ان يقولوا فمهم الشيئا وانطلق تم أنتم فطفرتم أى وشم فوق ذلك فيراتم مهما فن بني فوالله ما بني أحد الابرنتم منه (وأخرج أيضا) وابن عساكرعن سالم تأى الجعد قلت لمحمد بن الحنف يقمل كان أبو مكر أول القوم اسلاماقاللا قلت فيماعلا أنو مكر وسبق حتى لايد كراحد غير أبي بكرقال لانه كان أ مضلهم اسلاما حين أسلم حتى لحق بريه (وأخرج) الدارقطى عن المن أى حفصة وهوشيعي الكنه ثقدة قال أات أماحه فرمجدين على وحعفر بن مجد عن الشيئر فقالا با المتولهما وابرأ من عدوهما فانهما كاناامامى هدى وأخرج عنه أيضاقال دخلت على أى حعفر وفي روامة على حعفر بن محمد فقال وأرا وقال ذلك من أجلى اللهم انى أتولى أبابكرو عرو إحبه اللهم انكان في نفسي غير هـندافلانالتني شفاعة مجد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة (وأخرج) عنه أيضادخات على حدة رمن عيد وهومريض فقااللهم انى أحب أبابكر وعمروأ تولاهما اللهم ان كان في نفسى غرهمذافلا نائتنى شفاءه محدصلى اللهعليه وسلم وأحرج عنه أيضا قال لى جعفر بإسالم أيسب الرحل حده أبو بكرجدتى لانالتني شفاءة محدد صلى الله عليه وسلم ان لم أكن أنولاهما وأبرأ عن عدوهما واخرج عن جعفراً يضاله قيل ان فلا نايز عم الما تبرأ من أبي بكرو عمر فقال برئ الله من فلات الى لارجوان مقع في الله بقرابتي من أبي بكر وافسد مرضت فأوصيت الى خالى عبد الرحن ف القاسم بن محد بن أى ، كر رضى الله عنهم وأخرج وأيضا والحافظ عمر سشبة عن كثير فلت لا في جعفر محديث على أحسر في أظلمكم أبو يكر وعمر من حقمكم شدافقال ومنزل الفرقاب على عبده المكوب للعالمين فدرا منظاما نامن حقدا مايزن حبة خردلة قال المت أفانولا هما جعلني الله فدال قال اعم ما كشر تولهما في الدنيا والآخرة قال وجعل يصل عنق نفسه و قول ما أسامل فبعنق هذا عمقال برئ الله ورسوله من الغبرة بن سعيد و سان فانهما كذباعلينا أهل البيت وأخرج أيضاعن سام المسرفي قلت لاي حعفرماتفول في أبي مكر وعمر فقال والله انى لأتولاهما وأستغفراهما وماأدركت أحدامن أهل يدى الاوهو بتولاهما وأخرج أيضاعن الشافعي رضى الله عنه عن جعفر بن أى طالب قال ولينا أبو بكر خير خليفة وأرجه لناوأ حناه علينا وورواية فباوليناأ حددمن الناس مثله وفي أخرى فارأ بنافط كان خبرامنه وأخرج أيضا عن ألى حدةراليا قرأنه قيل له ان فلاناجد ثي أن على بن الحسين قال ان هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل نزلت في أبي يكر وعر وعلى قال والله انها الفهام أنزات ففي من أنزلت الافهم قيل فأى غل هوقال غل الجاهلية ان بنى تيم وعدى و بني هاشم كان بينهم شى فى الحاهلية فلما أسلم ه ولاء الهوم تعايوا فأخذ أيا بكر الخاصرة فعل على يسخن

ده و مكمدم الخاصرة أى مكرفنزات هذه الآية فهم وفير واية له عنـــه أيضا قلت لابي جعفر وسألتهءن أبي بكروهم رفقال من شهلة فهما فقدشك في السنة ثم ذكرامُه كان دمن ثلكُ القَيائل شعنا فلما أسلوا تحابوا ونزع الله ذلك من قسلوم محتى ان أما مكر لما اشتكى خاصرته مخن على "مده وضمده بم افترات فهم الآية وأخرج أيضاعن على ال هذه الآية ترلت في هذه البطون الثلاثة تبم وعدى و بني هاشم وقال منهم أناوأبو ، حكر وهمر وأخرج أيضاعن أبي جعفر الباقرأنه قيسل له هل كان أحدمن اهل البيت دسب أبابكر وعرقال معاذ الله مل دولوغ ما و يستغفرون الهماو بترجمون عليهما (وأخرج) عن أبي جعفرايضاعن أبيه على ب الحسين رضى الله عنهم أنه قال لحماعة غانسوا في أبير وعر عمل عنمان ألا يتخبروني أنتم المهاجرون الاؤلون الذين أخرجوامن وبارهم وأموالهم يبتغون فضلامن الله و رضوانا و سمروت الله ورسوله أوأثها هم المادقون قالوالاقال فأنتم الذين تبؤأوا الداروالا يمانهن قبلهم يحبون من ماحراامهم ولا عدون في صدو رهم حاجة عما أوتواو يؤثر ون على أنفسهم ولو كانهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحول قالوالا قال اساأنتم فقد برئتم أن تمكونوافي أحد هذين الفريقين وأثاأشهد انسكم لستممن الذين قال الله عز وجلفهم والذين جاؤا من بعدهم يقولون بنأ اغفرانا ولاخواننا المذن سبقونا بالاعبان ولانتعمل فيقلو شاغلاللذن آمنوا ريناانك وفورحيم (وأخرج) أيضاءن فضيل بن مرزوق معمت ابراهم من الحسن ابن الحسين أخاعبد الله من الحسن يقول والله قد مرقت علينا الرافضة كامرقت ألحرورية على على رضى الله عنه (واخرج) عنه ايضا معت حسن بن حسن يقول لرجل من الرافضة والله ائن أمكن الله منكم المقطعي أيد و و مارحلكم من خلاف ولانقب لمنكم توبة (واخرج) ايضاعن محدد تاطب قالذ كرعثمان عندداطسن والحسن رضي الله عنهم فه الاهدد المرالمؤمنين أي على أيتهم الآن يخبركم عنه اذجاعلى قال الراوى ما أدرى اسمعهم مذكر ونعتمان اوسألوه عنه فقال عثمان من الذين اتقوا وآمنواهم من الذين اتقوا وأحدنوا والله يحب المحسنين (واخرج) عنه أيضامن طرق قال دخلت على على فقلت اأمير المؤمنين انى أردت الحاز وان الناس يسألونى فيا تقول فى قتر عثمان وكان متركما فلس وقال ما ال حاطب واللهانى لار جوأن اكون أناوه وكاقال الله تعيالي ونزعنا مافى سيدو رهيم من غل الآية (واخرج) أيضاءن سالمين أبي الجعدقال كنت جال اعند محدين الحنف يقفذ كروا عثمان فنهانا محدوقال كفواءنه فغدونا بوما آخر فنلنامنه أكثرما كان قبل فقال ألم أنهلكم عن هذا الرحلة الوانعباس جالس عنده فقال النعباس تذكرعشية الجمل وأناعن عين على وفي يدى الرابة وأنت عن يارداذ مع هدة في المربد فأرسل رسولا فاء الرسول فقال هذه عائشة تلعن قتلة عثمان فى الريد فرفع على يديه حتى بلغيم ما وجهه مرتبن أوثلاثا وفال واناألعن 

كمشاهداء عدل (واخرج) أيضاعن مروانين الحكم أنه قالما كان أحد ادفعءن مشمان من على فقيل له مالكم تسبونه على المنابرقال المدلايسة فيم لنا الامر الابدلك (واخرج) ايضاعن المسين معدون المنفية أنه قال مااهل الكوفة اتقوا الله عزوجل ولاتقولوالابي بكر وعمرماليساله بأهل انأ بابكرا احديق رضى الله عنه كان مغرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغارثاني اثنين وان عمراً عراقه به الدي (واخرج) ايضاءن جندب الاسدى أن محدبن عبد الله بن المسن أتا و قوم من أهل السكوفة والحر يرة فسألوه عن أبي مكر وعمر فالتفت الى فقال انظر الى أهل بلادك يسألوني عن الى بكر وعمراه ماعتدى أفضل من على (واخرج) الضاعن عبدالله بنالحسن أنه قال والله لا يقبل الله عز وحلتو بة عبد دتبرأ من أبي بكر وعمر وانم ماليعرضان على قابي فادعوالله عز وحل لهدما أتقرب به الى الله عز وجل (وأخرج) ايضاعن فضيل من مرزوق أنه قال قلت احمر بن على من الحسن من على رضى الله عنهم أفيكم امام تفترض طاءته تعرفون ذائله من لم يعرف ذلك له فاتمات ميتة ماهلسة فقال لاوالله ماذاك فينامن قال هذافه وكاذب فقلت اغم يقولون انهذه المزلة كانت اعلى انرسول الله مدلى الله عليه وسلم أوصى اليه ثم كانت للعسن انعليا أوصى اليه ثم كانت للعسين بن على ان الحسن أوصى المهنم كانت لعلى بن الحسين ان الحسين أوصى المه ثم كانت لمحمد بن على اى الباقر أخى عمرالمذ كور انعليان الحسير أوصى المعفقال عمر من على من الحسين فو الله ما أوصى أبي بحرفين اثنين فقا تلهم الله لوأنر حلااوصى في مائه و ولده وما بترك بعده و بلهم ماهذا من الدين والله ماهؤلاء الامتا كايربنا (واخرج) ايضاعن عبد الجبار الهمداني أن جعفر الصادق أتاهم وهسمير مدون أنسر يحلوا من المدينة فقسال اسكم انشاء اللهمن سالحي أهل مصركم فأبلغوهم عتى من زعم انى ا مام مفترض الطاعة فانامنه برى ومن زعم انى الرأ من أبي مكر وعمر فأنامته برى واخرج) ايضاعته أنه سئل عنهما فقال الرأين ذكرهما الا يخدر فسلله لعلك تَقُولِ ذَلَكْ تَقْية فَقَعَالَ اللَّادُ مِن المُسْرِكِين ولا بُالتَّني شَفَّاعَة محدصلي الله عليه وسلم (واخرج) عنه الناأنه قال الناطينًا من أهل المراق رعون المانقع في أبي بكر وعروهما والداي أي لانأمه أم فروة بنت القاسم الققيه بن محدين أبي بكر واتمها اسمياء بنت عبد الرحن بن أبي بكر ومن عُسبق قوله ولدني ابو يعيرمرتين (وأخرج) ايضاعن ابي جعمفر الباقرقال من لم يعرف فضل الى بكر وعمر فقد جهل السنة قال معض أعمة أهل البيت مسد ق والله اعما فشأمن الشد عة والرانسة وغسره ممامانشأمن البدع والجهالات من حهلهم بالسمنة وفي الطبورات وسنده الى عقر نعيد عن أسه قال قال رجل لعلى ن الى طالب أسعما تقول فالخطية اللهم اصلحناها أصلحت مالخلفا والسدين المهد سنفن هم فاغر ورقت عيناه فقالهم حبيباى أبو بكر وعمرا ماماالهدى وشخاالاسلام ورحلاقر بش القتدى مما يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدى مماعهم ومن تبيع آثارهم اهدى الى الصراط

المستقيم ومن عسائه ما فهومن خرب الله فهذه أقاو بل المعتبر بن من أهل البيت رواها عنهم الأعمة الحفاظ الذين على ما المعتول في معرفة الاحاديث والآثار وغير صحيحها من سقيمها باسانيدهم المتصلة فسكر في سمع المتحسل بعبل أهدل البيت و بزعم حهم أن يعدل عاقالوه من تعظيم أبي بكر وعمر واعتفاد حقية خلافتهما وما كاناعليه وصرحوا بشكذيب من نقل عنهم خلافه ومع ذلك برئ أن ينسب الهم ما تبرأ واحمه و رأوه ذما في حقهم حتى قال زين الهابدين على ابن الحسين رضى الله تعالى عنهما أبائاس أحبونا حب الاسلام فوالله ما رحبنا حبكم حتى صارعلينا على هؤلا الأعمة و رماهم بالزور والمهتان

والباب المالت في بيان أفضلية الى به المسكر على سائر هذه الأمة تم عمر المرفح عمر المرفح عمر المرفح عمر عمر عمان تم على وفيذ كرفضا أن أبى بكر الواردة فيه وحده م أومع عمر أومع الثلاثة أومع غيرهم وفيه فصول م المرفوض ا

اعلم أن الذى الحبق عليه عظماء الملة وعلاء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق عمر غ اختلفوا عالا كثرونومهم الشافعي وأحدوهو المشهورعن مالك أن الأفضل مدهما عثمان غ على وجزم السكوفيون ومنهم مفيان الثورى بتفضيل على على عثمان وفيل بالوقف عن النفاضل بينهما وهو رواية عن مالك فقد حكى أبوعبد الله الأزرى عن المدوّنة ان مالكار حمالله سنال أى الناس أفضل بعد نبهم فقال أنو بكر شمحر شمقال أوفى ذلك شك فقيدل له وعلى وعمان فقال ماأدركت أحداين أفتدى ميفضل أحدهما على الآخرانهي وقوله رضى الله عنه أوفى ذلك شك يريدماياً تى من الاشعرى ان تفضييل أبي تكر شم عمر على بقية الأمة قطعى وتوقفه هذار جمعنه فقدحكي القاضى عياض عنه أنه رجع عن التوقف الى تفضيل عثمان قال القرطى وهو الاصم انشاءالله تعالى ومال الى التوقف ارم الحرمين فقال وتتعارض الظنون في عثمان وعدلي ونقلدان عبدا لبرعن جاعة من السلف من أهل السنة منهم مالك ويحيى القطان و يحيى سمعين قال اس معمن ومن قال أبو بكر وعروع همان وعلى وعرف لعلى سابقته واضله فهوسا حب سنة ولاشلاأن من اقتصر على عمان ولم يعرف لعلى فضله فهومذ موم ورعم ابن عبد البران حديث الاقتصارعلى الثلاثة أي يكر وعمر وعثمان مخالف لفول أهل السنة انعليا أفضل الناس بعدالة لا تقص دود بأنه لا يلزم من سكوتهم اذذاك عن تفضيله عدم تفضيله وأماحكاة أبي منصورا ابغدادى الاجاع على أفضلية عثمان على على فدخولة وان تقل ذلك عنه رعض الحقاظ وسكت عليه لما بيناه من الخلاف عم الذي مال اليه الوالحسن الاشعرى امام أهسل السنة أن

تفضدل أى مكره لى من يعدده قطعي وخالفه القاضي أبو بكرالسا قلاني فقال انه ظني واختاره امام الخرمة بن في الارشاد ومه جرم ما حب المفهم في شرح مسلم ويؤيده قول ابن عبد دالير في الاستبعاب ذكرعبدالرزاق عن معمر قال لوأن رجلاقال عمراً فضل من أبي وصاعنفته وكذلك لوقال على عندى أفضل من أبي مكر وعرلم أعنفه اذاذ كرفضل الشيفين وأحهما وأثبى علمماء اهما أهمه فذكرت ذلك لوكمع فأعجبه واشتهاه اه ولس ملحظ عدم تعتمف قائل ذلك الاأن التفنسمل المسذكور ظني لاقطعي ويؤمده أيضا ماحكاه الخطابي عن يعض مشاعة أنه كان مول أبو تكرخس وعلى أفضل الكن قال بعضهم ان هذاتها فت من القول أى لانه لامعنى للغمر بة الاالافضلية فان أريد أن خبر بة أبي بكرمن بعض الوحوه وأفضلية عدلى من وجه ٢ خرايكن ذلك من محل الخلاف ولم يكن الامر في ذلك خاصا بأبي بكر وعلى بل أبو بكر وأبوعبيدة مشلاية الفهماذاك فان الامانة التى فى أبى عبيدة وخصه ما صلى الله عليه وسلم لم يخص ألا يكر عنلها فكان خرامن أبي يكرمن هذا الوجه والجامس لأن المفضول قد توحد فمهمن مة مل من اللاتوحد في الفائل فان أراد شيخ الططابي ذلك وان الما يكر أنضل مطلقا الأأن علياوحدت فيممرا بالمتوحد في أبي يكرف كالممصيح والافكلامه في غلية الهافت خلافالمن انتصرله ووحهه عمالا عدى وللايفهم فان قلت سافى مافد مته من الاجاع على أفضلية أبي بكرقول النءبدالير ان السلف اختلفوا في تفضيل أبي تكر وعلى رضى الله عنهما وقوله أيضا قبل ذلك ويعن سلسان وأبى ذر والمقداد وخباب وجابر وأبى سعيدا نيادى وزينن أرقم أن عليا أوَّل من أسلم وفضله هؤلا على غيره اله قلت أماما حكاه اوَّلا من ان السلف اختلفوا فى تفنيه المه وشي غريب انفرده عن غيره عن هو أحل منه حفظا والحلا عافلا يعول علمه فكهف والحاكلا حاعا لصحامة والتبايعين على تفضيل أبي مكر وعر وتقدعه ماعلى سباثر الصابة- عاعده أكارالا ممدم الشافعي رفى الله تعالى عنه كاحكاه عنه البهق وغسره وان مر اختلف مهم انما حتلف في على وعثمان وعلى التمزل في أنه حفظ مالم يحفظ غيره فحال عنه مأن الائمة انما أعرضواعن هذه المقالة اشذوذهاذها ما الى أن سد وذالحالف لا رقد حقمه أورأوا انهاحادثة بعدانعم فادالاجاع فكانت فى حيزالطر حوالردعلى أن المفهوم من كلام ان عبدالرأن الأحاع استقرعلى تفضيل الشيخي على الحسنين وأماما وقع في طبقات ابن السبكي السكرى عن بعض المنأخر من تفضيل الحسسندن من حبث المسما بضعة فلا سافى ذلك السافد مناه أن المفضول قد توحد فيه عن من ليست في الفاضل على أن هذا تفضيل لا وحم الكثرة الثواب اللزيدش ففي د تأولاده صلى الله عليه وسدلم من الشرف ماليس في دات الشيفان واسكنهما اكثرتوا باوأعظم نفعالله سلي والاسسلام وأخشى للهواتق عن عداهمامن أولاذه صلى الله عليه وسدلم فصلاعن غديرهم وأماماحكاه أعى ابن عبد البرثانياعن أوائدا المماعة فلاية تضى أنهم فاللون بأحضلية على على أبى بكرمط سناءل اما من حيث تفدمه عليه اسلامالذا ع

عسلى القول بذلات أومرادهم بتقضير على "على غسره ماعدا الشيخين وعثمان لقيام الادلة الصريحة الصحة على أفضلية هؤلاء عليه فان قلت مامستقدا جاعهم على ذلك قلت الاجاعجة على كل أحدوان لم يعرف مستنده لان الله عصم هذه الأمتمن أن يتحمّع على ضلالة وبدل لذلك بل يصرحه قوله تعالى ويتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنج وساعت مصيرا وقدأجعوا يضاعلى استحقاقهم الخلافة على هدنا الترتب لكن هذا قطعي كامر بأداته مدسوطا فان فأتلم لمربكن المفضيل بمنه على هذا الترتب قطعيا أيضاحتى عندغبر الاشعرى للاحاع عليه قات أمابين عثمان وعلى فواضع للغلاف فيه كاتقدم وأمايين أى بكر ثم عمر ثم غيرهما فهو وان أحعواعلمه الاأنفي كون الاحاع حة قطعمة خلاف فالذى علمه الاكثرون أنه عقة قطعمة مطلقا فيقدم على الادلة كاها ولايعارضه دليل أصلا ويكفرأ ويبدع ويضلل مخالفه وقال الامام الرازى والآمدى الهظني مطلقاوا لحق فى ذلك التفسيل فيا الفق عليه المعتبر وينحقه قطعية ومااختلفوا كالاجاع السكونى والاجاع الذى رديخا افهفه وظمنى وقدعلت عماقر رنداك ان هذا الاحاعله مخالف نادرفه ووان لم يعتدنه في الاحاع على مافيه من الخلاف في محله الكنه يورث انحطاطه عن الاحاع الذي لا شخالف له فالاوّل طني وهذا قطعي و بمذا سر جع مافانه غسر إلاشعرى من أن الاحاع هذا ظني لا نه اللائق عماقر رناه من أن الحق عند الاصول ما انته عمل المذكور وكان الاسمرى من الاكثر س القائلين مأنه قطعي مطلقا وتمايق بدأنه هذا دني أن المحمعين تفسهم لم تقطعوا بالأفضلية المذكورة واغاظنوها فقط كاهوالمهوم مرعبايات الاعتة واشاراتهم وسبب ذلك أن المسئلة اجتمادية ومن مستنده أن هؤلاء الار بعدة احتارهم الله الخلافة الديه واقامة ديه فكان الظاهران منزلتهم عنده بعسب ترتيهم فالخلافة وأيضاورد في أبي مكر وغسرة كعلى نصوص متعارضة مأتى سطها في الفضائل وهي لا تفدا لقطع لانها مأسرها آعاد وظنمة الدلالةمع كونهامتعارضة أيضا ولدس الاختصاص تكثرة أسسياب الثواب موحيالز بادةمستلزمة للافضلية قطعا بلظنالانه تفضلهن الله فله أن لايتب المطيع ويشب غيره وثموت الامامة وان كان قطعيا لايفيد القطع بالافضلية بل غايته الظن كيف والقاطع على اطلان امامة المفضول مع وحود الفاضل الكناو جدنا السلف فضاوهم كذلك وحسن ظنناجم فاض أخم لولم يطلعوا على دليسل في ذلك لمنا أطيقوا عليه فلزمنا اتبناعهم فيه وقفو يضماهو الحقفيه الى الله تعلى قال الآمدي وقديرا دبالتفضيل اختصاص أحدا لشخصين عن الآخر بأصلفضيلة لاوجوداها فى الآخر كالعالموالجاهل وامابر بادة فها اسكونه اعلم مثلا وذلك أيضا غبرمقطو عده فعا بين العجامة اذمامن فضيلة تبين اختصا صهابوا حدمتهم الأوع عصين سان مشاركة غسره له فهماو بتقدير عدم المشاركة فقد يمكن سأن اختصاص الآخر بفضيلة أخرى ولاسبيل الى التراجيح مكترة الفضائل لاحقال أنتكون الفضيلة الواحدة أرجمن فضائل كثمرة امازمادة شرفهاف نفسها أولز مادة كيتها فلاجرم بالافضلية الهذا المعسني أيضا وأيضا

فحقيقة الفضل ماهوفضل عندالله وذلك لايطلع عليه الايالوحى وقدو ردالة ياءعليهم ولايتحقق ادراك ميقة دلانا افضل عندعدم دليل قطعي متناوسندا الاالشاهدون لزمن الوحى وأحواله صلى الله عليه وسلم معهم اظهو رالقرائن الدالة على النفضيل حينتذ بخد الاف من لم يشهد ذلك إعموص الينا معيات أكدت عند نااظن بذلك التفضيل على ذلك الترتيب لافادتها لهصر يحا أواستنياطا وسئأتي مسوطة في الفضائل ويؤيد مامرأنه لايلزم من الاجماع على الاحقية لافة الاجاع على الافضلية لان أهل السنة أجعوا على أن عثمان أحق للخلافة من على مما - تلافهم في أيهما أفضل وقد التدس هذا القام على بعض من لا فطنة عنده فظن ان من قال من الأصوليين الأفضلية أى مكرا عما ثبتت بالظن لا بالقطع يدل عدل أن خلافته كالداك وليس كازعم على أنهم كاصر حوابد للتصرحوا معه مأن خلافته قطعية فكيف حينيذ يتأتى ماطنه ذلك البعض هذا والثأن تقول ان أفضلية أبي تكرثبتت بالقطع عق عندغبر الاشعرى أيضابناعلى معتقد الشبيعة والرافضة وذلك لانه وردعن على وهؤمعسوم عندهم والمعصوم لا يجو رعليه لمكذب انآيا بكر وعمراً فضل الأمة قال الذهبي وقد تواثر ذلات عنه في خللافته وكرسي علمكته وبينالهم الغقيرمن شديعته غرسط الاسانيد الصحة فى ذلك قال ويقال وادعن على نيف انون نفسا وعددمنهم جاعة عمقال فقيم الله الرافضة ماأجهلهم انتهى ومما يعضد ذلك مافى ارىءنه أنه قال خيرا لناس بعد الذي صلى الله عليه وسلم أبو يكرغ عمر رضى الله عهما غ والخرفقال المع محدن الحنقمة تمأنت فقال اعماأ نارحلس المسلمن وصحح الذهبي وغسره المرقا أخرىءن على بذلك وفي دعضها ألاوانه بلغني أن رجالا يفضاوني علمهما فن وجدته فضلى علمما فهومفترعله ماعلى المفترى الاولوكنت تقدمت في ذلك لعاقبت الاواني أكره العقوبة نبل التقدم (وأخرج) الدارقطني عنه لااحد أحدافضاني على أبي مكر وعمر الاحلاته حدّ لفترى وصععن مالك عن جعفرا لصادق عن أسه الباقرأن عليارضي الله عنه وقف على عمر ن الطابوهوسي وقالمأ قلت الغسراء ولاأظلت الخضراء أحدا أحبالي أنالق الله بصيفته من هذا المسجى وفروا يقصحة المقال له وهوسجي صلى الله عليك ودعاله قال سفيان رواية قيسل للباقرأ ليست الصلاة عدلى غيرالانساء منهما عنها فقال هكذا سععت وعليه فبوحه باحقال أن عليا قائل معدم الكراهة عملا بقوله سلى الله عليه وسلم اللهم سل على آل أبي أوفى (وأخرج) أو بكرالآ حرى عن أن جيفة معت علما على منبرالكوفة يقول ان خيرهذه الأمة بعد سيها أبو بكر تم خبرهم عمر (وأخرج) الحافظ أبوذرا هروى من طرق متنوعة والكارقطى وغبرهماعنه أيضادخات على على في سقه فقلت باخبرالناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهلا باأ باعيفة ألااخبرك بخبرالناس معدرسول اللهمدلي الله عليه وسلم أبو بكرويم و يحك الماسع فقلا يحتمع حيى و بغض أبي مكر وعمر في قلب مؤهن واخبار بكونه ما خد ثبتت عنسه من رواية ابنه مجدين الحنفية وجاء عنسه من لحرق كثيرة بحيث يحزمهن

تتبعها بصدورهذا القول منعلى والرافضة ونحوهم المالم بكن يمكنهم انكار صدورهذا القول منه اظهوره عنه يحيث لا سكره الاجاهل الآثارة ومياهت قالوا اغياقال على ذلك تقسة ومر أن ذلك كذب وانتراء وسيمأتي أيضا وأحسن ماهال في هذا المحل ألا لعنه الله على الحكاذيين ﴿ وَأَخْرِج ﴾ الدارة طني أن أباجيه قد كان رئ أن علما أفضل الأمة فعهم أقوا ما يخالفونه فحزن حزناشديدافقال له على وعدأن اخذ سده وأدخله سته ما أحزنك بالاسمة قفذ كرله الخرفقال ألااخبرك بخبرهذه الأمتخيرهاأنو بكرغ عمرقال أبوجيفة فأعطبت اللهعهداأن لاأكتم هذا الحديث بعدأن شافهني معلى مأنفيت وقول الشعة والرافضة ونحوهما انحاذ كرعلي ذلك تقية كذب وافتراءع لى الله اذكيف يتوهم ذلك من له أدنى عقدل أوفهم معذكره له في الخالا في مدّة خلافته الانه قاله على مندالكوفة وهولم مدخلها الانعد فراغه من حرب أهل البصرة وذلك أقوى ما كان أمر اوأنفذ حكاوذلك بعد مدة مديدة من موت أى بكر وعمر قال بعض الحمة أهدل البيت بعدان ذكر ذلك فكيف بتعقل وقوع مثل هذه التقية المشومة التي أفسدوا بهاعقائدأ كثرأه للالبيت النبوى لاظهارهم الهم كال المحبة والتعظيم فالواالى تقليدهم حتى قال وحضهم أعزالا شياءفي الدنياشر يف سنى فلقد عظمت مصيبة أهل البيت بهؤلاء وعظم علهم أولا وآخرا انتهى وماأحسن ماأطل به الباقرهذه التقية المشومة لماسثل عن الشيخين فقال انى أتولا ممافقيل له انم مرجون أن ذلك تقية فقال اغا يخاف الاحما ولا يخاف الاموات فعل الله عشام ن عبد الملك كذاوكذا أخرجه المدار قطني وغسره فانظر ماأسن هذا الاحتجاج وأوضعه من مثل هذا الامام العظم المجمع على حلالته وفضله بل أولشات الاشقياء مدعون فيه العصمة فمكون ماقاله واحب الصدق ومعذلك فقدصر ح الهم سطلان الثالث التقية المشومةعلهم واستدل اهم على ذلك أن اتفاء الشيئين مدموتهما لاوحه له اذلاسط وقاهما حيفتذ غربن أهم بدعائه على هشام الذي هووالى زمت وشوكته فأعمة أنه اذالم يتقه مع أنه يخاف و يخشى اسطوته وملكه و فوته وقهره فكيف معذلك يتقى الاموات الذن لا شوكة الهم ولاسطوة واذا كان هــذاحال المـاقرفـاطنك يعلى الذي لانســبة يبنهو دس الباقر في افدامــه وقوته وشحاعته وشدتة بأسهوكثرة عذته وعدده وانه لائخاف في الله لومة لاغومع ذلك فقد صععته بل تواتر كامر مدح الشيخين والثناءعلهما وانهما خبرالأمة ومرأيضا الاثرالصحيع عن مالك عن جعفرالصادق عن أسه الباقران عليا وقف على عمر وهومه يي رشو مه وقال ماسبق فساأحو بم عليا أن يقول ذلك تقية وما أحوج الباقرأن رويه لاينه الصادق تقية وماأ - بوج السادق أن يرومها الثاتقية فتأمل كوف يدع العاقل أن ترك مثل هذا الاستادا لععيم و عدمله على التقية اشئ لم يصعوا نماهومن جهالاتهم وغباواتهم وكذبهم وحقهم وماأحسن ماسلكه يعض الشبعة المنصفين كعيد الرزاق فانه قال أفضل الشيخين بتفضيل على الهدما على نفسه والالما نضلتهما كفيهوز راان أحبه تمأخالفه وعمايكذبهم في دعوى تلك النقية المشومة علمهم

ماأخر جهالدا رقطني انأ باسفيان بن حرب رخى الله عنه قال لعلى بأعلى سوته لما بايسع الناس أَ مَا بِكُر وَضِي الله عند مناعلي عَلْبِكُم على هذا الأمر أذل ست في قريش أماوالله لأملاً ما علمه خم لاورجالاان شئت فقال على رضى الله عنه ماعد والاسلام وأهله ف أضر ذلك للاسلام وأهله فعلم بطلان مازعموه وافتروه من أن علما اغماما يع تقية وقهرا ولو كانداز عموه أدنى صعة لنقل واشتهرعن على اذلاداعي للكتمه المأخرج الداقطتي وروى معناهمن طرق كتبرة عن على انه قالوا لذى فلق الحبة ورأ السمة لوعهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الله هدت عليه ولو لم أحد الاردائي و فم أترك ابن أبي قافة يصعد درجة واحدة من منبره صلى الله عليه وسلم واحكته صلى الله عليه وسلم رأى موضعي ومرضعه فقال له قم فصل بالنام وتركني فرضينا به لدندا نا كارضي مهرسول الله على الله عليه وسلم لدينذا ومراذ لل من بديان في خامس الأجوية عن خبرمن كئت مولاه فعلى مولاه وفي الياب الثاني وفي غيرهما فراحم ذلك كله فانه مهم وعما يلزم من المفاسد والمساوى والقبائح العظمة على مازعموه من نسبة على المنقية اله كان حيا نادله لامقهو را أعاده اللهمن ذلك وحروبه لابغا ملاسارت الخلافةله ومباشرته ذلك بتقمه ومار زته للالوف من الا ورالمتقيضة التي تقطع مكذب مانسبه اليه أولثك الحمق والغلاة اذ كانت الشوكة من البغاة قوية جداولا شكان بني أمية كانوا أعظم قبائل قريش شوكة وكثرة جاهلية واسلاماوقد كانأ توسفيان بنحرب رصى الله عثه هوقائد المشركس يوم أحدو يوم الاحزاب وغبرهما وقد قال اعلى لما بويسع أبو بكرمامر آنفا فردعليه ذلك الرد الفاحش وأيضا فبنونع ثم بنوعدى قومى ينهن من أضعف قب اللقريش فسكوت على الهمامع انهما كأذكر وقيامه بالسيف على المخالفين لما انعقدت البيعة لهمع قوة شكيتهم أوضع دايه لعلى الله كان دائرامع الحق حيث دار وإنهمن الشحاعة بالمحل الاسنى وانهلو كان معه وصيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرااقهام على الناس لأنفذوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان السيف على أسه مصلتالا رتاب في ذلك الامن اعتقدفيه رضى الله عنه ما هوبرى عمنه وبما يلزمهم أيضاعلى تلك التقية المشومة علمهم انهرضي الله عنه لايعتمد على قوله قط لانه حبث لم يزل في اضطراب من أمره فكاماقاله يحتمل الهنمالف فيمالك فيمالحق خوفا وتقية ذكر الاسملام الغزالي قال غمره بل الزمهم ماهوأشنع من ذلك واقيع كقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الامامة الآلعلي فنعمن ذلك فقال مرواأ بابكر تفية فيتطرق احتمال ذلك الى كل ماجاء عنه صلى الله عليه وسلم ولأرف دح منتذا تبات العصمة شيأ وأيضافه داستفاض عن على رضى الله عنه انه كان لا يبالي ما حدحتى قيل للشافعيرضي اللهعنه مانفرالااسعن على الاأنه كان لايسالي الحد فقال الشافعي انه كانزاهداوالزاهدلا يبالى بالدنياوأهلها وكان عالماوالعالم لايبالي باحد وكان شجاعارا المجاعلا يبالي بأحد وكانشر يفا والشريف لايبالي بأحد أخرجه البهق وعلى تقديرانه قال ذلك تقية فقدانتني مقتضها بولايته وقدم عنه من مدح الشخين فها وق الخلوة

وعلى منبرانللافة مع غاية القوة والمنعة ما تلى عليك قريبا فلا تغفل (وأخرج) أبوذرا الهروى والدارقطى من طرق أن بعضهم مربد فريسبون الشعين فاخبرعلما وقال لولا أمهم ون المك تضمر مااعلنواما حترأ واعسلى ذلك فقال على أعوذ بالله رجهم االله عمنهض فأخدد ذلك المخبر وأدخله المسجد فصدعد المنبرغ قبض على لحيته وهي سضا فحلت دموعه تتحادر على لحيته وجعدل فظرالبقاع حتى احتمع الناس غخطب خطب قبليغة من حملتها مارال أقوامه كرون أخوى رسول الله حلى الله عليه وسلم ووزير به وساحبيه وسديدي قريش وأبوى المسلمن وأنابرى عمايذكر ونوعليه معاقب صحبارسول الله صلى الله عليه وسلم بالخية والوقاء والجدفي أمر الله يأمر ان ويهمان ويقضيان ويعاقمان لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرأيه مارأ باولا عب كمم ماحبالما يرى من عرمه ما في أمر الله فقيص وهوعهد ماراض والمسلون راضون فانحاوزاني أمرهم اوس برتهمارأى رسول الله مدلي الله عليه وسلم وأمره في حياته و بعده وته فقبضا على ذلكر حهدما الله فوالذى فلق الحيسة وبرأ النسمة لأبحها الاورمن فانسل ولا يبغضهما ونخالفهما الاشق مارق وحهما قرية و مغضهمامروق عد كرأمرالني سلى الله عليه وسم لابي بكر بالصلاة وهو يرى مكان على غذ كرانه بايع أبابكر غذ كراست لاف أبي وصوراء مرغ قال الاولايم لغيءن أحدانه يبغضهما الاحلدته حد المفترى وفير وابه مااحترأواعمل دنث أىسب الشيفين الاوهم بروب انك موافق لهم منهم عبد الله من سبأو كان أوّل من أطهر ذلك فقال على معاذ الله ان اخمراهما ذلك امن الله من الممراهما الاالحسن الحميل وسترى ذلك انشاء الله عمارسل الى اس سبأفسيره الى المد ائن وقال لا تساكني في ملدة أبدا قال الاعتدركان النسية هذا عوديا فاظهر الاسلام وكان كبيرطائفةمن الروانضوهم الذين أخرجهم على رضى الله عنمااادعوا فيه الالوهية (وأخرج) الدارقطني من لهرق انعليا بلغه انرجلايهيب أبادكر وعمر فاحضره وعرض له بعيم ما لعله يعترف ففطن فقال له أماو الذي بعث مجد اصلى الله عليه وسلم الحقان لوسمهت منك الذي بلغني أوالذي نبئت عنك وثبت علمك بينه لافعلن بك كذاو كذا اذا تقرر دلك فاللائق بأهل لبيت النبوى اتباع سلفهم فى ذلك والاعراص عمايوشيه الهم الرامضة وغلاة الشبيعة من قبيح الجهل والغبارة والعثاد فالحذر الحذر عما يلقونه ألهم من أن كل من اعتقد تفضيل أبى بكرعلى على رضى الله عنهما كان كافر الان مرادهم بذلك أن يقرروا عندهم تسكنمر الامةمن العماية والتارمين ومن مدهم من المتالدين وعلما عاليس يعة وعوامهم والعلامؤمن غرهم وهذا مؤدًّا لى هدم قواعد الشريعة من أصلها والغاء العمل بكتب السنة وماجاءين الذي حلى الله عليه وسلم وعن معابته وأهدل بيته اذالراوى لجميع آثارهم وأخبارهم وللاحاديث باسرهايل والناقل للقرآنف كل مصرمن عصر النبي سلى الله عليه وسلموالي هلم هـم العابة والنابعود وعلىا الدين اذليس لنحوالرافضة واية ولادرا يقيدر ون مافروع

الشريعة واغباغاية أمرهم أنيقع فيخلال بعض الاسانيد من هورافضي أونحوه والكالام فى قبوله معر وف عنددا ممَّة الاثر ونقاد الدينة فاذا قد حوافهم قدد حوافى القرآ ن والسينة وابطاوا الشر يسترأساوسارالاس كافىزمن الجاهلية الجهلا فلعشة الشوالم عقامه ومظائم نفعته على من فقرى على الله وعلى نسبه عبا يؤدى الى الطال ملته وهدم شريعته وكيف وسعالعاقل أن يعتقد كفرا اسواد الاعظم من امة مجد صلى الله عليه وسلم مع اقرارهم بالشهادتين وقبواهم لشر يعقنهم محدملى الله عليه وسلم من غم موحب للسكفير وهبان على الفضل من أبي مكررضي الله عنهما في نفس الامر أليس القائلون بانضلية أني مكرمعذور من لانهم انساقالوا بدلك لادلة صرحت به وهم مجتهدون والمجتهداذا اخطأله أجرف كيف يقال حينئذ بالتكفير وهولا بكون الابانكار مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة عذادا كالصوم والصلاة وأماما يفتة رالى نظر واستدلال فلاكفر بانكاره وان اجمع عليه على مافيه من الخللف وانظرالي انصافنا معشرا هل السنة والحماء ةالذين طهرها الله من الرذائل والجهالات والعنادوالنعم بوالجق والغماوة فالنالم نكفرالقا ثلبن بافضلية على على أبي مكر وانكان ذلك عندنا خلاف مأجعنا عليه في كل عصر منا الى النبي صلى الله عليه وسلم على مامر أقلهذا الماب بل أقدالهم العذر المانعمن التكذير ومن كفرال أفضة من الامة فلاموراخرى من قبائعهم انضمت الحدلات فالحدرا لخدرمن اعتقاد كفرمن قلبه علو بالاعان بغيرمقتض تفليد اللعهال الضلال الغلاة وتأمل مامع وثبتءن على وأهل بيته من تصريعهم بتفضيل الشجبن على على فان هؤلا المعق وان حلوه على التقية الباطلة الشومة علمهم فلا أقل من أن بكون عذر الاهل السنة في اتباعهم اعلى وأهل بيته فيعتنب اعتقادا لكفر فهم فأنم لم يشقواعن قلب على حتى يعلواان ذلك تقية مل قراش أحواله وما كان عليه من عظم الشعاعة والاقدام وانه لا يخاف أحد اولا يخشى في الله لومة لائم فاطعة دهدم التمقية فلا اقل أن يجعلوا ذلك منهم شهة لاهل المنفمانعة من اعتقادهم كفرهم مسجانك هدابمنان عظيم فخاعة على سئل شيخ الاسلام محقق عصره أبو زرعة الولى العراقى عمن اعتقد في الحلفاء الاربعدة الافضلية على الترتيب المعلوم ولسكنه يحب أحدهم اكترهل بأغ وفاجاب بان المحمة قد تمكون لاسرديني وقد تكون لامرد نيوى فالمحمة الدينية لازمة للافضلية فن كان أفضل كاذ فعيت الدينية له أكثرفتي اعتقد نافى واحدمهم انه أفضل تم أحبينا غره من جهة الدين أكثر كان تناقضا أعم ان أحمدنا غدرالافضل أكثرمن محبة الافضل لامردندوى كفراية واحسان ونحوه فلاتفاقض فى ذلك ولااستناعةن اعترف بان أفضل هذه الاحق بعدنهم اصلى الله عليه وسلم أبو بكر خم عرثم عثمان أعمال كنه أحب علما أكثرهن أبى بكرمثلافان كأنت المحبة المذكورة معبة دينية فلامعنى لذلك اذالح سة الدينية لازمة للافضاية كاقررناه وهذالم يعترف بأفضلية إلى بكر الابلسامه وأما يقليه فهومفضل لعلى الموندا حبه محية دينية زائدة على محبة أبى بكر وهذا لاسور زوان كانت المحبة

الذكورة محبة ذنيو ية لكونه من ذرية على أولغر ذلك من المعاني فلا امتناع فيه انتهبى ﴿ الفصل الثاني في ذكر فضائل أبي تكر الواردة فيه وحده وفها آبات وأحادث ا ما الآيات فالا ولى قوله تعالى وسيحنها الاتق الذي دؤتي مالم يتزكى ومالا حدد عنده من نعمة يحزى الاابتغاءوجه ربه الاعلى واسوف يرضى قال ابن الحوزى اجمعوا انهازات في أبي بكر ففها التصريح مانه اتق من سائر الامة والاتق هو الأكرم عند الله لقوله تعالى ان أكركم عند الله انقا كم والا كرم عند الله • والافضل فنتح أنه أفضل من رقية الامة ولا يمكن حلها على على ' خلافالما افتراه وهض الجهلة لان قوله ومالاحد عنده من نعمة تحزى يصرفه عن حمله على على لانالنبى صلى الله عليه وسلمر ماه فله عليه نعمة أى نعمة يخزى واذا خرج على تعين أبو بكر للاجاع على ان ذلك الاتق وأحده مالاغر (وأخرج) إن أبي عاتم والطبراني أن أبابكر اعتق بعة كاهم يغدب في الله فائزل الله قوله وسيمنه الاتقى الى آخر السورة والآية الثانية ك قوله تعالى والليل اذا يغشى والمهاراذ اتجلى وماخلق الذكر والانثى انسعيكم لشتى (أخرج) ا بن أبي حاتم عن الن مسمعود ال أنا مكر الشمتري والالامن الميسة بن خلف وأبي بن خلف بعردة وعشرة اواف فاعتقسه لله فانزل الله هلذه الآدة أى انسعى أى كر وأمسة وأبي لمفترق فرقانا عظيمافشتان مابينهما (الآية الثالثة) قوله تعالى ثانى اثنين اذهما في الغار اذيقول اصاحبه لاتحسرنان الله معنافاتزل اللهسكينته عليه وأيده تبجنودلم تروها اجمع المسلون على أن المراد بالصاحب هناأ تو يكرومن غمن انكر صحبته كفراحاعا (واخرج) ابن أبي حاتم عن ابن عباس ان الضمرفى فانزل الله سكينة معليه لاى بكراى ولاينا فيسه وأيده بجنود ارجاعا لاضمير فى كل عما يليق به و جلالة ابن عباس قاضية بانه لولا على ذلك نسالما حل الآية عليه مع مخالفة ظاءرهاله \* الآية الرابعة قوله تعمالى والذى جاعال مدق ومدق مه اولئك مم المتقون (أخرج) المزار وامن عساكران عليارضي الله عنده قال في تفسد برها الذي جاء بالحق ه و محدوا لذي صدف به أو بكر قال ابن عساكر هسكذا الرواية بالحق ولعلها قراءة اعدلي الآية الخامسة قوله تعمالي وأن خاف مقامر به جنتان (أخرج) ابن أبي حاتم عن ابن شوذب الهائزات في أبي بكر الآية السادسة قوله تعالى وشاو وهم في الامر (اخرج) الحاكم عن ابن عباس الم الزلت في أبي مكر وعمر و يو يده الخبر الآتي ان الله أمرني أن استشرأ ما مكروعمر \* الآية السابعة قوله تعالى فان الله هو و ولا موجير ير و الح المؤمنين (أحرج) الطبراني عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم ام انزلت فم سما \* الآية المنامنة قوله تعالى هو الذي يصلى عنيكم وملائكته اعدر حكم من الظلمات آلى النور (اخرج) عبدبن حميد عن مجاهد الزل ان الله وملائسكمه تصلون عن الذي ما يها الذن آمنوا ملواعليه وسلوا تسلما قال أبو مكر مارسول الله ما أنزل الله علسك خسرا الاشركنا فيسه فنزل و والذي وسلى عليكم وملائسكته ليحر جكم من الظلمات الى النور \*الآية انتا - عة قوله تعالى و وصيئا الانسان والدمه احدانا حلته المد كرها

ووضعته كرهاوحمله وفصاله ثلاثون شهراحثي اذاباغ اشدهو بلغأر بعين سنة قال ربأو زعني اناشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وان اعمل سالحار شاه وأصلح فى دريتى انى تبت البك وانى من المسلمن أولمُك الذين بتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتحاوز عن سياتم في أصاب المنتوعدالمدقالذى كانوانوعدون (أخرج) إبن عدا كرعن ابن عباس رضى الله عنهما ان ذلك منيعه مز ل في أي يكر ومن تأمّل ذلك وحد فيهمن عظم المنقبة له والمنة عليه مالم بوجد نظيره لاحسدمن الصارة وضوان الله علهم والأية العاشرة قوله تعالى ونزعنا مافى مدورهم من غل اخوانا على سر رمنة ابلين تزات في أبي يكر وعمر وعلى رشي الله عند م كامر ذلك عن على ابن الحسين رئى الله عنهدما والآدة الحادية عشرة قوله تعالى ولا أنل أولو الفضل مسكم والسعة أَن يُو رَوا أُولَى المّر في والمساكن والمهاجر من في سعيل الله وليعقر اولي صفّعوا ألا تحبون أن يغفرالله لكم والله عفور رحيح نزات كافى المذارى وغيره عن عائدة فى أبى بكرا حلف أن لايتفق على مسطيرا لكونه كان من حلة من رجى عائشة بالافك الذي تولى الله سيحانه براعتمامته بالآيات الني أنزالها في شأنم اولما نزنت قال أبو ، كر ، لي والله مارين الالحب أن تغفر الا وعادله بما كان يصنع أن منفقه عليه وقرواء المنارى أيضاعها في حديث الافك الطويل وأنزل الله تعالى ان الذرجارًا والافك عصبة منكم العشر الآمات كلها فلما أترل الله هدا فيراعي قال أبو مكرالعدة يقوكان شفق على مسطيرين اثاثة اقرابته منسه وفقره والله لاانفق على مسطيح شمأ أيدا بعدد الذي قال في عائشة ما قال فاتزل الله ولا أنل أولوا افضل منه كه والسعة وذكريت الآية السابقة عُمقالت قال أبو مكر على والله اني لأحب أن مغذر الله لى فرحم الى مطير المفقة الى كان يدة في عليه وقال والله لا الزعيام نه أبدا وتنبيه على من حد يت الافال الماراليه ان من نسب عائدة الى الزيّا كان كافرا وقد در جدالة اعتنا وغدرهم لاذن في ذلك تحديب النصوص القرآنية ومكذبها كافر باجماع المسلمن ومهيعه لم القطع بكفركشه من من غلاة الروافض لاغم ينسبوغ اللى ذلك قاتلهم الله الى يؤف كون (الآية الثانية عثمرة) قوله تعلى الاتنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذن كفر واثاني اثنين الآية (أخرج) ان عساكرعن ابن عيدة قال عاتب الله المسلين كاهم في رسول الله الأأبابكر وحدد فأنه خرج من المعاتبة ثم قرأ الانتصروه فقد اصره الله الآية في وأما الاحاديث في فهي كشرة مشهورة وقد مرفى القصل الثالث من الباب الاول من احملة اذالار ومة عشر السابقة عُوالدالة على خلافته وغسرها من رفيع شأنه وقدره غاية في كاله وغرة في فضائله وافضاله فلذلك سنت علم أفي العددها فقلت (الحديث الخامس عشر) أخرج الشيخان عرجمر وبن العاصرةى الله عنده الهسأل الذي ملى الله عليه وسلم فقال أي الناس أحد الدلث قال عائشة فقلت من الرجال فقال أوها فقلت تُمْمَن فَقَالَ عِمْرُ مِن الْحَطَابِ فَعَسَدَرُ جَالَا وَفَيْرُوا يَقْاسَتُ أَسَأَلَكُ عَنَ أَهَلَكُ الْمَااسَأَلَكُ عَن أصابك (الحديث السادس عشر) أخرج البخارى في صحيحه عن ابن عمر رضى الله عندما

كنافى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازهد دل باي تكراحد دائم عرائم عنمان غ نترك أصحاب الني صلى الله عليه وسلم لا مفاضل بيهم وفي واية له أيضا كنا يخر سن الناس في رمان رسول الله صلى الله عليمه وسلم نخيراً بالكرغ عمر غ عشمان وفير والفلاتي داودكنانقول ورسول الله صلى الله علمه وسلم حي أفضل امته يعده أبو بكر تم عمر تم عتمان أزاد الطبراني فملتم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وفي المحارى أيضاءن محدين الحنفية فلت لأبي يعى على ارضى الله عنهما أى الناس خير وعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقيال أبو يكرفقات تُممن قال عمر وحشيت أن يقول عدمان قلت تم أنت قال ما أنا الاوا حدمن المسلين (وأخرج) ابنعدا كرعن ان عركنا وفدنارسول الله سلى الله عليه وسدلم نشضل أبا تكروع روعهمان وعليا (وأخرج)أ بضاعن أبي هرية كنامعة وأصا مرسوا التمصل الهعله وسلم ونعن مشرافرون نفول أفضل عذه الاما بعدارم اأن بكراء عمرتم عشمان تماسكت والترمذي عن جأران عمرة للاى مكر ماخيرالناس وعدرسيل الله سل الله عليه وسلم عقال أبو بكر أما الك ال قلت ذلك فاقد عمد مقول ما لمله من الشمس على شهرسي عمر ومن المتوازعي على خيرهذه الامقبعدنيها أبو مكر وعمروانه قاليلا فنسان أحسد على أن بكر وعمرالاحادثه حدث المفنري اخرجهاين مداكر (وأخر مر) الرود كرواله كم عن عرفال أو مكرم دناوخرناوأ حددا الى رسول الله مدلى الله عليه وسلم وأمن عما كران عرصه مدالة برغم قال ألاان أفضل هدد والاسة بعدنيها أبو بكرفن العرهد أفهو وفرعليه ماعل المفترى (الحديث الداسم عشر) أخرج عبدين حيدي مسلمه موأنوزهم وعميهم امن لمرقي عن أني الدرد اعان رسول الله على الله عليه وسدلمقال ماظلمت الشمس ولاعريت على أسدد أغضسل من أبي بكراد أن يكون نيهاوف اغط مالحلفت الشمس عني أحديعد التبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر وورد أيشامن حديث جابر ولفظه ماملام المسمس على أحدمنكم أغضل منه وأخرجه الطبراني وغبره ولهشوا هدمن وحوه أخرتقنسيله بالمتحة أوالحسن وقدأشاران كثيرالي الحمكم بتعتم (الحديث الثامن عشر) أخرج الطاراني عن أحدبن زرارة ألارسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس جبر يل أخبر النخير امتك بعدك أبو بكر (الحديث الناسع عشر) أحرج الطيراني وان عدىءن سلية من الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر خديرا الماس الاأن يكون ني (الحديث العشرون) أخرج عبد الله بن أحد في روائد المندعن ابن عباس رشي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرسا حيى ومؤادي في الغارسدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر (الحديث الحادي والعشر ون) اخرج الديلي عن عائشة انرسول الله سدلي الله عليه وسلم قال أبو بكرمني وأنامنه وأبو بكر أخى في الدنيا والآخرة رالحديث الثانى والعشر ون) أخرج أبود اودوالحاكم عن أبي هر برة ان النبي صلى الله عليه وسلمقال اتان جبر يروأ حديدى فاراني باب الجنة الذى مدخل منه امتى فقال أنو بكروددت انى

كذت معك حتى انظر اليه فقال اما انك ما أيابكر أوّل من يدخل الجنة من امتى (الحديث الثالث والمشر ون) أخرج الطراني عن حرة ان الني صلى الله عليه وسلم قال ان أبابكر يؤوّل الرؤ ما وانر و ماه الصالحة حظه من النبرة أى نصيبه من آثانوة رسول الله صلى الله عليه وس اغاضة عآمه لز مدصد قه وتخليه لهاعن سأثر حظوظه واغراضه وعظيم فنائه عن نفسه واهله (الحديث الرا سعوالعشر ون) أخرج الديلي عن سعر الدرول الله ملي الله لليه وسلمقال رت ان أونى الرؤ ما أبالكر (الحديث الخامر والعنم ون) أخر به أحدوالخارى عن ان عدا سعنهما ان الذي حلى الله عليه وسلم قال الهايس في الناس أحد أمن على في نف مومله من ان أى قافة ولو كنت متحد اخليلالا تخذت أبابكر خليلا وليكن خلة لاسلام أفضل سدّواعني كُلْخُوخة في هذا المسجد غيرخوخة أبي بكر (الحديث السادس والعشرون) أخرج الترمذي عن عائشة رضى الله عم اان الني صلى الله عليه و-لم قال لابي بكر أنت عتيو من النار (الحديث الساسع والعشرون) عن ابن عمروضي الله عمدما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في مكرانت ماسى على الحوض وصاحبي في الغار (الحديث الذامن والعشرون) أخرج أبويه في هسنده وان سعدوا لحاكم وصحمه عن عائشة رضى الله عنها فات الى لقى يتى ذات يوم و رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناع والستربيى وبينهم ادأ قبل أبو يكر فقال النبي صلى الله عليه وسيلمن سره أن ينظر إلى عتيق من النارفلينظر إلى الى مكروان أمه الذي سما ه أحله بعدالله فغلب عليه اسم عتميق (الحديث الماسع والعشرون) أحرج الحاكم عن عاد تتقرضي الله عماان رسول الله على الله عليه وسلم قال لا في بكر بالرابكر أنت عتيق الله من النارة نومند سمى عتيقا (الحديث الثلاثون) أخرج المزاروالطيراني دسند حيدعن عيدالله من الزرر وفي الله عنهما قأل كاناسم أبي بكرعيدالله فقال لهالنبي صدبي الله عليه وسدلج أنت عتيق الله من النارفسمي عتمة المتنبية يستفادمن هذه الاطاديث ماهو الاصعاند العلاء أن اسم أبي بكر عبد الله وانافيه عتيق (الحديث الحادى والثلاثون) أخرج الحاكم دمند حيد انعائشة قالت ما عالم ركون الى أبى بكرفقا لوا على لك الى صاحبك يزعهم الداسرى به الليلة الى يدت المفدس قال وقال ذلك قالوانعم فقال لقد صدق انى لاصدقه بالعسد من ذلك يخبرا لسماع غدوة وروحة فلذلك عى الصدديق وورده فا الحديث أيضامن حديث انس وأبي هريرة وام هافئ اسد الا وابن ابن عسا كروالمال الطبراني (الحديث الثاني والملاثون) أخرج سعيد بن منصور في سننه عن أبي وهب مولى أبي هريرة قال المارجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به فكانبذى طوى قال باحير يران أومى لا يصدّقوني فقال يصدقك أبوبكروه والصديق ووصله الطبراني في الاوسط عن أبي وهب عن أبي هر يرة (وأخرج) الحاكم عن المزال بن سيرة قلنا العسلى المسرالمؤمنين أخبرناعن أبى بكرفقال ذال امرؤسها والله الصديق على اسان محدلانه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضينا ملانيا نااسنا درجيد وصععن حكم

انست مد عدت علما يحلف لانزل الله اسم أى بكرمن السماء العديق (الحديث الثالث والثلاثون) أخر جالحا كمعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عصب النبيين والمرسلان أجعين ولاصاحب يس أفضل من أبي بكر (الحديث الراسع والثلاثون) أخر ج الترمذي عن أني هر يرةرضي الله عنده الارسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالاحد عندنايد الاوقد كافيناه ماماخلا أبابكرفان لهعند نابدا بكافيه الله بمانوم القعة ومانفه في مال أحد قط مانفه في مالأفى مكر ولوكنت مفداخليلالغذت الكرخليلاالاوان ماحبكم أي عداصل الله عليد موسلم خليل الله (الحديث الخامس والثلاثون) أخرج الشيخان واحدوالترفذي والنسائي عن أى هر يرة ال الذي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق ز وجين في سييل الله تودى من أبواب الحنة باعبد الله هذا خبراك فن كان من أهل الملاة دعى من باب المدلاة ومن كانمن أهدل الجهاددعي من باب الجهادومن كان من أهدل الصمامدعي من باب الريان ومن كان من أهدل الصدقة دعى من باب الصدقة فال أنو بكر وهل يدعى أحدد من تلك الابواب كالها قال نعم وارحوأن تكون منهم (الحديث السادس والثلاثون) أخرج الترمذي عن عائشة ان التي سلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي القوم فهم أبو بكران يؤمهم غديره ولهذا الحديث تعلق تام ومناسمة ظاهرة بالماديث الخلافة الار بعة عشر السابقة (الحديث السابع والملاثون) أخرج الشيان وأحد والترمدى عن أى مكران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في الغار ما أمار ما ظنك ماثنين الله ثالم ما (الحديث الثامن والثلاثون) أخرج عددان المروزي واستقانع عن مزاذأن الذي صلى الله عليه وسلم قال ما يما الناس احفظ وني في أبي كرفانه لم يسؤني مذر صعبني (الحديث التأسع والثلاثون) أخرج ابن عساكرعن عبد الرحن بن عوف ان رسول الله ملى الله علمه وسلم قال اذا كان السمة نادى منادلار فعن أحدد من هذه الامة كتامه قبل أبي بكر (الحديث الار بعون)أخر ج الطبراني عن أبي امامة الدرسول الله ملى الله عليه وسلم قال ان الله التخذني خليلا كالتحذام اهيم خليلا وان خليلى أبو بكروفيه معارضة لمامر انفاوفي وادع أحادث الخلافة الأأن بحمل ذال على كالداخلة وهذا على نوع منها والحديث الحادى والاربعون أخرج الحارث والطبراني وابن شاهين عن معاذان الذي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يكره فوق - بمائه أن يخطأ أنو بكرفي الارض وفي رواية أن الله يكره أن يخطأ أنو بحسور رجاله ثقات (الحديث الثاني والاربعون) أخرج الطبراني عن ابن عباس مااحد عندى أعظم مدامن أبي مكر واساني منفسه وماله وأنسكعني ابنته (الحديث الثالث والار بعون) أخرج الطهراني عن معاذان الني صلى الله عليه وسلم قال رأيت انى وضعت فى كفة وامتى فى كفة ذهداتها غوضع أبو مكرفى كفة وامتى فى كفة فعد الهائم وضع عمرى كفة وامتى فى كفة فعد لهائم وضع عشم ن في كفة وامتى في كفة فعد لها عمر فع الميزان (الحديث الراسع والاربعون) أخرج مسلم والنائ والترمذى وابن حاجه والحاكم والبيهق انرسول الله صلى الله عليه رسلم قال ارحم المتى مامتى

أبوبكروسيأتى تتمته (الحديث الخامس والاربعون) أخرج أحدوأ بوداودوابن ماجهوا لغي عن سعيد بن زيد أن رسول الله سلى الله علمه وسلم قال عشرة في الجنه النبي في الجنه وأبو بكر في الحنة الحديث وسيتأتى تقته أيضا (الحديث السادس والاربدون) أخرج أحدوالضيا عن سعيد بنز يد والتروذي عن عبد الرحس بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فى الحنة الحديث وسيأتى بطوله (الحديث الساسع والاربعون) أخرج الترمذي عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أيابكر زوَّ حنى ابنته وحملي الى دار الهيرة وأعتق بلالامن ماله ومانقعني مال في الاسلام مانفه غي مال أبي بكر وقوله وحملي الي دار الهجورة قد شافيه حدديث البخارى انه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الراحلة من الى بكر الا مالتمن الاأنعمع مأنه أخذها أولا بالممن ثم ابرأأبو بكرذمته الحديث وستأتى تقته (الحديث المامن والاراعون) أخرج المخارى عن أبي الدرداعقال كنت جااسا عندالني صلى الله عليه وسلم اذأ قبل أبو بكر سلم وقال الى كالربيى وبين عمر بن الخطاب شي فاحرعت المع مخ لدمت ف ألمه أن يغورني فأبي على فأقبات البك فقال يغفر الله لك يأ ما بكر يغفر الله لك ما أما بكر يغفر الله لك ما أما مكر عمر الد وأني معر أي بكر فلم عدده فأنى الني مدلى الله عليه وسلم فسلم فعلوجسه النى صالى الله عليه وسالم يتمعر عنى اشفى أبو بكر فناعلى ركبتيه فقال بارسول الله أناكنت أظ ممنه أناكنت الطلم منه فقال الذي صلى الله علم موسلم ان الله يعتني المكم فقلتم كذبت وقال أبو مكرسد فتو واساني مفده وماله فهل أستم اركوني ما ميي فقدل أنتم تاركولى ما حى فيا أودى أبو بكر بعدها (وأخرج) ابن عدى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما يحوه وفيه فقال رسول الله على الله عليه وسلم لا أؤذوني في ساحي فان الله بعني الهدى ودمن الحق فقلتم كدس وقال أنو تكرصدة تولولاان الله عامد احمالا تخذته خليلا وليكن اخوة الاسلام (الحديث الناسع والار بعون) أحرج ابن عدا كرعن المدام قال استب عقيل ان أى طالب وأبو مكر قال وكار أبو مكرسبا بالونسا باغيرا ستحرج ن قرامة عقيل من التي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وشكاه النبي ملى الله عليه وسلم فشام رسول الله صلى الله علمه وسلم على النَّاس فعال ألا تدعون لي ما حيى ماشأن كم وشأنه قو ألله ما منكم رجل الاعلى بابسته كلقالا باب أبي مكرفان عدلى بامه النور ولقد قلتم كدبت وقال أبو بحصرصدقت وأمسكم الاموال وحادلى عاله وحدائموني وواساني واتبعى (الحديث الخمسون) أخرج النارىءن ابن عرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرق به خيسلام يظر الله اليه يوم القيامة فعال أبو بكران أحدشقي في يسترخى الاان أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك است تعدد المنحيلاء (الحديث الحادى والخمسون) أخرج مسلم عن أى هر يرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منه كم اليوم ما عُمانال أنو بكرأ ناقال فن تبع منكم اليوم جنازه قال أبو بكرأنا قال فن أطغم منكم اليوم مسكينا

قال أبو مكراً ناقال فين عادم : كم المومم يضاقال أبو بكراً نا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحتمدن في امر الادخل الجنة وفي رواية عن أنس وجبت لله الحنة (الحديث الثاني والخمسون) أخرج البزارعن عبد الرحن بن أبي بكررضي الله عنه ما قال صلى رسول الله ملى الله عليه وسلم ملاة الصبع تم أقبل على أصحابه بوجهه فقال من أصبع منكم ما عما فقال عمر مارسول الله لمأحدث نفسي مالصوم المارحة فاصحت مفطرا فقال أبو مكر ولكن حدثت تفسى بالصوم البيارحة فأسحت ماعمافقال مدل مذكم أحد الموم عادم رضا فقال عر بارسول الله لم نسر حف كيف نعود المريض فقال أبو بكر ملغني أن أخي عبد الرحمن نعوف شاك فعلت طريق عليه لانظركيف أصبع فقال عدل منسكم من المعم اليوم مسكم فا فقال عمرصالنا الرسول الله لم نمر حفقال أبو بكرد خلت المحد فاذاسائل فوحدت كسرة من خبز الشعهر في مدعيد الرحن فأخذتها فدفعتها اليه فقال أنت فاشر بالحنة ثمقال كلة أرضيها عرزعم انه لم و خدرا قط الاسبقه اليه أبو مكركذ الفظ هذا الحديث في النسخة التي رأيها وفيه ما يحتاج ألى التأمل (وأخرج) أبو يعلى عن ابن مسعود قال كنت في السجد أسلى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكروعمر فوحدني أدعوفقال سرتعطه عقال من أراد أن شرأ القرآن غضاطر بافليقرأ بقراعة ان أم عبد فرحعت الى منزلى فأتاني أبو مكر فبشرنى عُمَأْتَانى عمر فو جداً بابكر خارجاندسيقه فقال انك اسباق باللير (الحديث الدال والخمدون) أحرج أحديد المحسن عن رسعة الاسلى قال جرى بيني وبين أبي بكر كالم فقال لى كلة كر هم اولدم فقال لى الرسمة ردّ على مثلها حتى تكون قصاصا فقات لا أفعل فقال أبو لكر لتقولن أولا ستعدين عليكرسول اللهصلى الله عليه وسلم قلت ما أنا يفاعل فانطلق أبو تكرالي النبى صلى الله عليه وسلم فانطلقت اللوهو جاءاناس من أسلم فقالواردم الله أيا يكرفى أى شي يستعدى عليكوهوالذى قال لكماقال فقلت أتدرون من حداهذا أبو بكرهذا الف ائنين وهذا دوشيبة المسلما الاكم لا يلتفت فيراكم تنصر وني عليه فمغض فيأتى رسول الله سلى الله عليه وسلم فيغضب اغضبه فيغضب الله لغضهما فهاكر معة قالوا فاتأس نا قلت ارجعوا وانطلق أبو بكروتيعته وحدى حتى أتى رسول الله سلى الله عليه وسلم فد ته الحديث كاكان فرفع الى رأسه فقال مار سعة مالك والصديق فقلت مارسول الله كان كذاوكذا فقال لى كله كرهتها فقال لى قرلى كأفلت الدحى كون قصاصا فأبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لاتردعامه ولَكُن قدل غَفْر سَّه لِكُ مَا الْمَابِكُر فَقَلْتُ غَفْر الله لِكُ مَا أَمَا يَكُر (الحديث الرابع والخمسون) أخرج الترمسده من اين عمر وحسينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاي مكراً نت صاحى عنى الحوض واحى في الغار ومؤلسى في الغار (الحديث الحامس والمعسون) أخرج البهق عن حدديقة قال قال رم ول الله مسلى الله علمه وسلم ان في الحنة طيرا كأمثال لنابى قال أبو بكر ممالنا عمدة بارسول الله قال أنعم منها من يأ كلها وأنت عن يأ كلها وقد

و رده ـ ذا الحديث من رواية أنس أيضا (الحديث السادس والخمسون) عن أبي هرير ه رضى الله عنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدام عرب بي الى السماعف امررت سماء الا وحدت فهااسمي معدرسول اللهوألو مكرااسديق خلفي ووردهذاا لحديث أيضامن رواية ابن سوان عمروأنس وأى سعيد وأى الدردا وأسانيدها كاهات مفة الكنها ترتقى بمعموعها درجة الحسن (الحديث السابيع والخمدون) أخرج الن أبي عاتم وألوزه يم عن سعيد جبيرة ال قرأت عند النبي على الله عليه وسلم يا أيتها النفس المعمنة فقال ألو بكريارسول ن حدا كسن فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم اماان الملك سيقولها لك عند الموت يث الثامن والخمسون) أخرج ابن أبي حائم عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ولوأنا كتيناعلم مأنا تفلوا أنفسكم أواخر جوامن دباركم قال أبو مكر باسول الله لوأمرتني أناً قَتَل نَفْسَى أَفْسَعُلْتَ قَالَ صَدِقَتَ (الحَدِيثُ النَّاسِعُ وَالْخَمْسُونِ) أَخْرِجُ الطَّبْرَانِي في المكبد وابنشاهين في السنة عن ابن عباس رضى الله عنهما موصولا وأبوالقاسم البغوي قال لتناداود بنجر وحدثناعبدالحيار بنالو ردعن ان أبي مليكة وتابعه وكيمعن عبد الجبارين الورد أخر حسه اس عساكر وعبدالجارثقة وشيخه ان أى ملكة امام الاأنهمن هذه الطريق مرسل قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه عذيرا فقال ليسبع كل رجلالى ساحبه فسج كلرجلمهم الى صاحبه حتى بقيرسول الله مسلى الله عليه وسلم وأنو بكرفسج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أى بكرحدتى اعتنقه فقال لوكنت متخذا خليلا لا تخذتاً ما يكرخليلا ولكنه ساحى (الحديث الستون) أخرج ابن أبي الدنبا في مكارم الاخسلاق وان عساكر من طريق مسددة وان معونة القرشي عن سلمان سارقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخبر ثائما ئة وستون خصلة اذا أراد الله رهيد خبراحعل لمنهاما مدخل الحنة فقال أبو يحكر رضى الله عنه مارسول الله أفي شئ منها قال نعم جيعها من كل (وأخرج) إن عساكرمن طريق آخراً ندصلي الله علمه وسلاقال خصال اللهر مُلتَما تُدُوستُونَ فَقَالَ أَنَّو بِكُر بَارِسُولَ اللَّهُ لَى مَهَا شَيَّ قَالَ كَاهَا فَيِكَ فَهِنَيْنَا لَكُ بِأَ بَانِكُم (الحديثُ الحادى والستون) آخر جاين عدا كرمن طريق مجمع الانصارى عن أسمقال الكانت حامة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشتبات حتى تصبر كالاسوار وان مجلس أبى يحصومها اغارغ مايطمع فيه أحدمن الناس فاذاجا وتكر حلس ذلك المحلس وأقبل عليه التى صلى الله عليه وسلم بوجهه وأاقى المه حديثه ويسمع الناس (الحديث الثانى والستون) أخرجابن عدا كرعن أنسقال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم حب أى بكر وشمكره واجب على كل أمتى وأخرج مشله من حديث سهل بن سعد (الحديث الثالث والستون) أخرج ابن عساكرعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله الله عليه وسلم الناس كلهم عاسمون الاأمابكر (الحديث الراسعوا استون) أخرج أحمدعن أبي هريزة أنرسول الله ضلى الله

ليه وسلمقال مانفه في مال قط مانفه في مال أبي و حكر فيكي أبو مكر وقال هل أناومالي الالك بارسول الله (وأخرج) أبو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها مرفو عامله قال ان كثير روى أيضامن حديث على وابن عياس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الدرى رضى الله عهم جها خطيب عن ابن المديب مرسد الاو زادو كان صلى الله عليه وسلم يقضى في مال أبي بكركايقضى في مال نفسه (وأخرج) ابن عسا كرمن طرق عن عائشة وعروة ان أيا بكراسلم يوم أسلموله أريعون ألف دينار وفي لفظ أريعون ألف درهم فانفقها على رسول الله سلى الله علمه وسلم (الحديث الخامس والستون) أخرج البغوى وابن عدا كرعن ابن عمرقال كثت عند النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عماءة قد خللها في سدر و يخلال فنزل علمه حبر بل فقال ما محدمالي أرى أما يكرعليه عباءة قدخلها في صدره بخلال فقال ما حبر بل أنفق ماله على قبل الفتح قال فان الله يقرأ عليه السلام ويقول قوله أراض أنت عنى في فقرك هدا أمساخط فقال أيو بكرأ سخط على ربى أناعن ربى راض أناعن ربي راض وسنده غريبضعيف جدا (وأخرج) أبونعيم عن أبي هريرة وابن مسعود مثله وسندهما ضعيف أيضاً وابن عسا كر نحوه من حديث ابن عباس (وأخرج) الخطيب استدواه عن ابن عباس عن الذي صلى الله عليه وسلم قال هبط جبريل عليه السلام وعليه طنف متعلل بها فقلت ما حسر بل ماهد داقال ان الله تعالى أمر الملائكة أن تخلل في السماء لتخلل أي مكر في رض قال ان كثير وهذامنسكر حداولولا أن هذاوالذى قبله يتداوله كثيرمن الناس ايكان الاعراض عنهما أولى (الحديث السادس والستون) صع عمرانه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصد قوا فق دلك مالاعندى قلت اليوم اسبق أباركران سبقته يوما فئت بنصف مالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لاهلا قلت مثله فأق أبو تكر يكل ماعنده فقال بالكرماأ بقبت لاهلا قال أبقيت لهم الله و رسوله فقلت لا أسبقه الى شي أبدا (الحديث السابع والستون) أخرج ابنء اكرانه قيل لابي بكرفي محمع من الصابة هـ ل بتالخمر فى الحاهلية فقال أعوذ بالله فقلت ولمقال كنت أحون عرضى واحقظ مروعتى فانمن شرب الخمركان متضديعا في عرضه ومروعة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبو بكرصدق أبو بكروه ومرسل غريب سنداومتنا (وأخرج) ابن مساكر مدمعيم عن عائشة قالتوالله ماقال أبو بكرشعراقط في جاهلية ولااسدلام واقد ترك هو وعثمان شرب الخمرى الجاهلية (وأخرج) أبونعيم بسندجيد عهاقات المدحرم أبو بكر الجمرعلىنفسه في الحاهلية (الحديث التامن والسنون) أخرج أبونهم وابن عساكرعن امن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كلت في الاسلام احدا الأأبي على وراحعتى الكلام الاابن أن قعافة فاني لم أكلمه في شي الاقبله واستقام عليه وفي رواية لابن اسحاق مادعوت أحدا الى الاسلام الاكانت له عنه كبوة وترددونظر الاأبا بكرماعتم أى تلبث عنسه

حين ذكرته وماترد دفيه قال البهق وهذا لانه كانبرى دلائل نبوة رسول الله صدلي الله عليه وسلم و يسمع آثاره قبل دعوته فين دعاه كانسبق له فيه تفسكر ونظر فاسلم في الحال اله و يؤيد ماقاله ما شرجه الونجي عن فرات بن السائب قال سألت ميون بن مهران على أفضل عدلا آم الو يكر وجمرقال فارتهد حتى سقطت عساه من يده ثم قال ما كنت الحرن أن ابق الحرمان يعدل بما لله در هما كانارا من الاسلام قلت فأبو يكركان اول اسلاما أوعلى قال والله القد آمن الو يكر بالنبي سلى الله عليه وسلم زمن بعيرا الراهب حين مرمه واختلف فيما بينه و بين خديجة حتى النبي سلى الله عليه وسلم أبو يكر (وأخرج) الترمذي وابن حبيان في مع يجه عن الي بعيد الله قال أاست أول من أسلم الحديث والطبراني في السكمير وعبد الله بن أحد في زوائد الزهد عن الشهن وعبد الله بن أحد في زوائد الزهد عن الشهن وعبد الله بن أحد في زوائد الزهد عن الشهن قال سأله المناف و يكر

اذائذ كرت شجوامن أخى ثفة \* فاذكر أخاله أبابكر بما فعلا خير البرية أتقاها وأعداها \* الى الذي وأوفاها بما حملا والثانى التالى المحمود مشهده \* وأوّل الناس منهم سدّق الرسلا

ومن تم ذهب خلائق من العماية والتاره ين وغيرهم الى أنه اول الناس اسلاما بلاد عيده مهم عليه الاجاع وجسع بن هذا وغيره من الاحاديث المنافية له بأنه اول الرجال اسلاما وخديجة اول الناس في النساء وعلى اول السبيان و زيد اول الموالي و بلال اول الارقام وغالف في ذلك ابن كثيرة الناس في النساء وعلى الله عليه وسلم آمنوا قبل كل أحدز وجته خديجة ومولا من يدو زوجته أمانين وعلى و ورقة و يؤيده ماصح عن هد بن ابي وقاص انه أسلم قبله أكثر من خسة قال ولكن كان خيرنا السلاما (الحديث التاسع والستون) اخرج أبو يعلى واحدوا لحاكم عن على قال فاللى رسول الله على الله عليه وسلم يوم بدر ولا بي بكر مع أحد كاجر بلومع الآخر مكاتب (الحديث السبعون) اخرج ما مف فوائده وابن أحد كاجر بلومع الآخر مكاتب (الحديث السبعون) اخرج ما مف فوائده وابن عساكر عن عبد الله بن محدو بن العاص قال عمد ترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنانى حبر بل فقال ان الله يامر لم أن تستشيراً با بكر

﴿ الفصل الثالث في ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه مع ضعيمة غيره كعمر وعثمان ﴾ ﴿ وعلى وغسيرهم اليه وافردت بترجة لما بينها و بين الأولى من فوعمغارة ﴾ ﴿ وعلى السياق وأمامن حيث افادته أفضلية أبى بكرو تشريفه فه فهسى ﴾ ﴿ باعتبارا اسياق وأمامن حيث افادته أفضلية أبى بكرو تشريفه فالمناه واحد فلذا بذيت عده اعلى عد الأولى فقلت ﴾

الحديث الحادي والسبعون اخرج الحاكم فى المكر وابن عدى فى المكامل والخطيب فى

ارجعه عن اي مررة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو مكر وعرخر الأواب والآخرين وخبراً على السماء وخبراً هل الارض الا التبيين والمرسلين (الحديث الماني والسيعون) اخرج الطبرانى عن أى الدردا • اقتد والالذن من يعدى الى بكر وجمر فانهما حسل الله المدود من عسليم ما فقد عسل بالعر وة الوثني لا انفصال لها وله طرق أخرى مرتف الحاديث الخلافة (الحديث الثالث والسبعون) اخرج الونعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاأ نامت وأبو بكروهم وعثمان فان استطعت أن تقوت فت (الحديث الراسع والسبعون) أخرج المخارى في اريخه والنسائي وانماجه عن الى هر يرة أن الني سلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكرنهم الرجل عمر والحديث الخامس والسبعون أخرج الترمذى عن أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن عي الاوله وزيران من أهل الماءوو زيران من أهل الارض فأماوز يراىمن أهل السماء فيردل وميكائيل وأماو زيراى من أهل الارض فأبو بكر وجمر (الحديث السادس والسبعون) أخرج أحدوالشي ان والفائي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيذاراع في عُمّه عدا عليه الذرب فأخذ منه شاة فطليه الراعى فالتفت اليه الذئب فقال من الهانوم السبع وملاراعى الهاغديرى وبينا رجال يسوق ، قرة قد حل علم افالتفتت المع في كامته ففالت الى أم أخلق الهذا والمكنتي خلف المعرث قال الناس سجان الله قال الذي صلى الله عليه وسلم فانى أومن بذلك وأبو به وعروما ثم أبو بكر رعمراى لم يكونافي المحلس شهداهما صلى الله عليه وسلم بالاعمان لعلم يكال اعمانهما وفير والقبينار علرا كبعليفرة فالتفتت المه فقالت اني لمأخلق لهاذا اغما خلقت للعرث ومن بهدنا أناوأ وبكر وعر وينارحل فغهاذ عداالذئب فذهب مهاشاة فطلمه حتى استنقدها منه مؤفهال له الدئب أستنفذتها منى فن اهابوم السبيع يوم لا راعى اهاغرى فاني أومن جذاأ ناوأيو بكر وعمر (الحديث السابع والسبعون) اخرج احد والترمذي وان ماجهوا بن حبان في صححه من أي سعيدوا لطبراني عن جابر بن همرة وابن عدا كرعن أن الله وعن أبي هريرة أن الني سلى الله عليه وسلم قال ان أهل الدرجات العلى الراهم من هو أسفل منهم كاتر ون الكوكب الدرى في أفق السما وان أما يكر وعرمهم وأنعما (الحديث الثامن والسبعون)أخرج ابن عساكرعن أى سعيدان اهل علىن ليشرف أحدهم على الحسة فيضىء وجهدلاهسل الحنة كايضى القمراسلة البدولاه والدنيا وان أمامكر وعرمهم وانعما ديث الماسع والسبعون) اخرج أحد والترمذي عن على وابن ماجه عنده أيضا وعن أني على فتوأنو يعلى في مستده والضيافي المختار عن أنس والطبراني في الاوسط عن جابر وعن ألى سعيدأن رسول المعصلي الله عليه وسلم قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأوّاين والآخرين الاالنبيين والمرسلين يعني أيابكر وعمروني البابءن ابن عباس وابن عر (الحديث الثمانون) خرج الترمذى والحاكم وصحعه عن عبد الله بن حفظلة أن رسول الله سلى الله عليه وسلم

رأى ابابكر وعر فتسال هدذان السمعوا ليصر وأخرجه الطهيرانى من حديث عمر وابن عم (الحديث الحادى والممانون) أخرج الواحم في الحلية وابن مباس والخطيب عن جابر وايو يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر منى عنزلة السمع والبصر من الرأس (الحديث المانى والمماون) أخرج أنطيرانى والونعم فى الحلية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله أبدني ،أر بعة و زراء ا ثنين من اهل السماء حد يل وميكائيل واثنين من أهد الارض أبي مكر وعمر (الحديث الثالث والثمانون) أخرج الطسراني عن ابن مسعودقال قال الثني صلى الله عليه وسيلم ان الكلسي خاصة من اصحامه وان خاصيتي من اصحابي أبو بكروعمر (الحديث الرابع والممانون) أخرج ابن عسا كرعن أبي ذرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اسكل بي و زير بن و و زيراى وصاحباى أبو بكر وعمر (الحديث الخامس والممانون) أخرج ابن على اكرعن على والزبير معا أن النبي سلى الله عليه وسلم قال خير أمتى يعدى أبو بكر وعمر (الحديث السادس والممانون) أخرج الخطيب في تاريخه أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال سيد اكهول أهل الجنة أبو بكرو عمروان أبا بكرفي الجنة مثل الثريافي السماء (الحديث الساسع والثمانون) أخرج المحارى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقد متأبا يكر وعمر والكن الله قدمهما (الحديث الشامن والتسمانون) أخرج ابن قانع عن الجاج السهمى أدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من إَيْمُوهُ مِذْكُراً مَا مِكُمُ وَعِدْرُ رَسُوا فَاعْمَا يُرِيدُ عُدِيدًا لَاسْلَامِ (الحَدِيثُ السَّاسِعُو الشَّمَانُونِ) أخرج ان عسا كرعن ان مسعود أن الذي صلى الله عليه وسلم قال القائم بعدى فى الجنة والذى يقوم العدم في الجنة والثالث والراسع في الحنة (الحديث النسعون) أخرج إبن عساكرعن أنسرضى الله عنه الترسول الله صلى الله عليه وسلم قال أر بعة لا عدم عمم في اب، غافق ولا عجمهم الا مؤمن أبو بكر وعمروعمان وعلى (الحديث الحادى والتدعون) أخرج الترمذيءن على وضي الله عنما نوسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا و كر زوّجي ابنته وحملني الى دار اله عرة وأعتق دلالا من ماله ومانفعني مأل في الاسلام ما ذفعني مال أبى بكررحم الله عمر يقول الحق وان كان مرا القدتر كدالحق وماله من مديق رحم الله عقمان تحم بمالملا شكة وجهز حيش العسرة وزادف محدناحتى وسعنارحم الله علما اللهم ادر ـــق معه حيث دار (الحديث الثباني والتسعون) أخرج أحدواً يودا ودوابن ماجه والضيأ عن سعيد بن ز يد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة ألني في الجنة وأبو بكرف الجنة وعرفى الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة وطلحة في الجنة والزير بن العرّام في الجنسة وسعدين مالك في الجنة أى وهواين أى وقاص وعبد الرحن بن عوف في الجنبة وسعيدين في يدفى الخندة وأخر جده ععناه أحدوا لضياعن سعيدن زيدوا الرمذى عن عيدالرحن بن عوف (الحديث الثالث والتدمون) أخرج المضارى في تاريخه والنائي والترمذي والحاكم عن

أى هريرة أن رسول الله صدلي الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح زم الرجل أسيدبن حضيرتم الرجل ثابت بن قيس بن مساس نعم الرجل معاذبن جبل نعم الرجدل معاذبن عمرو بن الموح نعم الرحل سهيل بن سفاء (الحديث (الرابع والتسعون) أخر ج أحمدوالترمدى وابن ماجه وابن حمان والحاكم والبهق عن أنس أذرسول الله على الله عليه وسلم قال أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم في دين ألله عر وأصدقهم حياعتمان وأقرأهم لكتاب الله أي نكعب وأفرضهم زيدبن ابت وأعلهم بالحلال والحرام معاذين جبل والكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الحراح وفي رواية الطبراتى فى الاوسط أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأرفق أمتى لا متى عمر وأصدق أمتى حياء عثمان وأفضى أمتى على بن الى طالب وأعلهم بالحلال والحرام معاذبن حبل يحسى موم القيامة امام العلماء واقرأ أمسى أنين كعب وأفرضها زيدبن ثابت وقد أونى عويم مبادة بعسى أبا الدرداء وفى أخرى عندابن عساكر أرحم أمنى أبو بكر العديق وأحسنهم خلفا أبوعبيدة بن الجراح وأصدقهم بهجة أبوذر وأشدهم في الحقيمر وأنضاهم على رضي الله عنهم أجعين وفى أخرى عندالعقبلى أرحم هذه الأمة بما أبو بكر وأقواهم في دن الله عمر وأفرضهم زيد ابن ثابت وأقضاهم عملى بن أبي طالب وأسد قهم حياء عثمان بن عفان رأميز هذه الامة أيو عبيدة بن الجراح واقرأهم لكتاب الله عز وجل أيبن كعب وأبوهر برة وعامن العمم لمان عالم لا يدرك ومعاذبن حبسل اعلم الناس يحلال الله وسرامه موساأ لهلت الخضراء ولأ أقلت الغيراء من ذي لهبعة أصدق من أبي در وفي أخرى لا بي يعلى أرأف أمني با مني أبو بكز وأشدتهم فى الدس عمروأصدتهم حماء عثمان وأقضاهم على وأفرضهم زيدبن ثابت واقرأهم أبى وأعلهم بالخلال والحرام معاذين حبل الاوان لكل أمة أمينا وأمن هذه الامة الوعبدة ين الجراح (ألحديث الحامس والتسعون) اخرج الترمذى عن أنس رضى الله عنه ان رسول الله مسلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصمامه من المهاجرين والانصار وهم جلوس فهم أو كر وعمر فلا يرفع المه أحدمهم يصره الأأبو بكر وعمروفاتهما كانا ينظران اليه وينظر المماو يتبسمان الممو يتدم الممأ (الحديث السادس والتسعون) أخرج الترمدى وألحا كمعن عمر والطبرانى في الأوسط عن أن هر برة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجذات ومفدخل المسحدوأ وبكر وعمرأ حدهما عن عينه والآخرعن شماله وهوآ خدد بأيديهما وقال هكذانبعث يوم القيامة (الحديث الساسع والتسعون) أخرج الترمدى والحاكم عن ابن عمر قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم أنا أوّل من تنشب عنه الارض ثم أبو بكر عمر (الحديث الثامن والتسعون) أخرج البزارعن أبى أروى الدوسي قال كنت عندالنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكروعمر فقال الحمدلله الذي أيدنى بكاو ورده لذا يضامن حديث البراء بن عازب أخر جده الطيراني في الاوسط (الحديث المكمل للمائة)

أخرج عبدالله من أحدفي روائد الزهدعن أنسم فوعاني لأرجولا متى في حمم لابي بكروع مأأرجولهم في قول لا اله الا الله (الحديث الا ول بعد المائة) أخرج أبو يع لي عن عمار بن ياسرقال قال رسول الله على الله عليه وسسلم أنانى جبريل آنفا فقلت ياجبريل حدثني بقضائل عمر من الخطاب فقال لوحد ثنك بفضائل عرمند ماليت وحق قومه مانفدت فضائل عروان رحسنة من حسنات أبي بكر (الحديث الثاني بعد المائة) أخرج أحد عن عبد الرحن بن غنمان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال لابى بكروعمرلوا جمعنما في مشورة ماخالفتكاوأ خرجه الطبراني من حديث البراعين غازب (الحديث الثالث بعد المائة) أخرج الطبراني عن سهل قال الما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من جه الوداع معد المنسر فحمد الله وأثنى عليه عمقال أيها الناس ان أمامكر لم يسؤني قط فأعرفواله ذلك أيها الناس اني راض عن أبي وسي رويم وعثمان وعلى وطلحةوال بير وسعدوعبد الرحن بنعوف والمهاجر سالاولين فاعرفوا ذلك اهم (الحديث الرابع بعد المائة) أخرج ابن سعد عن سطام بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بي بكر وعمر لا يتأمر عليكا أحد بعدى (الحديث الحامس بعد المائة) أخرج اين عسا كرعن أنس مرفوعاحب أى يكرو عمراعان و بغضهما كفر (الحديث السادس بعدالمائة) أخرج ابنء اكرأ يضا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب أبي مكروعمر من السنة (الحديث الساسع بعد المائة) أخرج أحدو البخارى والترمذى وأبوحاتم عن أنس قال معدالني صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمروعته ان أحدا فرجف بهم فضربه النى مسلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت أحدفا نمساعليك نبى وسديق وشهيدان وانماقال لهذاك المبين اتهذه الرجفة ليست كرجفة الجبل بقوم موسى الماحرفوا الكام لان تلك رجفة وهده وقالطرب ولذا نصعلى مقاما لنبق قوالصد يقية والشهادة الموجبة لسرور مه لالرحفانه فأقرالحيل يذلك واستقر (وأخرج) الترمذي والنسائي والدارقطني أن انه صلى الله عليه وسلم كان على ثبير عكة ومعه أبو يحصور وعمروا نافته ولم الحيل لخضيض أى قرارالارض عندمنة طع الليل نركضه أى ضر مدر جله عليك نبى وصديق وشهيدان (وأخرج) مسلم عن أبي هريرة ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم كان على حراءه ووانو بكروعتمان وعلى وطلحة والز الرسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فعاعليك الانبي أوسديق أوشهيدوفي روالة له وسعدين الى وقاص ولم لذكر عليا وخرجه الترمذي وسجعه ولم يذكر سعداوفي رواية له عليه العشرة الاأباعبيدة وهذه الروامات محولة على انهاوقائع تسكررت ولانظر الى المنازعة بأن الخرج متد العدة أحاديث كل فقع بن الجمع بينها بذلك وق مسلم من حديث الى هربرة ما يؤيد النعدة (الحديث المامن مدالمائة) أخر ج محدبن يحيى الذهبى فى الزهر يات عن ابى رقال مجرت يومامن الايام فاذا النبي صلى الله عليه وسلم تدخر جمن بيت فسألت عنه الخادم

أخبرنى عنه انه سيت عائشة فأتيته وهوجالس ليس عنده أحدمن الناس وكان حديثذ أرى انه فى وحى فسلت عليه فردع لى السلام عمقال لى ماجا وبل قلت الله ورسوله فأمرني أن احلس فلست الى حنبه لأأسأله عن شي الاذكره لى فسكت غير كثير في الاو بكر عشى مسرعاف إ عليه فردعليه السلام ثمقال ماجاء بالتقال جاعي الله ورسوله فأشار سده أن احلس فحلس الي ر موة مقابل النبي صلى الله عليه وسلم عم جاعهم ففعل مثل ذلك وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمشل ذاك وحلس الى حنب الى مكر غماء عثمان كذاك وجلس الى حنب عرغ أيض رسول الله سدلى الله عليه وسلم على حصيات سبع أوتدع أوما قرب من ذلك فسيعن فيدهدى سعماهن حنين كنين المحل في كفرسول الله صلى الله عليه وسلم تم ناواهن الما بكروجاوزني فسيحن في كف ابي بكرثم أخذهن منه فوضعهن في الارض فحرسن وصرن حصي ثم ناولهن عمر فسعين في كفه كاسعن في كف الى مكر عما خدهن منه فوضعهن في الارض فحرسن عما واهن عثمان فسحن في كفه كنعوماسعين في كف الى بكر وعرثم أخددهن فوضعهن في الارض فرسن وأخرحه البزار والطبراني في الاوسط عن ابي ذراً يضا ليكن بلفظ تناول النبي سلى الله يه وسدلم سبع حصيات فسيحن في بده حتى معت اهن حديثا ثم وضعهن فيدا بي بكر فسيحن غوض عهن في دعم فسيمن عُ وضعهن في دعهمان فسيمن (ادالطبراني فسيع تسبيعهن من في الخلقة غردفعهن الينافلم يسجن مع أحدمنا وتأمل سرمافي الرواية الاولى من اعطاء الذي صلى الله عليه رسلم الاهن لابي بكرمن بده من قبل وضعهن بالارض عظلافه في عمر وعثمان نعد لم ان ذلك كاملز مد قرب الى بكرحتى صبر يده ليست أحديدة من يدالنبي صلى الله عليه وسلم فلم وفصل سنهما بروال حماة تلك الحصيات محلافه في عروعتمان (الحديث التاسع اعسد المائة) أخرج الملافى سيرته ان النبي سلى الله عليه وسلم قال ان الله افترض عليكم حب الى يكر وعمر وعثمان وعلى كاافترض العلاة والزكاة والصوم والجيفن أنسكر فضلهم فلاتقبل منه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحيم (الحديث العاشر بعد المائة) أخرج الحافظ النسفي في مشيخته من حديث أنس ان الذي سلى الله عليه وسلم قال حب الى بكروا جب على أمتى (الحديث الحادى عشر بعدالمائة) أخرج الشيان وأحدوغبرهم عن أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه انه خرج الى المسعد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا و حدهه نافر جت وأثره حتى دخل بترار يسفات عندالباب باجامن جريدحتى قضى رسول الته صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت اليه فأذاهو جالس على بثرار يس وتوسيط قفها أى رأسها فجلست عند الساب فقلت لا كونن يواياللشي -لى الله عليه وسلم اليوم فحا أيو بكرفد فع الساب فقلت من هدذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك تم ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا أبو مكر يستأذن فقال أنذن له و يشره بالخنة فاقبلت حسى فلت لابي مكرا دخل و رسول الله مسلى الله عليه وسلم يتسرك بالخنة فدخل أبو بكر فحلس عن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في

القف ودلى رجليه فى البتر كاستعرب ول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن سأقيه غمر جعت فحاست وقدتر كتأخى يتوضأ فقلت ان ودالله بفلان خبرا يعنى أخاه بأت ه فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا على الباب قال عربن الطاب فقلت على رسلك عمد تالى الذي على الله عليه وسلم فقلت هذا بحر بن الخطاب يستأذنك مقال الذن له و شره بألحنة فحلت ادخل وشرك رسول الله على الله عليه وسلم الحنة فلسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القفعن يساره ودلى رجليه في البروفرجعت فاست وقلت انبردالله ، فلان خبرا بات مفاع انسان فرك الساب فقلت من مذافقال عمان من عفان فقلت على رسدال وحدت الى الني على الله عليه وسلمفاخ برته فقال ائذنه وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فئت نقلت ادخلو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك بالحنة على بلوى تصيبك فدحسل فوجد القف تدملي فلس وجاههمن الصف الآخرة الأشر يك قال سعيد بن المسيد بن المسيد تأو يلها قبو رهم انتهى وأقول تأو يلها أيضا على خلافة الثلاثة على ترتيب محييم مكن بل هوالموافق لحديث البترالسابقة رواياته وطرقه فى تاسع الاحاديث الدالة على خلافة الى بكر و يكون حاوس الشيء بيا ببه صلى الله عليه وسلم وضيق الحلءن عثان حتى جلس امامهم اشارة الى عظيم خلافتهما وسدلامتهما من تطرق الفتنالهاعلى أتم الوجوه وأكلها وانصدو والمؤمنين وأحوالهم فهما كانت على غاية من السرور واعتدال الامر وأماخلافة عثمان فأنهاوان كانت مدقاوحقاوعد لالكر افترنها أحوالمن أحوالبني أمية وسفهائهم كدرت القلوب وشوشت على المسلين وتولد سيماثلاث الفين العظيمة ويؤيد ماذ كرته ان الني سلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك بقوله في عدمان على الوي تصيبه وتلك البلوى لم تنولد الالماذ كرمه من قبيح أحوال بني أمية كاسيأتي اسط ذلك في مجت خلافة عدمان وذكر فضائله ومآثره واعلم الهرفع في روايات أخرمانيه مخما افقا بعض مامر في تلك الرواية فقد أخرج أبوداود نحوتلك الرواية عن أبي سلَّهُ عن نافع عن عبد الحارث الغزاعي قال دخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط المدينة فقال لبلال أمسك على الماسفاء الويكر يستأذن فذكر نعوه قال الطبراني وفحديث ان نافع بن الحارث هوالذي كان ديناذن وهذا يدل على تكرر القعة انتهى وهوأ ظهر من تصويب شيخ الاسلام ابن عجر عدم التعددوان اعن أبي موسى الاشعرى ووهم القول بغيره (الحديث الثاني عشر بعد المائة) أخرج الحافظ عمرين محدين خضر الملافى سيرته ان الشافعي رضى الله عنه روى بسنده انهصلي الله عليه وسلم قال كنت اناوأبو بكروعمروع ثمان وعلى الواراعلى عين العرش قبل ان عفل آدم بألف عام فلا خلق أسكما للهره ولم تزل ننتقل في الاصلاب الطاهرة حتى نقلني الله تعالى الى صلب عبدالله ونقل أبابكرالى ملب أبي قافة ونقل عرالى صلب الخطاب ونقل عدمان الى صلب عفان ونقل علما الى صلب أي طألب تم اختاره سملى أصما بالحعل أ با يكر صد رقا و يمر فاروقاوعهمان داالنور سوعليا وسيافن سبأسحابي فقدسبني ومن سبتي فقدسب الله تعالى

وَمَن سَبِ اللهُ أَكِرِ مِهِ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى مُنْفِرِيهِ (الحديث الثَّالث عَشْر العَدَالمَاثَة) أخرج المحسا الطبرى فرر باضه وعهدته عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال اخبرني جبريل ان الله تعلل ال خلق آدم وأدخل الروسف حسده أمرني ان آخذتفا حقمن الخنة وأعصرها في حلقه فعصرتها فى فده خلق الله من النطقة الأولى أنت ومن الثانية أماتكرومن الثالثة عفرومن الرابعة عثمان ومن الخامسة عليا فقال آدميار مامن هؤلا الذين أكرمتهم فقال الله تعالى هؤلا الخسة أشساخ من ذر بتلثوهم أكرم عندى من حبيع خلق أى انت أكرم الانبياء والرسسل وهم أكرما تباع الرسل فلاعصى أدمر به قال ارب عرمة أوائك الاستباخ الخمسة الذين فضلتهم الاتبت على متاب الله عليه (الحديث الرابع عشر ودالمائة) أخرج المخارى عن أبي قتادة رضى الله عنه قال خر جنامع التي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كان المسلم حولة فرأنت وحلامن المشركان قدعلار جلامن المسلن فضر بتهمل وراثه علىحبل عاتقة بالسيف فقطعت الدرع وأقبل على فضمني ضمة وحدت مهار يح الموت ثم أدركه الموت فأرساني فلحقت عمر فقات مامال الناس قال أمر الله عزو حل غر جعوا فاس الني صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قبيلاله عليه بينة فلهسابه فقلت من يشهدلى غرحاست فقال الني صلى الله عليه وسلم مثله فقلت من يشهدلى غ حلست غقال مله فقمت فقال مالك الماتادة واخبرته فقال رحل صدق وسلمه عندى فارضه منى فقال أنو تكرلاها الله اذالا يعمد الى أسد من أسد الله ها تلعن الله ورسوله فيعطيك سابه فقال النبى سلى الله عليه وسلم سدق أعطه سلبه فاعطانيه الحديثوق رواية لا فقال الو بكراصيد غ أى باهدال أوله واعدام آخره اوعكسه يحقد مرله بوصد قه باللون الردىء أومذمة بسوادا للونو بغمره أووسف لهبالمهانة والضعف أوتصغير صبيغ شاذاشهمه المعف افتراسه ومايوصف به من المعف لانهااعظم الاقتادة عدله كالاسدناسب أن منف خصمه نضده وقوله ويدع أشدامن أسدالله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الامام الحانظ أنوعبدالله محدمن أبى نصراله ميدى الانداسي سمعت بعض أهل العلم وقد حرى ذكر هذاالحديث فقال لولم يكن من فضيلة أى بكر الاهذا فانه شاقب عله وشدّة جزامته وقق قرأمه وانسافه وصحة تدقيقه وصدق تحقيقه بادرالي القول بالحق فزجروا فتى وحكم وأمضى وأخبرف الشريعة عن المصطفى -لى الله : البه وسلم يحضرنه و بين يديه بمناصداته فيه وأجرى عليه قوله وهذامن خصائصه المكبرى الى مالاعدصي من فضائله الاخرى

والفصل الرابع في اوردمن كلام العرب والعدابة والسلف المسال في فضله على المدر جالناري عن عائدة رشى الله عنها قالت لم أعقل الوي قط الاوهم الديان الدين ولم يمر المنا المنافية وسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعشما قلا الله المحلم الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعشما قلا الله المحلمة المنافية مهاجراحتى اذا بلغ براة الغماد بفتح الموحدة وكسرها و بالغين المجدمة السكسورة وقد تضم وادى اقامى همرقاله الزركشى وقال غسره

مدينة الخبشدة لقيدان الدغنة وهوسيدا اقارة فقال انتربد باأبا بكرمقال أبو بكرأ خرجني فومى فأريدان أسيح فى الارض وأعبدر بى فقال ابن الدغنة فان مثلك لا يخرج ولا يخرج انك تكسب المعدوم وتصل الرحم ومعمل الكلوتقرى الضيف وتعين على وأثب الحق فانا للهجار فارجع واعبدر بكسلد لذفر حعوار يحلمه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قر يشفقال اهم اك أبابكرلا يخرج مثله ولا يخرج رحل يكسب العدوم ويصل الرحم ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تسكذب قريش لحوارابن الدغنة الحديث بطوله وفيهمن الخصوصات لابى مكرمالا يعنى على من تأمله وانه اشتمل على هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدياسة وماوتع له في تلك السفرة من المآثر والفضائل والمكرامات والخصوصيات التي لم يقع نظير واحدة منها الغبره من الصابة وينبغي للهان تنأمل فيما وسفه به ابن الدغنة بين أشراف قريش من تلك الاوساف المله الساوية الوصفت مخديجة الني صلى الله عليه وسلم فسكت أشراف قريش على تلك الاوصاف ولم يطعنوا فها بكامة مع ماهم متابسون به من عظيم بغضه ومعاداته بسبب اسلامه فان هذامنم اعتراف أى اعتراف بان أ با بكر كان مشهو را بينهم بتلك الاوساف شهرة تامة بحبث لاعكن أحدا ان سازع فهاولاان يجهد شيئامها والاابادرواالى جدها بكلطريق أمكمهم اعافوالهمن قبيع العداوة لهسبما كانوايرون منه من صدق ولائه السول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم عبيته له وذبه عنه كامر طرف من ذلك في شجاعته (وأخرج) البخارى ان عمر قال أبو بكرسيدنا والبهق انه قال لووزن ايمان ابي يكرباءان أهل الارض لرجيهم وعسدالله بن أحد اله قال ان ابا بكركان سا بقا مبرز اومسدد ا وفي مستندانه قال لو ددت انى شعرة فى صدراني مكرواين أبى الدنياوابن عسا كرانه قال وددت انى من الجنة حيث ارى أيابكر وأبوزهم اله قال القدد كان ربح أبى بكراطيب من ربح المدل وابن عسا كرعن على اله دخل على أبي بكر وهومسجى فقال مااحد اقى الله بصيفته أحب الى من هـ ذا المسجى \* وان عدا كرعن عبد الرحن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمحد ثنى عمر بن الططاب المه ماسانق المابكر الى خبر الاسبقه أبو يصيكروا الطبراني عن على قالوالذى نفسى سده مااستبقناالى خبرقط الاسابقنا اليه أنوبكروا اطبرانى عن على الزهرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السان هل قلت في أبي بكر شيأ فقال نعم فقال قل وأنا استمع فمال

وثانى اثنين فى الغار المنيف وقد على طاف العدوبه الحبلا وكان حب رسول الله قد علوا على من البرية لم يعسد له رجلا فضحك سل الله عليه وسلم حتى بدت نواجده ثم قال سند قت باحسان هو كافلت وهذا يصع ان ينظم في سلك الاحاديث السابقة الكن الرسالة أخرته الى هنا وابن سده وعن ابراهم النخعى قال كان ابو بكر يسمى الاق امل أفتسه و رحمته وابن عسا كرعن الرسع بن أنس قال مكتوب

في السكتاب الاق ل مثل أبي بكر مثل القطرأ يتما وتعنفع وقال نظرنا في صحابة الانساء في اوحدنا نسا كان له ساحب مثل أني بكر (وأخرج)عن الزهرى انه قال من فضل الى بكرانه لم يشات في الله ساعة قط وأخرج عن أبي حصي قال ماولد لآدم في ذر يته بعد النبيين والمرسلين أغضلمن أبى مكر ولقدقام أبو مكربوم الردةمقام نيمن الانساء والد سورى وان عسا قالخص الله أبالكر بار سعخمال أمعض بها أحدا من الناس ماه الصديق ولم يسم احدا الصديق غيره وهوصاحب الغار معرسول اللهصلى الله عليه وسلم ورفية منى الهعرة وأمرهصل الله عليه وسلم بالصلاة والمسلمون شهود وابن أبى داودعن أبى جعفرقال كان أنو بكر يسمع مناجاة حديريل للني سلى الله عليه وسلم ولابراه والحاكم عن ابن المسيبقال كان أنو مكرمن الني سلى الله عليه وسلم مكان الوزير فكان يشاوره في جيع أمو ره وكان النيه في الاسلام وثأنيه في الغار وثانيه في العريش ومبدرو ثأنيه في القبرولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قدم علمه أحداوالز برين كاروابن عدا كرعن معروف بنج يو ذقال كان أبو مكر أحدا عشرة من قريش اتعسل مهم شرف ألجاها بقيشرف الاسلام فكان اليه أمر ألد بأت والغرم وذالا انقريشا لم يكن لهاملك سرجع الامور اليه بل كان في كل فصل ولا ية عامة تمكون لرئسها فكانت في منى هاشم الما ية والرفادة ومعنى ذلك انهلاياً كل ولايشر ب احد الامن طعامهم وشرابهم وكانت في عبد الدار الجهامة واللوا والندوة أى لايد خدل البيت أحد الاباذنهم واذا عقدت فريش راية حرب عقدها اهم فوعبد الدار واذا اجتمعوا لامر ابراما ونقضا لانكون اجتماعهم لذلك الافيدار الندوة ولا ينفذ الابها وكانت لبي عبد الدار واقد أحسر النووى في تهذيبه حيث ترجم فيه الصديق بترجمة حسنة أشارفها مع اختصارها الى كترمن غررفضائله ومواهبه التي فدمتها مبسوطة مستوفاة فقال من حملتها أجعت الامة على تسميته بالصديق لانه بادرالى تصديق رسول الله حلي الله عليه وسلم ولازم الصدق فلم يقع منه هنا وتلا وَقَفْهُ فَي هَالَ مِن اللَّهِ وَالْوَكَانَتُ لَهُ فَي الْاسْلِامَ المُوافِقُ الْرَفِيعَةُ مَنْهَا فَصَنَّهُ وَم ليه الاسراء وثمانه وحوامه إللكفار فيذلك وهجرته معرسول اللهصلي الله عليه وسلم وترك عياله وأطفاله وملازمته له في الغاروس الرالطريق غ كلامه بدرو يوم الحديدية حين اشتبه على غير الامر في تأخرد خول مكة شم بكاؤه حدين قال رسول الله سلى الله عليه وسلم ان عبد اخيره الله يتن الدندا والآخرة غرثباته فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم و خطبة الناس وتسكيم غ قيامه في قضية الدعة للصلحة السلن عماهم المعامه وثباته في بعث حيش اسامة ابن زيد الى الشأم وتصميمه فيذلك شمقامه في قتال أهل الردة ومناظرته العماية حتى جهم بالدلائل وشرح الله صدورهم لماشر حاصدرهمن الحق وهوقتال أهل الردة غضهرا لجيوش الى الشأم غضم ذلك عهم من أحسن منا قبه وأحدل فضأ ثله وهو المتعلافه عمدر وكم للصديق من موقف وأثرومناف وفضائل لا تعصى انهى وفي الهذب انه أحد الذين حفظ واللفرآن كاه وذكره جماعة غيره

واعتمده بعض محقق المتأخرين المطلعين فالوأماحديث انس جميم القرآن في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعة فمراده من الانسار وأماما أخرجه ابن أبي داودعن الشعبي قال مات أبو بكرالصديق وأبحمع القرآن كله فهومد فوع أومؤ ولاعبلي ان الراد حمعه في المحتف على الترتيب الموجود اليوم لاف عثمان هوالذى فعل ذلك ومن فضائله العظيمة جعمه القرآن فقدد أخرج أبو يعسلى من عسلى قال أعظم الناس أجرافى المصاحف أبو بكران أبويكر كان أَوَّلُهُن حِمْعُ ٱلْقُوآنَ بِينَ اللَّوْحَدِينَ وَأَخُو جِ الْبَصْارِيءَ نِ رَدَّنَ ثَالَّاتُ قَالَ أَرْسُل الى أَبُو مكريقتل أهدل المماءة وعنده عرفق الرأبو مكران عمرأ تانى فقال ان الفتل قد استمروم الهمامة وانى لاخشى ان يستعر القندل بالقراعني المواطن فيلذهب كشرامن القرآن الاأن يخمعوه وانى لارى ان يحمع الفران قال أبو مكر فقلت اعمر كيف أفع ل شيئالم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرهو والله خبر فلم يزل عمر يراجعنى فسه حتى شرح الله لذلك مدرى فرأيت الذى رأى عمسر قال زيدوعمس عنده جالس لايتسكام فقسال أبويكر انكشاب عاقل ولا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع الفرآن فاجعه فوالله لو كلفنى نفل حيل من الحيال ما كان اثقل على مما أمرنى مدمن جمع القرآن فقلت كيف تفعلان شيئالم بفعله النى -لى الله عليه وسلم فقال أبو مكرهو والله حدر فلم أزل أراجه محتى شرح الله مدرى للذى شرح له صدراني مكر وعدر فتتبعث القدرآن أجعه من الرقاع والا كثاف معخز عمن ثابت لم أحدهمامع غيره الهدجاء عصم رسول الى آخرها في كانت العدالتي حمع فعها القرآن عنسدأى مكرحتى توفاه الله غ عند حرحتى توفاه الله غ عند حقصة بنت عر رضى الله عها (ومن خواصم) أيضا اله أول خليفة فرض له رعيته العطاء أخر ج المخارى عن عائشة قالت لما استخلف أبو بكر قال الهدعلم قومى ان حرفتي لم تدكن تعجز عن مؤنة أهلى وشفلت وأمر السلم فسمأ كل آل الى مكرمن هـ ذا المال و يحترف المسلمن فيه وأخرج انسدهدهن عطاءين السائب قاللابو يم أو بكرأصع وعدلى ساعده ايرادوه وذاهب الى السوق فقال عمرأ بنتر يدقال السوق قال تصنع ماذ اوقد وايت أمر اللسل بن قال فن أين اطعم عيالى قال انطلق يفرض لك أبوعبسدة فانطاق الى أبي عبسدة فقال افرض لك قوت رحل من المهاجر بنايس باوكسهم ولاا كسهسم وكسوة اشتاه والمسمغ اذا اخلفت شيئارددته خدت غسره ففرض له كلوم أسف شاة وماكساه في البطن والرأس وأخر جابن سعد معون قال استخلف أبو مكر حعلواله أافين فقال زيدوني فان لى عما لا وقد شغامه ولى عن تهسمائة وأخرج الطيرانى عن الحسن بن على بن أبي طالب قال المااحة أبو يكرقال اعائدة انظرى اللقعدة التي كنانشر بمن ابنها والجفنة التي كتأ نصطبع فيها القطيفة التي كذا الميسها فانا كنا ننفع بدلك حين المي أمر المسلين فاذامت فاردديه الى عمر

فلمان أبو مكراً رسلت مالى عرفقال عمر رحمه الله يا أبا مكر واقدا أنه بت من جامعدا وأخرج أبن ابى الدنيا عن أبى مكر بن حقص قال قال أبو مكرلما احتضراها نشه يابليه الناولينا أمر المسلمان فلم نا خسد لنا دينا را والا درهما ولمكنا كانا من جريش طعامهم في اطوننا وابسنا من خبر ثيابه معلى ظهو رئاوانه لم يبق عند نامن في المسلمين الا قليل والا كثير الاهدا العبد المشى وهذا البعير الناضع و جردهذه القطيفة فاذا مت فابعثي من الى عمر

﴿ الباب الرابع في خلافة عمر وفيه فصول \* الفصل الاول في حقية خلافته } اعمانالأنحتاج قهدناالى قيام برهان على حقية خلافة عمر لما هومعلوم عند كلذي عقل وثهم أنه يلزمهن حقية خلافة أبى بحكرحقية خلافة عمروقد قام الاجماع ونسوص المكتاب والسنةعظى حقيةخلافةأى مكرفيلزم قيام الاجماع ونصوص المكتاب والسنةعلى حقمة خلافة عرلان الفرع بتت له من حيث كونه فرعاما ثبت للاصل فينشذ لامطمع لاحدمن الرافشية والشبيعة في النزاع في حقية خلافة عمرا القدمناه من الادلة الواضعة القطعية على حقية خلافة مستخلف وإذا ثبت حقيبتها قطعاصا والنزاع فماعنادا وحهلا وغباوة وانكارا للضرور باتومن مداوسفه كهؤلاء الجهلة الجهاحقيق بان يعرض عنده وعن اكاذسه وأناطمله فلابلتفت المهولا يعول في شيمن الامور عليه اذا تحقق ذلك فقدم ان من أعظم فضائل المستيق استخلاف مجمرعلى المسلمين لماحصل به من عموم النفع وفتح البلاد وظهور الاسملام ظهوها تاما كايأتي وتقمده في تلك الاحاديث التي في الخميلافة التصريح يحلافة عمر فى غدر حديث كديث اقتدوا باللذين من دعدى أبى بكر وعمر اطرقه السااقة وكحديث أمرة صلى الله علمه وسلم لاى مكر يوضع محره الى حنب مجر الذي سلى الله عليه وسلم وأمره لعمر ان دضم عجره الى حنب أى يكريمُ أمره اعتمان وضع عجره الى جنب جرعمر ثم قال و ولاء اللفاء بعدى وكددت رؤ ماهم لى الله عليه وسلم انه ينزع بدلو بكرة على قليب فاع أبو دكرونزع دلوا أودلو من عجا عمر فاستقى فاستحالت غرباقال - لى الله عليه وسلم فلم أرعب فر ما دفري فالناس فر مهوكديث الخلافة ثلاثون سنة وكديث ان أول ديسكم بدا سوقة ورجسة عُريكون خلافة ورحمة فهدنه الاحاديث كالهافم ادلالة أى دلالة على حقية خلاف معررض الله عند ملوفرض عدم الاجماع على أفكيف وقدد قام الاجماع على ا ودات على النصوص الدالةعلى خلافة أى مكر

والله الفعل الثانى فى استخلاف أبى بكراء مرفى مرض موته و تدرّم عليه سبب مرضه كاخر جسمف والحاكم عن ابن عمر قال كانسبب موت أبى بكر وفا قرسول الله سلى الله عليه وسلم كدا في از ل جسمه بنقص حتى مات وصع عن ابن شهاب ال أبا بكر والحارث كادة كانا بأ كلان حريرة الاسد تدلا بي بكر فقال الحيارث لا بي بكر ارف عدل باخليفة رسول الله والته النفي المرابع المنا بي ما تا في وم واحد

عندا نقضاءااسة ولا سافيه خسرانب أحدفاغا عليك نى وصديق وشهيدان لان أخص اف أبي بكرتسميته بالصدديق كاعلم بما مرفاوثر على وصف الشهادة لاشترا كدولذلان لم يصف صلى ألله عليه وسلم أغسه الابالنبق ة لانها اخص أوصا فه و الا فهوصلى الله عليه وسلم مات بالسيم أيضا لمافى الحديث العيم انه صلى الله عليه وسلم صرح في مرض موته انه من الكلة خيبروان الله الا كلة لازالت تعاوده ملى الله عليه وسلم حتى انقطع اجره (وأخرج) الواقدى والحاكم عن عائشة قالت كان أول بدعمرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبيع خلون من جمادى الآخرة وكان يوما باردافيم خسة عشريوما لا يخرج الى مدلاة وتوفي يوم الثلاثاء المانية من جمادي الأخرة سينة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سينة (وأخرج) الواقدي من طرق ان أما يكر لما تقل دعاع بدالرحن بن عوف فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال ماتسالىعن أمر الاوا نت أعلم معنى فقال أبو بكر وان بكن فقال عبد الرحس هو والله أفضل من وأيك فيدخ دعاعتمان بن عفان فقال اخسرني عن عمر فقال أنت أخسرنامه فقال على ذلك اللهسم على به ان سريرته خبرمن علانيته والليس فينامنه وشاورم عيه ماسعيدين زيد وأسيدبن حضير وغيرهما من الهاجرين والانصار فقال أسيد الاهم أعله الحير بعدل يرضى للرضى ويسفط السخط الذى يسرخسرس الذى يعلن وان بلى همذا الامر أحد أقوى عليه منه ودخل عليه بعض الصابة فقال له قائل منهم ما أنت قائل بك اذا سألك عن تولية عمر علينا ترى غلظته فقال أبو بكر بالله يخوفني أقول اللهدم استخلفت علىم خديراً هلات الغ عنى ماقلت من و راعل عمد عاعثمان فقال اكتب يسم الله الرحس الرحسيم هدد اماعهد أبو بكر ابن ابي قافة في آخرعهد بالدنياخارجامها وعند أوّل عهده بالآخرة داخلافها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجرو يصدق الكاذب انى استخلمت عليكم بعدى عمر بن الخطاب فاسمعوا له وألهم واواني لم آل الله و رسول و يسمونفسي وا ياكم خيرافان عدل فدلك ظني فيه وعلى به وانبدل فلكل احرعما كتسب والخير أردت ولاأعلم الغبب وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب سقلبون والسلام عليكم ورجمة الله عم المكتار فتحمه عم المرعثمان فورج بالمكتاب مختومافيايع الناس ورضواله تمدعانو بكرعرخالها وصاهماأوصاه بمحرج منعنده فرفع أبو بكريده فقال اللهدم انى لم أردبد للثالا احداد حدم وحف علهم افتنة فعملت فهدم أنتاعلمه واجتهدت اهمرأبي فوايت علهم حبرهم وأقوامم واحرصهم على ماارشدلهم وقدحضرنى من أمركما حضرفا خلفنى فيم عهم عبادك وواصيهم بدلة أصلح واليم واجعله من خلفا ثك الراشدين وأصلح له رعيته (وأخرج) ابن سعد والحاكم عن ابن مسعود قال افرس الناس ثلاثة أبو بكر حين استخلف جمر وصاحبة موسى حين قالت استأجره والعزيز حين تفرس فى بوسف فقال لامر أنه اكرمى مثوا وقيل و يلحق بهم سليمان بن عبد الملك حين استخلفه عربن عبدالعزيز (وأخرج) ابن عدا كرعن يسار بن حزة قال المقل أو بكراشرف على

الساس من كوة فقال أيها الساس الى قدعه دت عهدا فترضون به فقال الشاس رضينا باخليفة رسول الله فقام على فقال لا نرضى الا أن يكون عمر قال فانه عمر (وأخرج) ابن سعد عن شداد قال كان أقل كان أقل كلام سكلم به عمر حسين معدالمنبر أن قال الله مم انى شديد فليني وانى ضعيف فقونى وانى بخيل فسخنى قال الزهرى استخلف عمر يوم توفى أبو يكرفقام بالا مر أنم فيام وكثرت الفتوحى أيام كثرة عظيمة مه في في المحمدة أي أمه كثرة عظيمة لم يقع نظيرها في أيام خليفة بعد أكيف و من ذلك أكثرا قليم الشام والعراق وفارس والروم و مر والاسكندرية والمغرب وقد أشار صلى الله عليه وسلم يذلك في سابع الاحادث المارة الدالة على خلافة الصديق ولفظه عندالشين من بعض تلك الطرق عن ابن عرواني هر يرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا أغرا يتى على قلم بعليها دلون نرع من النها من أينا من النه من وفى نزعه ضعف والله يغفرله ثم جاء عمرفاسة في فاستحالت في درفير بانام أرعبة ريامن الناس يقدرى فر يه حتى روى يغفرله ثم جاء عمرفاسة في فاستحالت في درفير بانام أرعبة ريامن الناس يقدرى فر يه حتى روى يغفرله ثم جاء عمرفاسة في فاستحالت في درفير بانام أرعبة ريامن الناس يقدرى فر يه حتى روى كثرة الفتوح وظهو رالاسلام في زمن عمرا العلم المنا والمن عروا له ورالاسلام في زمن عمر الفتر الفترة الفتو حوظه و رالاسلام في زمن عمرا

والفصل الثالث في سبب تهميته ما أمير المؤمنين و دون خليفة خليفة رسول الله سلى الله عليه وسلم

أخرج العسكرى في الدلائل والطبراني في المكبير والحاكم من لمر بق ابن شهاب ان عمر بن عبداامز يؤسأل أبابكرسلمان فافخشمة لاىشى كان بكتب من خليفة رسول الله في عهد أبى بكرغ كان عمر كتب أولامن خليفة فن أول من كتب من أميرا لمؤمنين رضي الله عنه فقال حدثتني الشفاء وكانت من المهاجرات ان أيا مكركان دكتب من خليفة رسول الله صلى الله علمه وسلم وعمر كان يكتب من خليفة خليفة رسول الله حتى كتب عمر الى عامل العراق ان يبعث اليه ر-لمن حلدين سالهماعن العراق وأهله فبعث المدليد من رسعة وعدى بن ماتم فقد ماللديمة ودخلاالم عدفو حداعر ون العاص فقالا استأذن لذاعلي أس المؤمن فقال عروانتما والله أصيتما اسمه فدخل عليه عمر وفقال السلام عليك باأمر المؤمنين فقال مابد الك في هدا الاسم لتخر حدن عماقلت فاخره فقال أنت الامرونعن المؤمنون فحرى الكتاب بدلك من ومشذ وفي تهدديب النووى ان عدد اولبيدا المذكورين سعيا وبذلك أى لان عرالم يقله ذلك الاتقليد الهدما وقيل ان أول من سماه به المغيرة بن شعبة (وأخرج) ابن عما كرعن معاوية بن قرة قال كان يكتب من أى بكر خليفة رسول الله ملى الله عليه وسلم فلما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أردوا أن يقو لواخليفة خليفة رسول الله سلى الله على مرسل فقال عمره فايطول فالوالاول كناأم ناك علينا وأنت أمسرنا قال نعم أنتم المؤمنون وأنا أمسركم فكتبأ مرا الومنين ولايسافي ماتقر رادع بدالله ندهش فيسر يتمالتي نزل فها قوله تعالى يسألونك عن الشهرا لحرام قتال فيده الآية سمى أسرا لمؤمنة ناك تسمية كانت خاسة

## والكلام في تسمية الخليفة بذلك فعمراً ولمن وضع عليه هذا الاسم من حيث الخلافة

## والباب المامس في فضائله وخصوصياته وفيه فصول كم

والفسل الأوّل في اسلامه كي قال الذهبي أسلج في السنة السادسة من النبوة وله سيع وعشرون سنة وكادمن اشراف قريش واليه فهم كانت المفارة فكانوا اذا أرادواح بالعثوه رسولا واذانا فرهم منافرا وفاخرهم مفاخرار ساوهله منافرا ومفاخرا وكان اسلامه تعدار رهبن رحلاأوتسعة وثلاثسن أوخمسة وأريعين رجلاوا حدى عشرة احرأة أوثلاثة وعشرين احرأة فقر حمه السلونوظ رالاسلام، كماء عب اسلامه (وقدأ خرج) الترمذي عن ابن عمر والطبراني عن النمسعود وانس النالني صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الاسلام باحب هذين الرحلين الملادمر بنالطات أو بالى جهدلان هشام وأخرج الحاكم عن ابن عباس والطبراني عن أبي بكر الصديق ولو مان الهصلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الدين يعمر بن الطاب خامة (وأخرج) أحمد عن عرقالى خرجت أتعرض رسول الله سلى الله عليه وسلم فوحدته قدسيقني المسحدفقمت خلفه فاستفترسورة الخاقة فعلت أتعب من تأليف القرآن فقلت والله هدند اشعر كاقاات قريش فقرأ أنه لقول رسوك كرع وماهو بقول شاعرقليلا عائرمنون الآبات فوقع فى قلى الاسلام كل وقع (واخرج) ان أى شبه عن جارقال كان أول اسلام عران عرقال ضرب اختى المخاص الذغرحت من البنت فدخات و اسار المكعبة فاعالنى سلى الله عليه وسلم فدخل الحرفه الى ماشاعالله غانصرف فسمعت شيئالم اسمع مشله نقر جفأته بته فقال من هندا قلت عرفال اعرما تدعي لالبلاولانمار الفشيت أن يدعوعلى فقلت أشهدأن لااله الاالة واللذرسول الله فقبال باعمراسة تره فقلت لاوالذي بعثك بالحق الأعلنه كاأعلنت السرك وأخرج أبو يعملى والحاكم والبهتي عن انس قال خرج مرمتقادا سمقه فلقمه وحلمن مي زهرة فقال أن تعمد ما محرفقال أريد أن اقتل تحد اقال وكمف تأمن من شي هاشم و بني زهرة وقد قتلت محد اقال ما أراك الاقد د صبوت قال أفلا ادلا على الحجب مدمم واوتر كاد منافشي عرفاتاهما وعندهما حباب فلماسمع بحس عرر توارى فالبنت فدخسل فقال ماهذه الهممة وكانوا يقرؤن معقالا ماعدا حديثا تحدثناه منناقال فلعاكم فدصبوغا فقالله ختته باعمران كان الحق فى غسيرد شائفوثب علسه فوطته وطثا شدمدا فاعت أخته لتدفعه عن زوحها فنفضها نفخة سده فدمى وجهها ففالتوهي غضى وكان الحق في غير د الماني أشهد ان لا اله الا الله وان مجد اعبد د ورسوله فقال عر أعطون المكتاب الذى هوعند كم فأقرؤه وكان قرأ السكتاب فقالت أختسه انكار حسانه لاءسه الاالمطهر ونفقم واغتسل أوتوضأ فقام فنوشأ ثمأخذا لكتاب فقرأ طهما أنزلنا عليك القرآ فالتشق حيى انهى الى انتى الله الا اله الا أنافاع بدنى وأتم العسلاة لذكرى فقال

عمردلونى على مجدفل اسمع خباب قول عمرخر جذفال اشر باعرفاني أر والتكون دعوة وسول الله سلى الله عليه وسلم ليلة المحميس اللهم أعزالا سلام بعمر من المطاب أو يعمز وبن هشام وكانرسول الله على الله عليه وسلم في أسل الدار التي في أسل الصفافا نظلق عريدي أتى الداروعلى بابما حزة وطلحة وناس فقال حزة هــذاعمران يردالله به خيرا يسلم وان يكن غير ذلك يكن قتله علينا هيئا قال والذي صلى الله عليه وسلم وحى اليه فرج حتى الى الى عرفاخة عجامع تومه وحمائل السيف فقال ماأنت عنته باعمر حستى ينزل الله بلامن اللزى والنكال مَأْتُولَ بِالْوَالِدِ فِي المُغْدِيرِ وَفَقَالِ عَمِ أَشْهِدَ أَنْ لَا الله الا الله والله و الله و وسوله (وأخرج) البزاروالطبراني وأبونعيم والبهدق في الدلائل عن أسلم قال قال الماعمركة تأشد الناس على وسول الله صلى الله عليه وسلم فبيذا أزافي ومجار بالمهاجرة في بعض طسر يق مكة اذاقهني رحل فقال عبالك البن اللطاب الكتراء تم الكوالك وقد دخل عليك الاحرفي يبتك قات وماذا قال احتك قد أسلمت فرجعت مغض بالحدى قرعت البابقيل من هدد ا قلت عرفتها دروا واختفواوقد كانوا يقرؤن في صيفة بين أيديهم تركوها أوندوها فقامت اختي تفتح الباب فقلت باعدوة نفسها أصبوتوضر بتاشي فيدى على رأسها فاللام ويكت فقالت ما امن الطلب ما كنت فاعلافا فعل فقد صبوت قال و دخلت حتى جلست على السرير فنظرت الى ألصيفة فقلت ماهذا ناوله فهافقا لتاست من أهاها أنت لا تطهرون الخذابة وحدا كتاب لاعسيد الاالطهرون فبازات حيى ناولتنها ففضتها فاذافها يسم اللمالرجين الرحيم فلما مررت باسم من أجماء الله تعمالى دعرت منه فالقيت الصيفة غرجعت الى نفسى فتناو نقافاذا فهاسج شهماني السهوات والارض فدعرت فقرأت الى تمنوا بالله ورسوله ففلت أشهد أن لا الهالا الله ففرحوا الح مبادر من فكبر واوقالوا أشرفان رسول الله ملى الله عليه وسلم دعانوم الاثنين فقال اللهم أعزالا الام بأحب الرجلين اليك اما الوجهل بن هشام واماعمر ودلوني على الذي صلى الله عليه وسلم في بيته بأسفل الصفا فرجت حتى قرعت الباب فقالوامن قلت ابن الخطاب وقد علواشدتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فااجترأ احديفتم البابحتى قال افتحواله ففتحوالى فأحدر جلان مصدى حتى اتيابى النبى ملى الله عليه وسلم فقال خلواعنه تم أخذ بجامع قيصى وجذبني اليه قال أسلم باان الخطاب اللهسم اهده فتشهدت فكمرا لسلون تمكيرة سمعت بفعاج مكة وكانوا ستخفين فلم اشأان أرى رحملا يضربو يضرب الارأيته ولايصيبتي من ذلك شي فيت خاني أي أباجهل بن مشام وكان شريفا فقرعت عليه الباب فقال من هذا قات ابن الخطاب وقدصبوت قال لا تفعل عد خل واجاف الباب دوني فقلت ماهداشي فذهبت الى حسل من عظماء قريش فناديته ففر جالى فقلت مثل مقالتى نظالى وقال لى مثل ماقال خالى فدخل وأجاف الباب درنى فقلت ماهدنداشي ان المسلمين يضر يون وا نالا اضرب عال لى رجل أغنب الديعلم باسلامك قلت زهم قال فاذا جلس الناس في الحروات فلانالر جل

كن يكتم السر فقسل له فيما يدنل وبينه اني قدمسبوت فأنه فلما يكتم المرفئت وقد داجنه الناس في الحرفة لمت فيما يني و بدنه الى قد سبوت قال أوقد فعلت قلت نعم فنا دى باعلاصوته انابن انلطاب قدسها فبهادر واالىفازالت اضربهم ويضريونى واجتمع على الناس نقال خالى ماه سده الجماعة قيل هم قد سبانقام على الجعر فاشار يكل ألا الى قد أجرت ابن أختى فيكفواعني فسكنت لاأشاعان أرى وللمن المسلمن يضرب و يضرب الارأيته فقلت ماهذاشي حتى يصبني فاتنت خالى فقات حوارك ردعليك فارات أضر بوأضر بحتى أعزاله الاسلام ﴿ القصل الثَّاني في تسميته بالفاروق ﴾ أخرج أبواحيم في الدلائل وابن عدا كرس ابن عياس قال سأات حرلاى شي معيت الفاروق فقال أسلم حزة قب لي بسلا ثقاً مام نفر جت الى المسعد فأسرع أبوجهل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسبه فأخبر حمزة فاخذ قوسه وجا الى المسجد الى حلقة قريش التي فمها أنو جهل فاتكا على قوسه متنابل أبي حهل فنظر المه فعرف أنوجهل الشرفى وسهه فقال مآلك اأياعمارة فرفع القوس فضرب عا أخددعه فقطعه فسالت الدماء فاسلحت ذلك قر اش مخافة الشرقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف فدار الارقم من أبي الارقم المحزومي فانطلق حزة فاسه لم فحر حت يعده بسلائة أيام فاذا فلان المحزوى فقلت له أرغبت عردين آمائك واتبعت دي محد قال ان فعلت فقد فعسله من هوأ عظم عليسك حقامني فقات من هوقال أختك وختنك فانطلقت فوحدت همذ منناحتي أخذت رأس خثتي فضريته وأدمته فقامت الى أختى أخدنت رأسي وقالت قسكان ك فاستعست مسمراً مت الدماع فاست وقلت أروني هذا المكتاب فقالت انه لا يسيه الاللطهر ون فقهت فأغتسلت فأخر حوا الي صحيفة فها رسيم الله الرحن الرحيم فقلت أسما عطيبة طاهرة طهما الزانا عليك الفرآن انشق الى قوله لاسما والحسني فته فظمت في صدرى وقلت من هذا فرت قريش فأسلت وقلت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأنه في داوالارقم فاتيت فضريت الباب فاستمع القوم فقال اهم حزة مالكم قالوا عمرقال افتحواله الماب فانأقيسل قبلنامنه وانأدبرقتلناه فسمعذلك رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فخرج فتشهدهم فمكبر أمل الدارتكبيرة عمها أهل المسحد فقلت بارسول الله ألسناعلى الحق قال بلى قات ففيم الاختفاء تغرحنا صفينانا فيأحدهما وحزقف الأخرحتى دخلنا المسيحد فنظرت قريش الىوالى حرة فاسابتهم كآبة شديدة فسماني رسول الله سلى الله عليه وسلم الفاروق يومنسذو فرق بين الحق والباطل وأخرج ابن سعدعن ذكو انقال قلت لعائشة رضى الله عنها من سمى عمر الفاروق قالترسول المهملى الله عليه وسلم وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس قال لما أسلم عرزل حمر ال فقال المحدلقداسية شرأه لل الماء السلام عمر والمزاروا لحاكم ومحمد عن ابن عبأس قال الماأسدام عمرقال المشركوب قسدا نتصف القوم اليوم منا وأنزى وأيع الذي حدمك اللهومن المبعد لأمن المؤملين والمخارى وغديره عن اب سمعودقار مازلنا أعرة منذا سلم عمر

وان سعد عنه أيضا قال كان اسلام عمر فقا وكانت همر ته نصر اوكانت امامته رجة واقدراً يننا ومان سطيح النفسل الى البيت حق أسلم عمر علما أسلم قاتلهم حتى تركونا وسبيلنا (وأخرج) ابن سعد والحاكم عن حديدة قال لما أسلم عركان الاسلام كالرحل المقبل لا يزداد الا قوة فلما قتل عمر كان الاسلام كالرحدل المدبر لا يزداد الا بعد اوالطبراني عن ابن عباس بسند حسس أقل من جهز بالاسلام عمر من الحطاب وابن سعد عن صهيب قال لما أسلم عمر مله والاسلام ودسى البه علانية و حلسنا حول البيت حاقا و طفنا بالبيت وانتصفنا قن غلط علينا ودنا عليه معضم ما بأتى ه

المناف النالث في هجرته على اخرج ابن عساكر عن على قال ماعلت أحداها جرا لا مختفيا الاعمر بن الخطاب فانه لماهم بالهجرة تقلدسيفه وتسكب قوسسه وانتضى في يده اسهما وأتى السكع بقواشراف قريش بفنا نها فطاف سبعا عملى ركعتين خاف المقام عمانى حلقهم واحدة واحسدة فقال شاهت الوجوه من أراد ان تشكله أمه و يوتم ولده وترمل روحته فليله في وراء ها الوادى في اتبعه منهم أحد (وأخرج) عن البراء قال أول من قدم علينا مها جرام صعب ابن عبروابن ام مكنوم شعربن الخطاب في عشرين راكبا فقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو على أثرى ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو مكرمه هم

موالفصل الرابسع فى فضائله قد مرمه أار بعة وتلاثون حديثا بل أكثر مقرونة بعض أحاديث الى يكر الدالة على خلافته وفضله ك

(والخامسوا لثلاثون) الخرااسان تفاالهم أعزالاسلام همرين الخطاب (والسادس والثلاثون) الخراسان آنفا أيضا لما أساعر تراجريل فقال بالمحدالله المستشر أهل السماء والثلاثون) الخراسان آنفا بشال أساعم فال المشركون باسلام عمر (والخبرالسان والثلاثون) الخراسان آنفا الله وما المعدالة وما الموم مناوأ ترل الله بائم النبي حسبك الله وما المعدل الله علم وسلم الثامن والثلاثون) أخرج الشحان ورأه تشوضا الى جانب قصر قلت لمن هسدا القصر قالوا لعمر بينا انانا ثم والمنت في الجنة فاذا امرأة تشوضا الى جانب قصر قلت لمن هسدا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرتك فوايت مديرا فيكي وقال عليا أغار بارسول الله (الحديث التاسع والثلاثون) أخرج أحد والشحان عن جابرات النبي سلم الله عليه وسلم قال رأيتي دخلت الحنة فاذا أنا أيض بفنا ته جار فالمحد والشحان عن جابرات المحدول الله من الفرالية فالمناب فاردت ان أدخله انظر اليه فذكرت غيرتك (الحديث الاربعون) أخرج الشحان عن ابن عمران رسول الله سلى الله عليه والمتحان والترمذي والنسآن عن أبي سعيد الخدري قال العدري الاربعون) أخرج أحدوالشحان والترمذي والنسآن عن أبي سعيد الخدري قال الحديث الحادى والاربعون) أخرج أحدوالشحان والترمذي والنسآن عن أبي سعيد الخدري قال العدري قال الله صلى الله عليه وسلم قول بينا أنانا ثمراً بنائم أني سعيد الخدري قال المعت وسلم قال الله على الله المنائي المنائي والنسان عن أبي سعيد الخدري قال الله على على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على

الناس عرضوا على وعلمم قص فتها مايبلغ اللدى ومنها مايبلغ دون ذلك وعرض على عمروعا غيص عروقالوا فاأولنه ارسول الله قال الدن وفي رواية لله كم الترمذي على ماذا تؤوّل هذا بارسول الله وضها قديهم من كار قدصه الى سرته ومنهم من كان قيصه الى ركبته ومنهم من كان قيصه الى أنساف ساقيه وتوله الدى بحوز فيه النسب والرفع وعريدله في هذه الرواية بالاعات وقد قيل في وحده تعبيرا لقم ص الدين ان القميص سترا اعورة في الدنيا والدين يسترها في الأخرة و يحمهاعن كل مكروه والاسل فيه ولباس التقوى ذلك خروا تفق المعمر ون على ذلك اعتى تعبيرا لقمنص الدس والطوله بدل على رقا النارسا حبه من رعد وقال ابن العربي اعا أقله لانه يسترعورة الجهل كاأن القميص يسترعورة الميدن وأماغير جرفها ببلغ ثدمه هومايستر قلبه عن الكفروات عمى ومايملغ أسفل منه وفرحه مادهومن لم يسترر حله عن المثى العصية والذى يعترر جله هوالذى احتجب بالتقوى من جميع الوحوه والذى يحسر قيصه زادعلى ذلك العمل السالخ الخالص وقال العارف ابناف عرة المراد بالناس في الحديث مؤمنوهذه الامة وبالدين امتثال الاوامر واحتناب النواهي وكان اعدمرفي ذلك المقيام العالي ويؤخذهن هذا الحديث انكل مايرى في القعيص من حسن أوغيره عبر يدين لارسه و نقصه امالتقص الاعان أوالعمل وفي الحديث ان أهل الدين عقاضلون في الدين مالق لمتوالمكثرة ومالقوة والضعف وهدادامن أمثلة ماعهمد في المنام ويدمف المفظة شرعاً عنى جرا القميص لماوردمن الوعيد ف تطويله (الحديث المانى والاربعون) أخرج الشيخان عن سعدين أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أان الخطاب والذى نفسى مده مالقيات الشيطان سالكا فحاقط الالله فاغر فل (الحديث الثالث والار بعون) أخرج أحدوالحارى عن أى هريرة مدومهم والترمذى والنساقي عن عائشة النرسول الدعس في الله عليه وسلم قال الد كان فعما أمله كم من الاهم ناس محدد ودفان مكن في المتى أحد فانه عمر وأخرج المخارى عن ابن عمر همت عمر الشي قط يقول الى لا المتم كذا الاكان كان كايظن بينسما عمر جالس اذمر مدر حل جيلأى هوسويدين قارب وقال عرافد أخطأ ظنى أوان عذا على دره فى الحاهلية أولفد كان كاهنهم عنى الرحل فدعامه فقال لهذلك فقال مارأيت كاليوم استقبل مرحلام سلماقال فاني أعزم عليك الاماأخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال قاعب ماجاء تل محنيتك فالخاهلية قال بينماأنا وماق السوق ماءتى أعرف بهاالفزع فقائت ألم ترالحن وابلاسها (الحديث الرابع والار بعون) أخرج أحدو الترمذي عن ابن عمروأ بوداودوالحا كمعن أ ف ذره أبوره في والحاكم عن أبي هو برة والطبراني عن بلال وعن معاوية انرسول الله صلى الله عليه وسلم ذال الالله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه قال ابن عمر ومائزل بالناس أمر قط فقالواوقال الا انزل القرآن على تعوماقال عمر (الحديث الخامس والاربعون) أخرج أحد والترمذى والحاكم وصعمه عن عقب قين عاص وأطيراني عن عصمة بن مالك قال والرسول الله سلى الله عليه وسلم لو كان يعدى نبى لكان عربن الخطاب وأخر جه الطبراني عن أبي سعيد اللدرى وغيره وأبن عساكرمن حديث ابن عمر (الحديث السادس والاربعون) أخرج الترمذى عن عائشة الى لانظر الى شياطين الحن والانس قد فرواس عمر (وأخرج) ابن عدى عنها رأيت شياطين الانس والحن فروامن عمر (الحديث الساسع والار بعون) أخرج ابن ماحه والحاكم عن أي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافه الحق عمر وأول من يسلم علمه وأول من يأخذ سده فيدخله الحنة والمصافحة هنأ كناية عن من يد الانعام والاقبال ومرأن أمابكرأ ولمن يدخل الحنة أيضاو يجمع بحمل ماهناعلى ان الاولية في عمر نسبية أي أوّل من يدخلها بعدد أبي بكر (الحديث اشامن والار يعون) أخرج ابن ماحه والحاكم عن أى ذرقال معترسول الله على الله عليه وسلم يقول الم الله وضع الحق على اسان عمر يفول به (الحديث التاسع والار معون) أخرج أحدوا الزارعن الى هر يرقفال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حعل الحق على لسان عمر وقليه وأخر حده الطعراني من حديث عمر بن الخطاب و بلال ومعاوية بن أى سفيان وعائشة (وأخرج) ابن منيع فى مسنده عن على قال كنا أصحاب مجدلا نشك ان السكينة تنطق على لدان عر (الحديث الله مدون) أخرج البزارعن ابن عمروا ونعسم في الحلية عن الى هر يرة والن عساكروا اصعب بن جدامة انرسولاالله على الله عليه وسلم قال عرسراج أهل الحنة (الحديث الحادي والخمسون) أخرج البزارعن قدامة مسمظعون عنجه عثمان سمظعون قال وسول الله ملى الله علمه وسلم حداغاتي الفتنة وأشبار سده الي عمولا بزال يبنسكم وسن الشنئة باب شديد الغلق ماعاش هذابين ألمهركم (الحديث الثاني والمعسون) أخرج الطبراني في الاوسط والحسكم فى وادر الا حول والضّياعن ابن عباس قال جام حيريل الى الذي سلّى الله عليه وسلم وقال اقرى عمرااللاموأخبره انغضبه عز ورضاه حكم وفيرواية أتاني جبريل فقيال أقرئ عمرالسلام وقوله الدرضاه - الله وال خضيه عز (الحديث الثالث والممسون) أخرج ابن عما كر عن عائشة ان النبي ملى الله عليه وسلم قال ان الشيطان فرق من عمر (وأخرج) أحد والترمذي وابن حيان في صححه من لحر يُق ير مدة ان الشيظان ليفرق منك ما عجر (الحسديث الرابعوالخمسون) أخرج ابن عساكر وابن عدى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مأفى السماء لك لاوه و يوثر عمر ولافي الارض شيطان الاوهو بقرق من عمر (الحديث الكامس والخمسون) أخرج الطبراني في الاوساط عن الي هر ردقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله باهي باهل عرفة عامة و ياهي بعمر خامسة وأخرج فى الحسى بيره مله من حديث ابن عباس (الحديث السادس والخمسون) أخرج الطبراني والديلسى عن الفضل بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللق رعدى مع عرحيث كان (الحديث السابع والمحمسون) أخرج الطبراني عن سديد مقالت قالرسول الله سلى الله

عليه وسلم انااشيطان لميلق عمره تذأسلم الاخرلوجهمه وأخرجه الدارة طنى فى الاقراد من لحريق سديسة عن حقصة (الحديث الثامن والمعسون) أخرج الطيرافي عن أبي ابن كعبقا لقال رسول الله ملى الله عليه وسلم قال لى حمر يل ليبكي الاسلام على موت عمر (الحديث الماسع والخمسون) أخرج الطبراني في الا وسط عن الى سعيد الله درى قال قال رسول اللهصلي الدعليه وسلم من أرخض عمرفقد أخضني ومن أحب عرفقد أحمي وانالله بإهى الناس عشية عرفة عامة و باحى يعمر خاسة وانه لم يبعث الله نسيا الا كان في أمدم محمدت وانبكر في أمتى منهم أحد فهو عمر قالوا بارسول الله كيف محدث قال تدكلم الملائكة على اسانه اسلاده حسس (الحديث الستون) أخرج أحدوا الرمددى وابن حبان في صحيحه والحاكم عن بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بابلال جمسية تني الى الجنة مادخلت الخنة قط الا عمت حشيشتك اماى فأتدت على قصر مردع مشرف من ذهب فقلت لن هذا القصر قالوالرجل من العرب قلت اناعر بي لمن هذا القصر قالوالرجل من قريش فقلت انامن قريش النهذا القصرقالوالرحل من أمة محد فقلت الأصحدان هذا القصرقالوا لعسمر من الخطاب (الحديث الحادى والستون) أخرج الوداود عن عمران رسول الله عليه وسلمقال له لا تفسيا يا أسخى من دعائل (الحديث الثانى والسيون أخرج أحدوابن ماجه عن عمراً يضاان النبي صلى الله عليه وسلم فألله باأخي أشركنا في صبالح دعائل ولا تنسنا (الحديث الثالثواليةون) أخرجابن العبار عن ابن عباس انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدق العدى مع عمر حيث كان (الحديث الراسع والسنون) أخرج الطبراني وابن عدى عن ابن عياس ان رسول الله صلى الله عليه موسيلم قال عرمي وأنام عمر والحق بعدى مع عمر حيثكان (الحديث الخامس والستون) أخرج أحمدوا لترمذي وابن حبان رضي الله عنه فى مجه عن أنس وأحدوالشحان عن جابر وأحد عن يدة وعن معاذان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال دخلت الجنهة فاذاأنا بقصرمن ذهب فقلت لن هذا القصر قالوالشاب من قريش فظننت انى أناه وفقلت ومن هوقالوا جمر من الخطاب فلولاما علت من غبرتك لدخلته (الحديث السادم والستون) أخرج الترمذي والحاكم عن أبي بكرأن النبي صلى الله علمه وسلم قال ماطلعت الشمس على خير من عمر (الحديث الساسع والستون) أخر جابن سعد عن آيو ببن موسى مرسلا قال قال وسول الله مسلى الله عليه وسلم ان الله جعل الحق على اسان عر وقلبه وهوالفاروق فرق الله بين الحقوالياطن (الديث الثامن والستون) أخرج الطبراني عن عصمة بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يحل ادامات عمر فان استطعت أن عوتات

و الفصل الحامس في ثناء الصماية والسلف عليه م الفصل الحامس في ثناء الصماية والسلف عليه م الم المن عمر وابن المحرج المحرج

معدعنهانه قيلله فيمرضه ماذا تقول لرباث وقدوايت عمر قال أقول له وايت علهم خبرهم والطعراني منعلى قال ادا ذكر الصالحون فيهلا بعدم ماكنانه عدان السكينة تنطق على لسان عمر وابن سعدعن ابن عمر قالمار أيت أحدد العدر سول الله صلى الله علمه وسلممن حبن قبض أجد تولاأ جودمن عروا اطسرانى والحاكم عن ابن مده ودقال لوان علم عروضع في كفة ميزان ووضع علم احياء الارض في كفة لرجي علم عمر بعلهم والهد كانوا مر ونانه ذهب بتسعة اعدارا العلم والزبير بن كارعن معما ويتقال أما أبو بكر فارير دالدنيا ولم ترده وأما عمر فارادته الدنياولم يردها وأمانحسن فقر غنا فها ظهر البطن والحاكم عن على انه دخل على عمر وه ومسجى فقال رحمة الله عليك مامن أحد أحب الى أن ألقي الله عافى معيفة معدم مقة الني صلى الله عليه وسلم من هذا المسكم وتقدّم لهذا طرق عن على والطعراني والحاكم عناين مسعود قال اذاذ كرااسا لحون فهلا بعدمران عمر كان أعلنا بكتاب الله وأفهمنا في دين الله والطبراني عن عمر بن و يعد ان عمر قال المعب الاحبار كيف تحد د تعني قال أحدد نعتك قرن من حديد قال وما قرن من حديد قال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم قال عُمه قال عُ يكون من اعدال خليفة تقتله فله ظالمة قال عُم مقال عُ يكون البلاء وأحدو المزار والطمراني عن ابن مسعود قال فضل عمر بن الخطاب على الناس بأر يعيد كرالا مرى يوم بدر أمر ومتلهم فأنزل الله لولا كناب من الله من الآد ويد كرا لحماب أمن نداء الذي صلى الله علمه وسلمأن يحتصب فقالت لهزينب وانك لتغارعلينا بابن الحطاب والوحى بنزل في سوتنا فأنزل الله واذاسألتموهن متاعا الآية وبدعوة الني صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الاسلام يعمروبرأ بهفي الي مكركان أول من العموابن عدا كرعن مجاهدقال كثا نحدث ان الشياطين كانتمصفدة فامارة عرفلاأسست

والفصل السادس في موافقات عمر للقرآن والسدة والتورام

أخرج ابن مردو به عن مجاهد قال كان عمر برى الرأى فيفر ل به القرآن (وأخرج) ابن عساكر عن هلى قال ان في القرآن لرأيا من وأى عمر (وأخرج) عن ابن عرم وعاماقال الناس في شئو قال فيه عمر الاجاء القرآن بنعوما بقول عمراذا تقرر ذلا فوافقيا ته كثيرة الاولى والثانية والثانية والثانية (أخرج) الشيفيان عن عرقال وافقت ربي في ثلاث قات بارسول الله لو الخد نامن مقياما براهيم مصلى وقلت بارسول الله يدخل على نسائل البروالة اجر فلوا مرتم ن يحتمين فنزلت آية الحياب واحتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى و به ان طلق كن أن بيدله أز واجا خيرا منكن فنزلت كذلك (الرابعة) أسارى بدراً خرج عن سألم عن عمرقال وافقت ربى في ثلاث في الحياب وفي أسارى بدر وفي مقام ابراهيم (الخامسة) تعريج الخمر (أحرج) أصحاب السنن والحاكم ان عرقال الله حمد بن لذا في الخسم رسيا باشا و بافائرل الله تخريجها (والسادسة) فتبارك الله أحسن

الخالة بن (أخرج) ابن أبي عام في تفسيره عن أنس قال قال عروا تقت ربي في أربع نزا. وسذه الكية ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طهن الآية فلانزات قات أناه تبارك الله أحسن الخالفين (السابعة) قصة عبد الله بن أنى وحديثها في العصيم عنه أى عن عرقال الماتوفي عبد الله بن أبي دعى رسول الله صلى الله عليه والم الصلاة عليه فقام المه فقمت حتى وقفت في صدره فقلت بارسول الله أعلى عد والله بن أبي الفائل بوم كذا وكذا فوالله ما كان الايسراحتي نزات ولاتعل على احدمهم مات أبد ا الآية (الثامنة) قصة الاستغفار (أخبر) الطبراني عن ابن عاس قال الما أكثروسول الله سدلى الله عليه وسدلم من الاستغفارا فوم من المنافقير قال عمر سواعلهم فأنزل الله سواعلهم استغفرت الهمأم لم تستغفرالهم الآية (التأسعة) الاستشارة في الخرو جالى بدر وذلك الدسدتي الله عليه وسهم استشر أصحبابه في الخرو ج الى بدر أشيار جمريا المروح ف فرل قوله تعمالي كاأخرج الريك من ييسك بالحقوان ويقامن الحمية لكارهون الأبة(العاشرة)الاستشارة في قعة الافاثوذات انه على الله عليه وسلم لما استشار العصامه في قصدة الافلة قال عمر من زوحهما دار ولا الله قال الله قال أفتظن النر مل داس عليك فها سجانك هذا بهتان عظم فنزات كذلك (الحادية عشر) قصته في المسامل المامع رُ و حِنَّهُ (أَخْرُ جَ)أَ حَدَفِي مُسْنَدُهُ أَيْضَالُمَا جَامِعُ رُوْءَ تَهُ يَعْدَالْانْتُبَا وَكَانْ ذَلَتْ مُحْرِمَا فَي أُوَّلَ الاسلام فنزل أحسل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الآية (الشانية عشر) قوله تعمالي من كان عدوا الى آخره أخرجه اين جريروغيره من طرق عديدة أفريم اللوافقة مأ أخرجه ابن أى ماتم عن عبد الرحن بن أى ايلى ان يهود بالقي عمر وقال ان حمر يل الذى مذكر ما حبكم عدو افقىال عمر من كارعدد والله وملائسكته ورسله وجسير يل ومكائيل فان الله عدوللكأفرس فنزلت على المان عمر الآية (ا ثالثة عشر) فلاور بلالا يؤمنون الآية أخرج ابن أبي حاتموا بن مردويه عن أى الاسودقال اختصم رجلان الح النبي سلى الله عليه وسلم فقضى بينه ما فقال الذى قضى عليه ودئاالي عمرمن الخطاب فأنيا اليه فقال الرحل قضى لى رسول الله صلى الله عليه وسلملى هذا فثال ردناالي عرفقال أكذال قال نعم فقال عرمكا سكاحتي أخرج اليكافرج المهمامشتملاعلى سدفه فضر بالذى قالردنا لح عرفة تله وأدبرالآخر فقال بارسول الله قتل عمر والله صاحبي فقيال ما كنت أخلن ان يعتري عمر على فتسل مؤمن فالزل الله فلاور مك منون حيتي يعكمون فماشير بينهم تملايحه دوافي أنف هم حرجاما قضيت ويسلوا الدخول وذلك انه دخل عليه غلامه وكان ناعمًا فقال اللهم حرم الدخول فنزلت أية الا (الخامسة عشر) موافقة م الموله تعالى ثلة من الاقابن وثلة من الآخر من أخرجه امن عساكر في تار عضه عن جابر وقصم المذكورة في أسباب النز ولـ (السادسة عشر) موافقته في بعض الاذان أخرج ابن عسدى فى المكامل من طريق عبد الله بن نامع وهوضعيف عن أسد عن ابن عران بلالا كان يقول اذا أذن أشهد أن لا اله الا الله حى الملاقة قال همرقل في أثرها أشهد أن محد ارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كاقال عمر والحديث الصحيح الشابت في أوّل مشروعية الأذان يردهذا (السابعة عشر) أخرج عثمان بن سعد دالدار مي من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله الاحبار قال و بل الماث الارض من ملك السماء فقال عمر الاحبار والذي نقسى سده انها في القوراة في المساحد المساح

والفصل السابع في كراميم

الأولى أخرج البهق وأبونعيم واللالكاك واب الاعرابي والخطيب عن نافع من ابن عرباسناد حسن قال وجه عمر حيثا ورأس علهم رحلايدعى سارية فبيتما عمر رضى الله عنه بخطب حعل بذادى باسار بقالجبل ثلاثاغم قدمرسول الجيش فسأله عرفقال باأمير المؤونين هزمنا فسناغون كذلك اذم عنام وتا سادى باسار يقاطيل ثلاثافاسند ناظهور باالى الحيل فهزمهم الله قال قدل العدمرانك تعجيد للثوذال الحيل الذي كانسارية عنده بها وندمن أرض العم (وأخرج) ابن مردويه من غريق ميون بن مهران عن ابن عروضي الله عنه قال كان عرصة طب وم الجعد فعر ف خطبته انقال باسارته الجبسل من استرعى الذئب ظلم فالتفت الثاس بعضهم لبعض فقال لهم على المخرح رماقال فلمافر غسألوه فقال وقع فى خلدى النالشركين هزموا خوانذا واغ-معرون عجبل فأنعد ولوا اليده قابلوامن وحده واحددوان بازواها كوافر جمني عائز عمون انسكم معتموه فقال فحاء الدتهر بعدشهرفذ كرائم معموا سوت عرف ذاك الموم قال فعدد انسا الى الجبسل ففتم الله علينا وأخرج أبونعه عن عربن الحارث قال بيناعر مخطب نوما لجعة اذترك الخطبة فقال اسار يقالحبل مرتد أوئلاثا تمأ قبل على خطبته فقال معض الحاضر من القديدن الهلج ون الدخل عليه عبد الرحر بن عوف و كان يطمثن المه فقال انك لتحمل لهم على نفسك مقالا بينا انت تخطب اذأنت تصيع باسارى الجبل أى شي هذا قال انى والله ماملكت ذلك رأيم من اللون عند جبل يؤتون من بين أيديم مومن خلفهم فلم املك أن قلت باسارى الجيل ليلحقوا الجيسل ولمبتوا الى انجاء رسول سارية مكتابه ان القوم اغونا نوما لجمعة فقاتلناهم حتى اداحضرت الجمعة معنامنا دبا شادى باسار بقالحبل مرتن فلحقنا بالحبل فلم تزل قاهر من العدد قاحتي ه زمهم الله وقتلهم فقال أولَتُك الذين طعنوا علمه دعوا هذا الرجل فانه مصنوعه (الثانية) أخرج أنوا اقاسم ن شراك من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر من الخطاب لرحل ما اسمك قال حرة قال ان من قال ان شهاب قال عسرقال من المرقة قال أمن مسكنا فقال الحرة قال رأيها قال بدأت لظى قال عمرا درا أهلك فقدا حسترقوافر جم الرجل فو حداهله قداحترقوا وأخرج مالك فى الموطأ نحوه وكذلك خر جه آحرون (الثالثة) أحرج أنوالشيخ في العظمة بسنده الى قيس بن الحجاج عن حدَّثه قال

مافقت مصرأتي عمرون العاصدين دخل يومن أشمر العجم فقالوا أيها الامديران الميانا هذاسنة لاعرى الاجاقال وماذال قالوااذا كأن أحدعشراملة تغلومن هذاالتهرعدناالى جارية بكربين أبويها فارضينا أبويها وحدهلنا علها من التياب والحلى أفضل مايحون غ أاغيناهافي هلذآ النيل فقال لهلم عمرو ان حدد الايكون في الاسلام أبدا وان الاسلام يهدم ما كان قبله فاقاموا والنيل لا يحرى قليلاولا كثمراحتي هموا بالحلاء فلمارأى ذلك عمر وكتب الى عمر من الخطاب بدلك فه كتب له ان ندام ست بالذى فعلت وال الاسلام يه دم ما كان قبله و بعث بطانة في داخــل كتابه وكتب الى عمر وأني قــد. مثت المك بطاقة في داخل كتابي فأالقها في النيل فلما قدم كتاب عمر الي عروبن العاص أخذ البطاقة ففتحه افاذا فهامن عبد الله عمر أمير المؤمنين الى نيل مصر اما مدفان كنت تحرى من قبلك فلا تحرى وان كان الله يجربك فأسأل الله الواحدالة هاران عربك فألق البطاقة عمروفى النيل قبل الصليب سوم فأصحوا وقد أجراه اللهستة عشر ذراعاني اسلة واحسدة فقطع الله تلك السينة عن أهل مصر إلى اليوم (الرابعة)أخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال ان كان الرجل اعدت عربا لحديث فيكذبه الكذبة فيقول احبس هذه تم يحدثه بالحديث فيقول له احبس هذه فيقول له كل ماحد ثقل حق الاماأم تى ان احبه (وأخرج)أيضاعن الحين قال ان كان أحديعرف المكذب اذاحدته انه كذب فهو عمر بن الخطاب الخامسة أخرج البهق في الدلائل عن ابي هدنة الجمعي قال أخير عمران أهل العراق قد حصنوا أسرهم فرج غضبان فصلى فسهافى سلاته فلاسلم قال اللهم انهم فدلبسواعلى فالبس علمهم وعبال علمم بالغدلام الثقني يحكم فهم بحكم الحاهلية لايقبلمن سنهم ولايقا وزعن مسيئهم قال ابن الهيمة وماولدا لحاج بومنذ وخاعة في ندد من سيرته ك خرج) ابن سعد عن آصف من قيس قال كنا حلوساسات عمر قرت حار ، قفقالواسر بة أمام منبن فقال ماهي لا مرالمؤمنين دسر ية ولا يحل له البرامن مال الله فقلمًا في اذا عول له من مال الله تعالى قال اله لا يحسل لعسمر من مال الله الاحلة بن حلة الشتاء وحلة الصيف وماج مه واعتمر وقوتى وقوت أهلى كرجل من قريش ايس راغناهم ولايافقرهم غرانا بعدد حلمن المسلمن ترج أبن سعد وسعيدين منصو ووغيره مامن طرق عن عمر قال اني انزات نفسي من مال الله منزلة ولى التهيم من ماله ان ايسرت استعففت وان افتقرت ا كات بالمعروف فان ايسرت قضيت واحتاج لتداوى يعسلوفي بيت المال عسكة فقال ان اذنتم لى والافهسى عسلى حرام فاذنواله ومحت زمانالا يأكل من مال بيت المال شيمًا حتى أصابته خصاصة فاستشار العمامة فقال قد شغلت نفسي في هذا المال في إصلح لي منه فقال على غيدا وعشاء فأخذ بذلك عمر وكانت جملة نفقته في جه سيتة عشر دينارا ومع ذلك يقول اسرفنا في هدد المالول كلته حفسة وعبدالله وغيرهما فقالوالوأ كات طعاما طيبالكان أقوى لأعلى الحققال أكاحم على هذا الرأى قالوانعم قال قدعلت نصكم والكني تركت صاحبي عملي عادة فانتركت جادتهما

لم ادر كهما في المنزل قال وأسباب الناس سنة في اكل عامئذ سمنا ولا سمينا وقال من ة أخرى أن كله في طعامه و يحد آكل طبياتي في الدنيا وأستمتع بها وقال لابنه عاصم وهو يأكل لحما كفي المر سرفاان يأكل مااشتهم وكان يلبس وهوخليفة جبةمن صوف مرقوعة اعضها بأدم ويطوف فى الاسواق عملى عاتقة الدرة يؤدّب الناس بهاو عر بالنوى فعلتقطه و لقمه في منازل الناس ينتفه ونه وقال انس رأيت بن كنفي عمر أرسع رقاع في فيسه وقال أبو عدمان الفهرى وأيت على عرازارام وعابأ دمول اجم إستظل الانتحت كساءأ ونطع لمقده عملي شيرة وكان في وجهه خطان أسود ان من البكا وكان عر بالآية من ورد و فسقط حتى دعادمها أماما وأخذته تمن الارض وقال بالبتنى هده التبنقلية في لمألث شيئا المت أمى لم تلدني وكان مدخل مده في ويرة المعمر ويقول الى خارف ان أسال عما ما وحل قر مذعلى عنقه فقمل له في ذلك فقال أن نفسي أعيمتني فأردت أن أذاها وقال أنس تقرقر بطن عرمن اكل الزيت عام الرمادة وكان قدحر معلى نفسه السمن فنقر يطنه بأصبعه وقال انه ايس عندنا غيره حتى يحيى الناس ومن عم تغييرلونه في هذا العامدي صار آدم وقال أحب الناس الى من رفيع الى عبوبى وقال ابن عمر مارايت عمر غضب قطفذ كرالله عنده أوخوف أوقر أعنده انسان آية من القرآن الارقف عما كان بريد وجي اله بلحم فيه من فأبي أن يأ كالهما وقال كلوا حد مهما أدم وانكشف فغذه فرأى مأهل نجران علامة وداء نقالوا هددا الذي نعدفى كتابنا انه يخرجنا من أرضمنا وقالله كعب الاحبارانا لفيدان كتاب الله عمل باب من أنواب جهمة عنع الناس ان يقعوا فيها فاذامت لم زالوا شخمون فيها الى يوم القيامة وأمرعاله منهم سمعدين أبى وقاص فمكتبوا أموالهم فشاطرهم فيها أخذنه فهاوا بق اهم نصفها أخرم ذلك كلمان سنعدوأ خرج عبدالر زاق عن جابرانه شكى الى عمر مايلتي من النساء فقال عراناك د ذلك حتى الى لاريدالحاجة فتقول لى مائذهب الاالى فتيات بى ف لان فتنظر اليهن فقالله عبدالله بم معود ما يكفيك ان ابراهم عليه الصلاة والسلام شكى الى الله خلقسارة نقيل له انها خلقت من ضلعاً عوج فالسم اعلى ما كان فيها مالم وعلى الجرمة في درنها ودخل عليه ان له عليه ثياب حدية فضربه بالدرة حتى أبكاه وقال رأ يته قد أعجبية نفسه فأحست أناصغرهااليه (واخرج) الخطيب أنه وعدمان كانا يتنازعان في المسألة حتى قول الساظر انهمالا عقعان أبدا فالفترقان الاعلى أحسه وأحل

والبار السادس فىخلافة عثمان رضى الله عنه وتلك نسة دى د كرعه دى المرح مراأيه به ومقد ما به توفى رضى الله عنه بعد صدو ره من الحي شهيدا به عراأيه به السبه ومقد ما به توفى رضى الله عنه بعد صدو ره من الحي شهيدا به واخرج) الحاكم عن ابن المسبب أنه لما نفر منى وأناخ بالا بطيح استملق و رفع بده الى السيماء وقال الله كرت سنى وضعفت قوتى وانتشرت رعميناة ضى البلغ عرم مسبع ولا مقرط في النسية ذوا لجنة حتى قتسل ولقد قال له كعب أحداث فى الدو راة تقدل شهيدا فقال وأنى لى

بالشها دةوأنا بجزيرة العرب (وأخرج) البخارى عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلا لم وقى فى بلدرسولك (واخرج) الحاكم أنه خطب فقال رأيت كأن ديكانقرني نفرة أونقر بنوانى لاأراه الاحضر أجلى وان توماياً مروني أن استخلف وان الله لم يكن ليضيم ديه ولاخلافته فانعول أمرفا خلافة شورى من هؤلاء الستة الذي توفى رسول الله ملي الله علمه وسلم وهوعهم راض وقال له رحل ألا تستناس عبدالله من عمر فقال له قادلات الله والله ماأردت الله بمدنا أستخلف رحلالم يحسن أن يطاق امر أتهاى لانه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقهافى الحيض فقال صلى الله عليه وسلم لعمرم ه فليراجعها وكان لا يأذن اصبى قداحتا في دخول المدينة حتى كتب اليه المغيرة بن شعبة وهوعلى البكوفة مذ كرغد لاماءنده معدن أعمالا كشرة فهاممًا فع الشاس كالحدادة والنقش والنجارة و يصمع الارحا فأذن له فى دخول المدية واسمه أبواؤاؤة وهو عوسى فاعلمر يشتك من تقل خراجه وهوأر بعة دراهم كل يوم وشال له مأخرا جائد كم شرفا تصرف مغضب اوقال وسع الناس كلهم عد له غيرى ثم يعد يسبرا رسل السعر فقالله ألم أحبرانك تقول لوأشاء لصنعت وعاتطهن الرج فالتغت الى عمسرعاسا وقال لأصنعن للدرجي يتحدث الناسها ولماولي قال عرلا صحابه أوعدني العبد آنة أوكان كذلك فأخمر فتمله وأعد خفيرا وشفذة وعمة ثمكن له في الغلس براوية من زوا با المسجد حتى خرج عربوقظ الناس للصلاة وكان عمريا سيتسومة المفوف قيل الاحرام فاع أواؤلؤة الى أن دناس عمر اضر مه بذلك الخضور ثلاثاني كتفه وفي خاصرته فوقع عمر وطون معه ثلاثة عشر رحلافات مهمستة فألق عليه رجل من أهل العراق ثوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه وحل عرالي أهله وكادث تطلع الشمس فعلى عبد الرحن بنعوف بالناس بأفصر سورتين وأتى عربنيد فشرسف فرجمن جرحدفا يتبس فعقوه النافر جمن جرحه فقالوالا يأس عليه الفقال عمران وسين القتل المس فقد قلت فعل الناس بتنون عليه و يقولون كنت وكنت فقال أماوالله وددت انى خرجت مهما كفاة لاعلى ولالى وانصعبة رسول الله سلى الله عليه وسلم سلتلى وأثنى عليدان عباس فمال لوأنلى الاعالارض ذه الاقتديت بمن هول المطلع وقد جعلها شو رى فى عدمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحن وسعد وأمر صهيبا أن يصلى بالناس واجل ة ثلاثا وكانت اصابته بوم الار بعاء لار بمع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشر من ودفن يوم الاحدوم أن الشمس أسكد قت يوم موته وناحت الجن عليه وفي واية أنه قال الحمديله الذى لم يجعد ل منتنى سدر حل مدعى الاسلام عُقال لا بم عيد الله انظر ماعلى من الدن في سبوه دوه ستة وغانين ألفا أو نحوها فقال ان وفي مال آل عراً ده من أمو الهم والافاسال في بي دى عان لم تف أموا الهم فاسأل في قريش اذهب الى أم المؤمنين عائشة فقل يستأذن عرأن يدنن مع صاحبيه فذهب الهافقالت كنت أريده أعنى المسكان لنفيى ولا وثراء الموم على نفسى فأتى عبد الله فقال قدأ ذنت فحد الله تعالى وقيل له أوص باأ مر المؤمنين واستخلف قال ماأرى

أحداأ - قيمذا الامر من هؤلاء النفر الذي توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعهم راض فسمى السستة وقال يشهد عبداللهن عمرمعهم وايس لهمن الامرشي فان أسأيت الامرة سعدا فهوذ النوالا فلاستعن مه أمكم ماأمر فافي لم أعزله عن عير ولاخيانة عمقال أوصى الخلم فقمن وعدى متقوى الله تعالى وأوصيه بالمهاجرين والانسار وأوصيه بأهل الامسار خبرا في مثل ذلك من الوصية فلاتوفى خرجه اله غشى فسلم علم اعبد الله من عرفقال عر استأذن فقالت عائشة ادخلوه فأدخل فوضع هنال معصاحبيه فللغرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط فقال عيد الرحن من عوف احقلوا أمركم الى ثلاثة منسكم فقال الز سرقد جعلت أمرى الى على وقال سعد قد جعلت أمرى الى عبمد الرحن وقال طلحة قد جعلت أمرى الى عثمان فلاه ولاء الثلاثة فقال عبد الرحن أنالا أرمدها فأركار مرأمن هذاالامر وتجعله اليه والله عليه والاسلام له ظرن أفضلهم فينفسه والحرص على ملاح الاته فسكت الشيان على وعمان فقال عبد الرحن اجعلوه الى والله على أن لا آلو كم عن أفضلكم قالانعم فلا يعلى وقال الثمن التقدّم في الاسلام والقرامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علت الله عليف الن أمر تك لتعد لن ولئن أمرت عليدا التسعه تواتطيعت قال نعم ع خلا بالآخر فقال له كذلك فلما أخذم يناقهما بايمع عنمان وبايعه على وكانت مبايعته عدموت عربثلاث ايسال وروى أن الناس كانوا يحمعون في تلك الامام الى عبد الرحن بشاو رونه و ساحونه فلا يخلوبه رحل ذوراًى فيعدل احتمان أحداولما حلس عبدالرجن للبايعة حدالله وأثنى عليه وقال فكالاهماني رأيت الناس بأبوت الاعتمان أخرحه ابن عساكر وفير واية أنه قال أسّاره ـ د راعلى فانى قد نظرت في النَّاس فلم أرهم يعدلون يعشمان فلا تحمان على نفسك سبيلا عُمَّ أخذ سدعهمان فتسال نما يمك على سدنة الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعدد مقبا يعمع بدالرجن وبايعمالمها جرون والازمار (واخرج) ابن سعدعن أنس قال أرسل جمرالى أى طلحة الانصارى قبل أن يوت ساعة فقال كن في خسين من الانصار مع هؤلاء النفرأ مهاب الشورى فانهم فعما أحسب سيختمعون في بيت فقم عملى ذلك الباب باصحابات فلاتترك أحدامدخل علهم ولاتتركهم عضى البوم الذالت حتى يؤمر واأحدهم وفي مسنه أحدعن أبى وائل قلت العبد الرحن بن عوف كيف ما يعتم عدما لا وتركتم عليافقال ماذنى قديدأت بعلى فقلت أبايعك على كتاب الله وسنقرسوله وسدرة أبى مكر وعرفقال فعما استطعت شعرضت ذلك على عدمان فعال نعموس وى أن عبد الرحن قال اعدمان خيلوة ان لم أ العلية في تشرقال على وقال اعلى اللم أبايعا في تشرعلي قال عثمان عُ دعا الر ورفقال الله لا يعد قن تشسر على فقال على "أوع تمان عد عاسعدا فقال له من تشسر على "فأما أناو أنت فلانر يدها فقال عثمان تماستشارعيد الرحن الاعيان فرأى هوى أكثرهم في عثمان (واخرج) ابن سمدوالما كمعن ابن مسدود أنه قال لمايو يع عثمان أمرنا خرمن بق ولم بأل فقبت بذلك جمعه صعة سعة عدمان واجماع العما بة علها وأنه لاس ية في ذلك ولا تراع فيه وان

علىارضى الله عنه من جلة من بايعه وقد مر ثناؤه عليه وقول انه غزامه وأقام الحدود بن يديه ومرأ يضالحاديث كثيرة دالة على خلافته وأنها بعد خلافته عرفلا نحتاج الى عادة ذلك هنا وأنها من خلافة الصديق وقد قام الاجاع وأدلة السكاب وأنها من خلافة المسديق وقد قام الاجاع وأدلة السكاب والسنة على حقية خلافة أبى بكر ولزم من ذلك قيامها على حقية خلافة عرثم على حقية خلافة عناه عنه الفران فيها عنها نفكانت بيعة محيحة وخلافة حفالا مطعن فها

## والباب السابع فى فضائله ومآ تره وفيه فصول ك

(الفصل الاول في السلامه وهيرته وغيرهما) أسلم قديما وهو عن دعاه الصدّيق الى الاسلام وهاحراله عرتين الى الحبشة الأولى والثانية الى الدينة وترق جرقية بنترسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت عنده في ليالى غر وة بدر فتأخر عهالتمر يضها باذن رسول الله صلى الله عليه وسالم فضرب له بسهامه وأجره فهومعدودمن السدر بن بذلك وجاء العشير بنصر المسلمن يوم دفنوها بالمدشة غز وجهرسول اللهصلي الله عليه وسلم أحتها أم كاشوم وتونت عنده سنة تسع من الهسمرة قال العلاء ولا يعرف أحدثر و جينتي بي غسيره ولذا عي ذا النورين فهومن الماءة من الاقابن وأقل المهاجرين وأحد العشرة المشهود الهم بالجنعة وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعهم راض وأحد العمامة الذن جعوا القرآن ومرأن المديق جمعه أيضا واغما غمز عثمان يحمعه في المعم عملي رثيبه ألعر وف اليوم واستخلفه رسول الله حسلي الله عليه وسلم على المديسة في غز وتهذات الرقاع والى غطفان قال أن اسحاق وكان أول الناس اسلاما بعد أبي بكر وعلى و زيدن حارثة وكار ذا جال مفرط (وقد اخرج) ان عسا كرعن أسامة بن ريد فال بعثنى رسول الله سيل الله عليه وسيلم الى منزل عثمان نعمقة فهالحم فدخلت فادارقيه عااسمة فعلت مرة انظرالي وحمرقيمة ومرة الى وحمعتمان فليا رجعت سألى رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال لى دخات على ما قلت نعم قال فهرراً يت رويا أحسن منهما قلت لا يارسول الله (وأخرج) ابن سعد أمه المأحده عمد الحكمن ب العاص ب أميدة فأو تفدو باطا وقال ترغب عن ملة آيانك الى دن محدث والله لا أفكات أبدا حتى تدعما أنت عليه فقال عدمان والله لا أدعه ابدا ولا أفار قه فلما رأى الحكم صلابته في ديمه تركم (وأخرج) أبو يعملي عن أنس قال اول من هاجر الى الحيشة بأهله عدمان من عذان فقال رسول اللهصدلي للهعليه وسلم معهما الله انعثمان لأول من هاجرالي الله بأهله بعد لوط (وأخرج) ابن عدى عن عائشة رضى الله عنها قالت الرقي جالنبي سلى الله عليه وسلم بنته أم كاشوم وعشمان قال لهاان يعلق أشبه الناس بجدل ابراهم وأساعد الفسل الثاني في فضائله على مرمها جلة في احاديث أبي المروفضائله ومن حلة مامر مايدل عكى خلافته والمهاعة ب خلافة عمر ومن جلته أيضا اله وزن بالأمة بعد الشيخين فعداها تمرفع

المزان (الحديث الاول) أخرج الشيخان عن عائشة رضى الله عنها أن الني سلى الله علمه وسلم جمع ثيامه حين دخل عثمان وقال ألا أسنحي من رجل تستعى منه الملائكة (الحديث الثانى) أخرج أبواهيم في الحلية عن ابن عمر رضى الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشدة أمتى حياء عمان سعفان (الحديث المالث) أخرج الخطبب عن اس عباس وابن عسا كرعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله أوجى الى أن أز قر جكريتي مة وأم كاثوم من عثمان (الحديث الراسع) أخرج أحدومهم عن عائشة رضى الله ي التي سلى الله عليه وسلم قال ان عثمان رجل حي واني خشدت أن اذنت له وأناعلي تلك الحالة أن لا يبلغ الى "في ماجمه (الحديث الحامس) أخرج أحدوم المعن عائشة ايضا أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال ألا أستحى من رجل تستحيى منه المدلائكة (الحديث السادس) أخر جابن عساكرعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان حى تستى منه الملائمة (الحديث الساسع) أخرج أبواعيم عن ان عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال عثمان أحى أمتى واكرمها (الديث الثامن) أخر ج أبواعم عن الى امامة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أشده ده الأمة العديبها حيا عدم أن بن عفان (الحديث الماسع) احرج أبو يعلى عن عائشة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان حىستىر تستىي منه الملائسكة (الحديث العاشر) اخرج الطبراني عن أنس أن رسول الله صلى الله على وسيم قال ان عثمان لاول من ما حرياً عله الى الله بعد لوط (الحديث الحادى عشر) اخرج اس عدى وابن عدا كرعن ابن عمرقال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم المانشبه عثمان بابينا ايراهيم (الحديث الثاني عشر) اخرج الطبراني عن أم عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماز وحت عدمان، أم كاثوم الانوجي من السماء (الحديث المَّا الْمُعْشِرِ) أَخْرِج ابن مأجه عن أي هريرة أن رسول الله على الله عليه وسلم قال اعتمان ماعتمان مداجير يل عفرني ان الله قدر وجلاً م كاثوم عمل صداق رقية وعلى مثل معيتها (الحديث الرابع عشر) اخرج أحدوا الرمذى وابن ماجه والحاكم عن عائشة أن الذي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان اعتمان ان الله مقد صل فيصافان أرادك المنافة ون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني وهدندامن الاحاديث الظاهرة فى خلامته الدالة دلالة راضية على حقيتها لنسبة القميص في الحديث المكنى معن الخلافة الى الله تعمالي (الحديث الخامس عشر) اخرج أبو يعلى عن جابرأن النبي سلى الله عليه وسلم قال عثمان بن عقان وابي "في الدنيا ووابي " في الآخرة (الحديث السادس عشر) أخرج ابن عدا كرعن جابرأن التي صلى الله عليه وسلم قال عثمان في الجنة (الحديث السابع عشر) اخرج ابن عساكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استلئي خليل في أمنه وان خليلي عثمان بن عفان ومرفى أحاد شفضائل الصديق نحوه داالحديث فيحق الصديق أيضا والعلايسا في الحبرالمشهو ر

لوكنت متحذاخليلاغير ربي لا تخذت أبابكرخايلا (الحديث الثامن عشر) اخرج الترمذي عن الملحة واس ماجه عن أنى هورة أن الني سلى الله عليه وسلم قال اسكل عي رفيق في الجنة و رفيق فهاعثمان (الحديث التاسع عثر) اخرج ابن عدا كرعن ان عباس أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايدخان شفاعة عثمان سبعون ألفا كاهم قداسة وجبوا التار الجنة يغمر حساب (الحديث العشرون) اخرج الطبرانى عن زيدين ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالما كانبين عدمان ورقيدة و بين لوط من مهاجر (الحديث الحادي والعشرون) أخرج المعارىءن أفي عبد الرحن السلى أن عثمان حين حوصرا شرف علهم وَمَالِ أَنشُد كُم بِالله ولا أنشد الا أصاب الذي صلى الله عليه وسلم أاستم تعلون أن رسول الله ملى المته عليه وسلم قال من جهز - يش العسرة فله الجنة فهرتم أاستم تعلون أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال من حفر بترر ومة فله الخدة ففرتها فسدة قوه عامال (الحديث الثاني والعشرون) أخرج الترمذي عن عبد الرحر بن خباب قال تهدت الذي سلى الله عليه وسلم وهو يعتعلى حس العسرة فقال عثمان بنعفان بارسول الله على مائة ومربا حلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الحيش فقال عدمان مارسول الله على ما ثما وعد ما حلامها واقتابها فسبيل الله عمحض على الجيش فقال عدمان السول الله على "دُارُما تُقامع بأحلامها واقتابها في بيل الله فترل رسول الله مسلى الله عليه وسلم وهو يقول ماعه في عثمان ما فعل بعد هدده (الحديث الثالث والعشرون) اخر حااتر مذى والحاكم وصحعه عن عبد الرحن ن موة قالجا عشمان الى النبي على الله عليه وسلم بألف دينار حين حهز حيش العسرة فند ترهاف جرد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام أو يقول ماضر عثمان ماعل بعد الموم ماضر عثمان ماعل بعد اليوم (الحديث الرابع والعشرون) اخرج الترمذي عن أنس قال لما أمر رسول الله سلى الله عليه وسلم يبيعة الرضوان كارعتمان رسول رسول الله سلى الله عليه وسلم الى مكة فبايع اشاس فقال النبي على الله عليه وسلم ان عثمان في حاجة الله وعاجة رسوله فضرب الماحدى بديه على الأخرى فكالت بدرسول الله سلى الله عليه وسلم لعممان خسرامن أبديهم الأنفسهم ونسبه الحاجة الى الله تعالى على لمريق الاستعارة والتمثيل المفرر في عدر البيان [ (الحديث الخامس والعشرون) أخرج الترمذي عن اس عمر قال ذكر رسول الله ملى الله عليه وسلم فتنة فقال نقتل فها هذاه ظلوما لعثمان (الحديث السادس والعشرون) اخرج الترمذى وأن ماحه والحاكم وصححه عن مرة من كعب قال معت رسول الله مسلى الله علمه وسلم مذكرفتئة يقر بهافر رجل مقنع فى ثوب فقال هذا يومشد على الهدى فقمت المعقادا هو عنمان بن عفان فأقيلت اليه وجهمي فقلت هذاقال نعم (الحديث السابع والعشرون) أخرج الترمذى عن عثمان أنه قال يوم المدار ان رسول الله صلى ألله عليه وسد لم عهد الى "عهدا فاناسار علمه وأشار بذلك الى قوله صلى الله علمه وسلم فى الخير السابق ان الله مقدمك قيسا

فان أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تاقاني (الحديث المامن والعشرون) أخرج الماكم عن أى هريرة قال اشترى عثمان الجنة من النبي -لى الله عليه وسلم مرتب حين حقر مثررؤمة وحين جهز حيش العصرة (الحديث الناسع والعشرون) أخرج ابن عساكرعن أى هريرة أن الني مل الله عليه وسلم قال عثمان من أشبه أمحالى ف خلقا (الحديث الثلاثون) أخرج الطبراني عن عصمية من مالك قال لما ماتت منترسول الله مسلى الله عليه وسلم نحت عدمان قال رسول الله سدلى الله عليه وسلم فرقحوا عدمان كو كان لى ثالثة لرقدته الابوجى من السماء (الحديث الحادى والثلاثون) أخرج ابن عسا كرعن على قال معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان لوأن لى أر بعين المقلر وجنك واحدة بعد واحدة حتى لا تبقى منهن واحدة (الحديث الثاني والثلاثون) اخرج ابن عساكرعن زيدبن ثابت قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مربى عثمان وعندى ولائمن الملائدكة فقال شهيد فتله قومه انانستيم، منه (الحديث المالث والملاقون) اخرج أبو يعلى عن ابن عمر رضى الله عنه ما أن النبى ســـلى الله عليه وســلم قال ان الملائكة لتستقى من عنمان كأتستقى من الله و رسوله (وأخرج) ابن عساكرعن الحسن أنه ذكرعنده حماعتمان فقال ان كان المحكون حوف ألبيت والبأب عليه مغلق فيضع تويه ليقيض عليه الماء فمنعه الحياءأن سرفع صليه (الحديث الرادم والملاثون) أخرج ابن عدى وابن عدا كرمن حديث أنس مرفوعا الله سيفا مغمودا في عنده مادام عدمان حيافاذا قتل عدمان جردذلك السيف فلم يغمد ذلك السيف الى يوم القيامة تفرديه عمرب قائدوله مذاكبر

والفصل الثانث في مدمن ما ثره و بقية غررمن فضائله وفيما أكرمه الله به من الشهادة التي وعده ما النبي سلى الله عليه وسلم واخبر وهو الصادق المصدوق أنه مظلوم وانه يومند على الهدى كا

قال صنى الله عليه وسلم يقتل هذا مظاوما وأشار الى عثمان رضى الله عنه أخرجه البغوى في المسابع من الحسان والترمد في وقال حسن غريب وأخرجه أجده كان كاقال صلى الله عليه وسلم فاستشهد في الحدار و بين بديه المعتف فنضع الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم و في الشفاء أنه صلى الله عليه وسلم قال يقتل عثمان وهو قر أفي المعتف وان الله عسى أن بلبسه في ما والمهم يريدون خلعه وأنه يسيل دمه على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميم العليم اه وقد أخر حه الحاكم عن ابن عباس بلفظ أن رسول الله صلى الآم عليه وسلم قال باعتمان تقر أسورة البقرة فتقع قطرة من دمك على فسيعت فيكهم الله لكن قال باعتمان تقر أسورة البقرة فتقع قطرة من دمك على فسيعت فيكهم الله لكن قال الذهبي انه حديث موضوع أى قوله فيه وأنت تقرأ الى آخره وأما الاخبار بأصل القتل فعيم كافى أحاديث كثر بين منها حديث البتراسان آخر فضائل أبي بكر وضى الله عنده ومنها الحديث العديث المعاملة في رجل فقال يقتل فها هذا يومنذ طلما قال الحديث العصلى الله عليه وسلم دكرفتنة في رجل فقال يقتل فها هذا يومنذ طلما قال

ابن جمسر راويه فنظرت فاذا هوعنمان كان مقتله سستة خسو ثلاثين في اوسط أيام التشريق وسلى علىه الز مروكات أوسى السهودفن في حشكوكب بالبقيسع وهو أول من دفن موقيل المن عشردى الحجة بوم الحمعة وقيل است بقين منه وعمره اثنان وغمانون سمنة على خلاف الويل فيسه (وأخرج) ابن عدا كرعن جمع انقاتله و جدل من أهدل مصر الرق اشقر يقال له جال (وأخرج) أحد عن المغيرة بن شعبة اله دخل عليه وهو يحصورا لحصر الآتى فى الساب الآتى تُقبال له الله المأم العباسة وقد نزل المثما ترى وانى اعرض عليسك خسالا ثلاثا اختراحداهن اماان تغر جفتقا ثلهم فادمعه لمتعددا وقوة وأفت على الحق وهم على الباطل واماأن يخرق للثماما سوي الباب الذى مع عليه فتقعد على واحلتك فتلحق عِكَمَافَاعُم لن يستحلوك وأنتبها واماان تلحق بالشام فانهمأ هل الشام وفههم معاو يقفقال عثمان اماان اخرج ماقاتل فلن اكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في احمه وسفال الدماء وأما ان أخر جالى مكة فانى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحدر جل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذال العالم فلن اكون أناوأ ماان الحق بالشام فلن افارق دارهدرتي ومحاورة وسول الله سلى الله عليه وسلم (وأخرج) ابن عدا كرهن أبي ثور الفهرى قال دخلت على عثمان وهومعسورفقال القداخة بأتعدرى عشرااني لرابع أراهة في الاسلام وأنسكعني رسول الله ملى الله عليه وسلم المنته عمونيت فأسكم في المنته الاخرى وما تغنيت ولا عنيت ولا وضعت عيني على فر حى منذماً يعتب ارسول الله مسلى الله عليه وسلم ومامرت ي جعة منذاسل مالاوأنا اعتى فهازقبة الاأنلايكون عندى شي فاعتقها بعددلك أى فمه مااعتقده الفان وأر بعمائة رقية تقريباولا زنيت في جاهليدة ولااسدلام قط ولاسرة تف جاهلية ولااسلام واقد جعت القرآن على عهدر سول الله صلى الله عليه رسلم (وأخرج) ابن عساكر عن يزيد بن أبي حبيب قال بلغدي ان عامة الركب الذين ساروا الى عثمان جنوا (وأخرج) ابن عُما كرعن حمد دُمُّ فَقَالَ أوَّلَ الفِّنْ فَتَلَ عَنْهَا نُوآ خَرِ الفِّنْ حَزُو جِ اللَّهِ الوَّالذي نُمسي سده لاءوترجسلوفى قلبه مثقال حية من حب قنسل عدمان الاتبع الدجال ان ادركه وان لم يدركه كمن به في تعرفوعن الن عبداس لولم يطلب الناس بدم عثمان لورا بالحجدارة من السماء وأخرج أبضاءن الحسس قال قتل عشمان وعنى غائب فى ارض له فلسا بلغه قال اللهم انى لم ارض ولم أمال (وأخرج) الحاكم ومعيمه عن قيس بن عبادة قال عممت عليا يوم الحمل يقول اللهم ابرأ اليك من دم عدمان والسدطاش عقلى وم قتل عثمان والمكرت نفسى وجاؤني للبيعة فقلت واللهاني الأستى الاما يسعقو ماقتلوا عدمات وافى لاستعيمن اللهان ابايسع وعدما المهدفن بعدفا نصرفوا فلمارجه الناس فسألوني البيعة قلت المهم انى مشقق عما قدم عليه همجاءت عز عة فيايعت فقالوا المرا لمؤمنين فيكا عماصدع قلبي وقات اللهم خدمي العممان حي ترفي (وأخرج) ان عساكرعس أى لدة الحنفى قال معت علياً يقول النبى المية يز عمون الى قتلت عدمان

ولاوالله الذى لااله الاهوما قتلت ولاماليت ولقد نميت فعدوني (وأخرج) عن سعرة قال ان الاسلام كان في حصن حدين واغم الموافى الاسلام المة عظيمة بقتلهم عدمان لا تنده الى بوم القيمة (وأخرج) عبدالر زاق انعبدالله بنسلام كان مدخل على عداسرى عثمان فيقول لاتقتاوه فوالله لايقتله رجل منكم الااق الله اجذم لايدله وأنسيف الله لميزل مغمودا وانكم واللهان فتلقموه ليسلنه الله ثم لا يغمد عنه كم أبد اوما فتل نبي قط الاقتل به سبعون ألفا ولا خليفة الاقتلبه خمسة وثلاثون ألفا قبل أن يجتمعوا (وأخرج) ابن عسا كرعن عبدالرحسن مهدى قال خصلتان اهتمان ايستالايى مكرولا اعمر رضى الله عنهم صبره على نفسم حتى قتل وجعده الناس على المعدف (واخرج) أبونعيم في الدلائل عن ابن عمران جهماه الغفاري قام الى عنمان وهو بخطب فأخذ العصامن يده فيكسرها على ركبته فعامال الحول حتى أرسل الله في رجله الاكامة فالتمنه المؤتمة على نقم الخوارج المهرضي الله عنه أمورا دومنها يرىء مهاعزله أكابرالصامة من أعما الهم و ولاهادو نهم من اقار به كابي موسى الاشعرى عن البصرة وعمر و بن العلص عن مصروعار بن السرعن السكوفة والمغسرة بن شعبة عنها اوحبت عليه ذلك فاماأ يوموسي فان حندعله شكوا تحهوجند المكوفة فقموا عليه انه أمرهم بامر عراههم بطاعته بفترامه وفقت وهاوسبوانها اهاوذرار يهافله الغددلا قال انى كنت اه تهدم فدكمتبوا اعمر فأمر بتعليفه فاغد فأمر بردما أخداده فهم فرفعوه اعدمر فعتب عليه وقال لو و جد نامن يكفينا عملا عزانا له فلما توفى عمراشتد غضب الجندى عليه فعزله عشمان خوف القننة وأماهرو بن العاص فلا كثاراً همل مصرشكايته وقد عزَّله عمر لذلك ثم رده لماظهرله التقصسيل عماشكوه منهو توليته ابن سرح بدله فهو وان كان ارتدفي زمنه صلى الله عليه وسلم فأهدردمه نومالنتع أسلم وسلوحاله يلالحهرتمنه فىولايتماشار مجودة كمقتع لحائفة كشرةمر تلك النواحى وكفاه فخرا الأعبد الله ينجرو بنالعاص فأتل تحترانته كمكترمن العدد يلوجدوه اقرماسياسه فالامرمن عمرو بن العاص ومن أحسن محاسنه لمناقتم عثمان لم يقاتل مسلما بعد قتماله المشركين (وأماهمار) فالذى عزله عرلا عثمان وأما المغمرة فانهى اعتمانانه ارتشى فلمارأى تصميمهم على ذلك ظهران المصلحة في عزله وان كانوا كاذبين عليه وأماابن مسعود فكان يسقم على عدمان كشيرا فظهرته المصلحة في عزله على أن الجنهد لايعترض عليه في اموره الأحمادية الكن أولالماللا عن المعترضين لا فهم الهم بلولاعقل (ومنها) انه اسرف في بيت المال حيث أعطى أكثره لاقار مه كالحكم الذي رد وللد سة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفأه عنها الى الطائف وكاتبه مروات اعطاه مائة أاب وخرس افريقية والحارثة عطاه عشرا ومايباع باسواق المدينة وجاءه أبوموسى يحلب بةذهب ونضه فقسمها دبن نسائه و سناته وانفق أكثر بيت المال في ضياعه ودوره (وجواب دلك) أن أكثر ذلك مختلق عليه

و وده الحسكم انما كان الكونه صلى الله عليه وسلم وعده مدال لما استأذنه فنقله للسّ فلم يقبلاه الكونه واحدا فلماولي قضي بعلم كاهو قول أكثر الفقها على أن الحكم البعماني لاجله والحقى مروان الماتعار نقله من اثاث افريقية وحيوانم اشتراه من أبي سرح الامير المسلين كانت في غاية القلق ددة أمرافر يقية وللامام أن يعطى البشير مايراه لا تقابته بشاريه وتلكأ الف اعباجهزها من مال بيت الحيارث وثروة عتمان جاهلية واستلامالات كر وه في العشور صحيح نعم جعل له السوق لينظر فيه بالمصلحة فوقع منه حور فعزله (وقصة) وسى ذكرها استعاق يسسندفيه بالمحلحة مجهول وهولير جحمه فى ذلك وغناء تمان الواسع افه فى غزوة تبولنجا هومشهو رعند معنع ندبة ذلك وأقل منه وأكثر اليه غاية الامرانه لوسلم أنه أكثر من اعطاء أقار به من بيت المال كان اجتها دا منه فلا يعترض به عليه وزعم أنه منع أن لا يشترى أحد قبل وكيله وأن لا تسسر سفينة من البحر بن الا في تجارته بالحل على انه كان متبسطافي التحارات فلعله حى سفينة ان لايركب فهاغيره وفرض لزيدبن ثابت نظر بيت المال لت منه فضلة فصرفها في عمارة مازاده في مسيده صلى الله عليه وسلم فتة قولوا انه صرفها في عمارةدو رمكاتفؤلوا انهحى لنفسه معانه حي لابل الصدقة واله اقطع أكترأرا فييست المال معانه اغماه وفى الاحياء على انه عوض ائم اف المن مثل ماتر كوه من أراضهم لماجاقا الى المدينة يستمر وابه أيجاه الاعدداء وذلك فيه وصلحة عامة فلا يعترض مه (ومنها) اله حيس عطاءبن مساحود وأبيبن كعب ونفي أباذرالي الريدة واشخص عيادة سألم ته السائد كالمعاوية وهمراين مسعود وقال لابن عوف انك منافق وضرب عمارين باسروانتهات حرمة كعيبن عبدة فضر به عشرين سوطها وزفاه الي بعض الجيال وكذلك حرمة الاشتراكيمي (وحواب ذلك) ان حبه العطاء بن مسعود وهعره له فل الغه عنده يما يوحب ذلك لاسماوكل منهما مجتهد فلاي مترض بما فعله أحدها مع الآخر نعم رعم ان عثمان أمريضريه بالحلولوفرست صعنه لم يكن بأعظم من ضرب عمراسهدين أبي وقاص بالدرة على رأسه حيث لميتمله وقالله انكام تهب اللافة فاردت الاتعرف النائلا وقلاتم المثولم يتغير سمدمن ذلك وبن مسعود أولى لانه كان يحبب عثمان عمالا يبقى له حرمة ولا أمة اسلابل رأى عرأ ساعتى وخلفه جاءة فعلاه بالدرة وقال ان هذا فقنة لك والهم فلم يتغير أبي على ان عثمان جاءلا بن مسعود وبالغفى استرضائه فقيل قيله واستغفر له وقيل لا وكذلك ماوقع لهمع أبي ذرفانه كان متحاسر اعليه عالغرمأمة ولايته فافعله معموم غبره اغماه وصيانة لنصب الشريعة وحاية لحرمة الدين وانعسدرأ بوذر بقصده منه أن يحرى على ما كان علمه ما الشيخان على انه جاءان الماذرانما اختارا المحول اعتزالا للذاسمع أمرعتمان له بعدمه وقوله أقم عندى تغدوعلمك اللفاح وتروح وفاللاحاجة لى في الدنياوهي قضية باطلة من أصلها وكذا قضية عبد الرحرين عوف رضى الله

وهواواغما كان وتوحشا منه لانه كان عيثه كثيرا ولم يضرب عارا واغما ضربه وشمان لماكر ارسالهم اليه ايى الى المسجد حتى يعانبه في أشياء نقمها عليه وهو يعتدر المه الم يقيل وقد حلف عثمان وغلظ المه لم يأمرهم بدلك عم بالغفى استرضائه وظهر مابدل على أنه رضي عنه وفعله مكعب ماذ كرفعة ره فسه انه كتب اليه فأغلظ عليه ثم استدرك عثم ال ذلا فبالغفي استرضائه فقلع قيصه ودفع المهسوط المقتص مته فعفا غمارمن خواصه ومادد بالاشترمعذو روساله رأس فتنة فى زمان عثمان يل هوا اسبب في تتسله بل جاء المه و الذي بأشر قتله سده فأجمي الله اسائرهم كيف لمندموا فعسل هذا المارق وذموا فعل من شهدله الصادق بانه الامام الحق وانه يقتل شهيدا مظلوما وانه من أهل الجنة (ومنها) أنه احرق الماحف التي فم القرآن (وجوابه) انهددا من فضائله لانحديقة وغيره الموا اليه ان أهدل الشام والعراق اختلفوا فالقرآن يقول بعضهم لبعض قراءتي خبرمن قراءتك وهذا بكادأت يكون كفراه رأى عثمان أنعهم الناس على مصف واحدة أخذ محف أبي بكرالتي جمع القرآ نسها ما تسخفها مصفاوأمراانام بالتزام مافعه ثح كتب منه مصفاوأرسلها الياالداد وأمريدلك لاختلاف الامية ومن ثمقال على كرم الله وجهه والله لو وليت له علت الدى فعدل عشما دوقال لاتسبوا عثمان من جهة ذلك فانه لم يفعله الاعن ملأ منا رقد سطت هدانه القصة ومافها من الفوائد في شر حالشكاة (ومنها) تركه قتل عبيداللهن عريقتله الهرمن الوجفينة وينتاصغ برزلاني الوَّاوَّةَ قَاتِل عمر مع اشارة على والصابة . قتله وجواب ذلك أن حفينة أصر إني واستقاف لؤلؤة والوحا مجوسى وامهاحالها مجهول فلم يتحقق اسلامها وأساالهرمن ان فهوا لمشر والأمر الرائز اؤاقه على قتل عمر وحاعة مجتهدون على أن الآمر بقتل كالمأء ورعلى أنه خشير فوران فتسة عظ معدا أراد قتله لوتوفرت فيما لشروط فترك قتسل عبيدالله واسترضى أحدل الهرمز لاربها الملاة بمستى لما ج بالناس (وجوانه) ان هذه مسئلة اجتهادية علا عبراص ما هل قبيح وغباوة ظاهرة اذا كثرالعلما على أن القصر جائز لاواجب (ومها) اله كال غادر الماوقع له مع محدين أبي بكر رفني الله عنده عما يأتى قر يبا (وجوابه) المحلف لهم مرياني الله عند مع الله من فى المهمرض (والحاصل) أنه مع عن الصادق المحدوق اله على الحق والله الجالة والهيفتل مظلوما وأحرياتباء مومن هوكذلك كيف يعترض عليمه بأكثرتلك الترما فأوبجه ممامر من الاعتراضات وصع أيضاانه ملى الله عليه وسلم أشار عليه الستولى الخلافة وان المنافقسين سسيراودونه على خلعمه وانه لايطبعهم هذامع ماعميم من سابقنه وكثرة انفاقه في سبيل الله وغيرهما عمامرفي مآثره رضى الله تعالى عنه

(أخرج) ابن سعد عن الزهرى قال ولى عدمان ا ثنتى عشرة سنة فلم ينقم عليه الناس مدة ست ستينبل كانأحب الىقريش من عمرلان عمركان شديداعلهم فلماوام معتمان لان الهسم و وصلهم ثمواني في أمر هم واستعمل أقار مه وأهل يبته في الست الاواخر وأعطاهم المال مة أقرلا في ذيات! أحسلة التي أمر الله بما وقال أن أيابكرو عمسر تركامن ذلك ما كان لهدما وإني أخذته فقسمة ه في أقر بائى فانسكر عليه و ذلك (وأخرج) ابن عساكر عن الزهرى قال قلت لابن المسسب هل أنت مخمرى كيف كان قتل عدمان ما كان شأن الناس وشأنه ولم خذله أصحاب عجد حلىما لله عليه وسلم فقال ابن المسيب قتسل عشمان مظلوماومن قتله كان ظالمساومين خذله كان مقسذو رافقلت كيف قال لانه لما ولى كره ولائته نفرمن العمامة لانه كان عصية ومه فسكان كثيراملولى بني امية عن لم يكن له صحبة ف كان محيء من امر الدماتنكره الصابة وكان يستعتب فهسم فلأ يعزاهسم فلسا كان في الست الاواخراستأثر بني همه فولاهم دوت غرهم وأمرهم يتقوى الله فولى عبد الله بن أى سرح مصر فكث علها سنين في اعمد مصر يشكونه ويتظلمون منه وقد كانقب لذلكمن مثمان هناة الى عبدالله تمسعود وأبي ذروعمارين سرفكانت بنوهد ديلوينو زهرةفى قلوبهم مافهها وكانت بنو مخز ومقدحنقت على عثمان لخال عمارين ماسروجاء أهل مصر يشكون من ابن أي سرح فيكتب اليه كتا بابتهدده فيهفابي ان أى سرحان قب لمانها وعنه عنه عنمان وضر ب عضمن أناه من قب ل عنمان فقتله فرج من أهل مصرسبهما تقرحسل فنزلوا المعدوشكوا الى العمانة في مواقبت الصلاة ماصعان أبى سر عيم فقام طلحة نعبيد الله فكام عثمان كالمشديد وارسلت عائشة اليه تقول له تقدم الملذأ صحاب محدصلي الله عليه وسلم وسألول عزل هذا الرحل فابدت فهذا ودقتل منهم رحلا فأتسفهم من عاملك ودخل عليسه على بن أبى طألب فقال اغتايساً لونك رحلا مكان رسل وقد ادعواقبله دمافاعرله عنهم واقض بينهم فانوجب عليه حق فانصفهم منه فقال لهم اختاروار جلا أوايه عليكم مكانه فاشار الناس عليه بحمدين أي بكرنك تب عهده و ولاه وخر جمعهم عدد من المهاجرين والانصار ينظرون فيما بين أهل مصرو بين اس أبي سرح فقر ج مجدومن معه فلا كانعلى مسيرة ثلاث من المدينة اذهم بغلام أسودعلى بعبر يخبط البعبر خبطا كأنهر جل بطلب أو يطلب فقال أصحاب محدصلي الله عليه وسلم ما قضية أوماشا ذك كأنك هارب أوط ألب فقال لهم أناغلام أمرا اؤمتين وجهى الى عامل مصرفقال لهرسول منهم هذا عامل مصرقال ليسهذا أر مدوأخبر بأمره معدين أيى مكر فبعث في طلبه رحدالا فاخذه وجاءه المه فقال له رجل غلام تفاقيد لمرةية ولااناغلام أمرا لمؤمنين ومرة بقول أناغلام مروان حتى عرفه رحل يمان فقال له معد الى من أرسلت قال الى عامل مصرقال له عبادا قال رسالة قال معك كاب قاللاففتشوه فلم يعد وامعه كاباوكانت معه أداوة فاذافها كتاب من عثمان الى ابن أبي سرح فمع معدمن كأن عنده من المهاجر من والانصار وغسيرهم ثم فل الكتاب بحضرمهم فاذافيه

اذا أناك محدوف لان وفلان فاحتل في قتله موا بطل كتابه وقر على عملا حتى مأتمك رأبي واحبس من يجيء يتظم إلى منها حتى بأنه الرأى في ذلك انساء الله تعمالي فالمافراوا الهيئاب فزعواو رجعوا الى المديسة وختم محسد السكتاب يخواتيم نفسر كانوامعه ودفعوا الكتاب الى رجدل منهم وقدموا المديسة فحمعوا طلحة والزيار وعليا وسعدا ومن كان من أصاب محدد صلى الله علسه وسلم غنضوا الكتاب يحضرمهم وأخبر وهم بقصة الغلام وأقرأوهم الكتاب فلمين أحدمن أهل المدينة الاحنق على عدمان وزاد ذلك من كان غضب لابن مسعودوا بي ذروعمار حنقار غيظاوقام أصحاب عمدسلي الله عليه وسلم فلحقواء غازلهم مامنهم احدالاهومعتم لماقرأوا المكتاب وماصرالناس عثمان وأحلب عليه عمدين أبي بكريني تم وغيرهم فألارأى ذلك على تعث الى طلحة والزيبروسهد وعمار ونفرمن الصابة كاهم بدرى ثم دخل على عثمان ومعمال كتاب والغلام والبعر فقال له أهذا الغلام غلامك قال نعم قال والبعد رهرك قال نعم قال فانت كتبت هذا المكتاب قاللاوحلف باللهما كتدت هذا الكتأب ولاأمرت به ولاعلم لى مقال له على فالحاتم خاتمك قال نعم قال في معفر ج غلامات بعدرك وبكتاب عليه خاتمك لاتعلمه فلف باللهما كتبت هذا الكتاب ولاأمرته ولاوجهت هدا الغلام الى مصرقط فعرفوا الهخط مروان وشكوافي أمرعتمان وسألوء ان مدفع الهم مروان فأبي وكان مروان عنده في الدار فورج اعتمال محدصلي الله عليه وسلم من عتده غضايا وشدكوا في أمره وعلواان عثمان لا يحلف بدا طل الاان قوما قالوالا سراعتمان من قلوسا الاان مدفع المنامروان حتى نعشه ونعرف عال الكتاب وكيف بأمر بقتل دلين من اصحاب محدصلي الله عليه وسلم الغررحي فان يكن عنمان كتيه عزلنا هوان مكن مروان كتيه على لسان عثمان نظر نامايكون منافى امرمروان ولزموا سوم موابي عثمان ان يغرب المهم مروان وحشى عليه القتل وحاصر الناس عقمان ومنعوه الماعفا شرف على الناس فقال افيكم على فقالوالا قال أفيكم سعدقالوالا ثمقال ألا أحدد يولغ عليا فيسقيذا ماعفيلغ ذلا عليا فبعث اليه بثلاث قرب علوءة فاكادت تصلاليه وجرح بسبها عدة من موالى بني ماشم وبني أمية حتى وصل الماء اليسه فبلغ عليا أن عنمان يراد قتله فقال اغاار دنامنه مروان فأماقتل عدمان فلاوقال للعسن والحسين اذهبا سمفيكاحتى تقوماعلى بابعثمان فلاتدعا أحدا مصل المه و بعث الزيرانيه و بعث لحلحة أبنه و بعث عددة من اصحاب مجد سلى الله عليه وسلم الناءهم عنعون الناس ان يدخلواعلى عثمان ويسألونه اخراج مروان فلمارأى ذلك مجدين أبى مكر ورمى الناس عمان بالمهام حتى خضب الحسن بالدماعلى مام وأصاب مي وانسهم وهوفى الدار وخضب عدين طلحه وشع فنبرمولى عدلى فشي عدس أى اكران يغضب سو هاشم كالالجس والحسين فيثير وخافتنة فأخذ بددالرجاب فقال الهماان جاءت بنوهاشم فرأواالدم عدلى وجه الحسين كشدهوا الناس عن عثمان و اطلمانر يدوليكن مروابناحتي

نقبور علىه الدار فنقتله من غيران يعلم أحد فتسوّر محدوصا حباه من دار رحل من الانما حتى دخاواعلى عثمان ولا بعلم أحدمن كان معه لان كل من كان معه كانوا فوق البدوت ولم مكن معدالااس أته فقال الهداغيد مكانكافاندهده امرأته حتى أبدأ كالاخول فاذا الانسطه فادخلافتوخماه حتى تقتلاه فدخل عدد فأخذ بلحيته فقال له عثمان والله لورآك أبوك لساء مكانك منى فتراخت مده ودخه لى الرجلان عليه فتوخيا ه حتى قتلاه وخرجوا هار سنمن حث دخاواوسرختام أنه فلم يسمم سراخها أحدك كانفى الدارمن الحلبة وسعدت امرأته الى الناس وقالت ان أمر المؤمنين قد قتسل فدخسل الناس فوجد و مدنو عافيا فراغ الحرمانيا وطلحة والزسر وسعداومن كانمالمه ينة فخرجوا وقدذه بتعقواهم للغيرالذي أتاهسم حتى دخلواعلى عمان فوحدوه مقتولا فاسترجعوا فتال على لاينيه كيف قتل اميرا لمؤمنين وانتماعلى الياب ورفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم محدين طلحة وعبد الله بن الزير وخرج وهوغضيات حتى أتى منزله و حاء الناسم رعون المدفقالواله نبا بعل فدّ مدل فلا بدمن أمر فقال على لدس ذلك المبكم اغساذلك الى أحل بدرفن رضى به أحسل بدر فهو خليف قطرين أحدمن أحسل بدر الاأتى على افعالوا مانرى أحدا أحق بهامنك مديدك ندا يعل فيا يعوه وهرب من وان وولده واء على الى امر أفعنمان فقال لهامن قتسل عثمان قالت لا ادرى دخسل علم مرحد لان لاأعرفهما ومعهما مجرس أبي تكروأ خبرت عليا والناس عياصينع فدعاعلي مجداف ألهجها ذكرتامرأة عثمان فقال محمدلم تسكذم قدوالله دخات علممه واناأر ما قتله قذكرني أبي فقمت عنده وأناتات لي الله تعدالي والله ما فتلتسه ولا أمسكته فقالت امر أته سدق ولكنه أدخاهما فالانسمدوكانت وبابعة على بالخلافة الغدمي قتل عثمان بالمدشة فيا يعه جيسعون كان مامن العمارة و رقبال ال في فيه والزيس بابعا كارهان غير طائعان عُرْجُ إلى مكة وعائشة وضي الله عنها بعالها خداداها وخرجالي البصرة بطلبون بدم عشمان وللغذلا علما فغرجالي العراق فلق بالبصرة لحلحة والزيرومن معهم وهي وقعة الجمل وكانشف جسادى الآخرة سنة ستوثلاثينوة لجاطلحة والزبهرو بلغت القتلى ثلاثة عشرأ لفاوأ قام على بالبصرة خمه عشر لدات انصرف الى الكوفة غخر جعليه معاوية ومن معه بالشام فباغ عليا فسارفالتقوا بصفين فى صفر منقسب و ثلاثين ودام القندل بهاأ باما فرفع أهدل الشام المساحف مدعوت الى مافعيا مكدة من عمروس العاص وكتبوا مدنهم كما ماان وافوارأس الحول باذر ج فينظم روافي أمر الامة وافترق الناس ور جمع معاوية الى الشام وعلى الى الكوفة فعرجت عليه الخوارج مرد اصعابه ومن كان معده وقالوالاحكم الالله وعسكروا يحسر وراعفيعث الهدم ان عياس فغامههم وسجهم فرجع منهم أوم كثيروثبت فوع وساروا الى النهروان فسأرالهم على فقتلهم وقتل منهمذا الثدية الذى اخبر به النبى صلى الله عليه ويسلم وذلك ستة تثمان وثلاثين واحتمع إناس باذر جفي شعبان من هذه السنة وحضرها سبعدين أبي وقاص وابن عسروغ مرهب

من الصابة فقدّم عمرواً باموسى الاشعرى مكيدة منه فتكلم فغلع عليا وتكلم عمروفا ترمعاوية و بايسمه وتقرق الناس على هــذاوسار على خلاف من اصحابه حــتى سار يعض على يديه و يقول أعصى و يطاع معاو يدهد المخص ثلث الوقائسع واها بسط لا يحتمله هذه العمالة على ان الاختمارف هذا المقام هواللائق فقد قال صلى الله عليه وسلم اذاذ كرا محابى فأمسكوا وقد أخبر سلى الله عليه وسلم بوقعة الجمل وسفنز وقنال عائشة رضى الله عنها والزبرعليا كا أخر جمالا كموصحه البمقعن أمسلة فالتذكرر ولالته سلى الله عليه وسلم خروج أمهات المؤمنين فضحكت عأشة رضي الله عنها فقال انظرى ياحمرا انلا تكون انت ثم التغت الى على فقال انوابت من أمرها شيدًا فارفق (وأخرج) البرار وأبونهم عن ابن عباس مرفوعا أيكن ساحبة الجمل الأحريض جحتى تنجها كالبالخرب فيقتل حولها قنلي كثيرة تنجوبعد كادت تنفو (وأحرج) ألحاكم وصحعه والبهق عن أبي الاسود قال شهدت الرُّ ويرخرج ير يدعلما فقال له على أنشد لذالله هدل محترب ول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتله وانتله ظالم فضى الز سرمنصر فاوفى رواية أبي يعلى والبهرقي فقال الزيسر بلي ولسكن قسيت وتنبيه على عامران الحقيق الخلافة بعد الأعمة الثلاثة هو الامام المرتضى والولى المجتبى على بن أن طألب اتفاق اهل الحلوا اهقد عليه كطلحة والزبروأبي موسى وابن عباس وخزيمة بن ثابت وأبى الهنترين التهان ومحدين سلة وعمارين السروفي شرح المقاصد عن وه ص المتكاهين أن الاجماع أنعقد على دلكوو حدائعة اده في زمن الشورى على الجالة أواعثم أن وهدا اجماع على المالولاء شمان اسكانت لعلى فينخرج عشمان بمتسله من البن انها بقيت لعلى اجساعارمن غفال امام الحسرمين ولااكتراث بقول من قال لااجاع على امامة على فان الامامة المتجدله واغماها حت الفتنة لاموراخري

## و الباب الماسع في ما تره و فضائله ونبد من أحواله وفيه فصول كم الماب المام الاول في اسلامه وهيرته وغيرهما كم

اسلم وهواب عشرسنين وقيل تسعوقيل همان وقيل دون ذلك قد عابل فال ابن عباس وانس وريد ابن أرقم وسلمان الفارس و جماعة انه أول من أسلم ونقل بعضهم الاجماع عليه ومراجع بين هذا الاجماع والاجماع على ان أبا بكر أول من اسلم ونقل الو يعلى عنه قال بعث رسول الله سلى الله عليه وسلم يوم الاثنان وأخرج) ابن سعد عن الحسن بن يدقال لم يعبد الأوثان قط لسغره أي ومن هم يقال فيسه كرم الله و جهه وألحق به العسديق في ذلك لما قيل انه يعبد سفيا قط وهوأ حسد العشرة المشهود لهم بالحشة وأخو وسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤلفاة وصهره على فاطمة سيدة ساء العمالين وأحد السابة بن الى الاسلام وأحد العلماء الربان بين والشيعان المشهود بين والزماد المذكورين والطعاء المعروفين وأحد من جمع القرآن

عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أبوالا سود الدؤلى وأبوعبد الرجن لى وعبد الرحن بن أبى ليلى ولما هاجرالني ملى الله عليه وسلم الى المدينة أمره ان يقيم بعده بمكذأ بأماحتي يؤدى عنهأ مانته والودائع والوسا باالتي كانت عند النبي سلى الله عليه وسلم تم لحشه وأهله فشعل دلك وشهدمع النبى صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد الاتبوك فانه سلى الله كالفه على المدينة وقال له حينه ذا نتمنى عنزلة هارون من موسى كامر وله في جيع هورة وأسامه يوم أحدست عشرة ضرية وأعطاه الني سلى الله علمه وسلم فى والمن كشرة سمانوم خيرو أخرص لى الله عليه وسلم ان الفتح يحدون على بده الصحين وحلوم تذباب حصنهاعلى ظهره حتى معد المسلون عليه فقتعوه اوانهم حروه بعد ذلك فلم يحمله الا أربعون رحلاوفي والقائه تترس في بال الحمن عن نفسه فلم يزل بقائل وهوفى مد حتى فتم الله عليه ثم ألقاء لم فأراد عُمانية أن يقلوه فالسنطاعوا ﴿ الْفُصِلُ النَّالَى فَى فَضَائِلُهُ رَمِّى اللَّهُ عَنْهُ وَكُرِمُ اللَّهُ وَجِهِ ﴾ وهي كذيرة عظيمة شهيرة حتى قال أحدما جاء لاحدمن النضائل ماجا العدلي وقال اسماعيل القاضى والنساتي وأبوعلى النيسابورى لمردئى حق أحدمن الصيران الاساندالحسان اكثرماجاء في عدلى وقال معض المتأخر من من ذرية أحسل الميت المبوى وسبب ذلك والله أعلم ان الله تعمالى أطلع نبيسه على مايكون العدد عما ابتلى مع على وماوقع من الاختلاف لما آل البه أمر الخلافة فاقتضى ذلك نصم الامة باشهار وسلك النضائل المصل المباهل عسله عن العتد عما اوقع ذلك الاختلاف والغر وجعليه شرمن معمن الصحابة تلك الفضائل وبهانصحاللامة أضاغ لمااشتد الطعب واشتغات طائفةمن سي أمية تتسمه وسيه على المنابر ووافقهم الخوارج احم مالله بر قالوا مكفره اشتغلت عامدة الحقاظ من أهل السنة بدث فضائله حدى كثرت نصحاللامة ونصرة للعق بهثم اعلم انه سبأتى ف فضائل أهل البيت أحادث مستحكرة من فضائله فلتكن منك على ذكر فالهمرق كشرمن الاحادث السابقة في فضائل أى مكر جل من فضائل على واقتصرت هناعلى أر عين عديمًا لاغ امن غر رفضائله (الحديث الاول) أخرج الشيخان عن سعد بن أنى وقاص وأحدوا الزارعن أبي سعيد الخدري والطبراني عن أسمياء بنت يحيس وآمسلمة وحبيش بنجنادة واستعمس ومنءباس وجابرين سيرة وعلى والبراءبن عازب وزيد ابن أرقم انرسول الله صلى الله عليه وسلم خلف على بن أبي طأ اب في غزوة تبول فقال يارسول الله يخلفني في النساء والصبيان فقال أمارضي أن تسكون مني عِنزلة هار ون من موسى غسرانه لانبي اعدى ومرالكالم على هذا الحديث مستوفى في الثاني عشرمن الشبه (الحديث الثاني) أخرج الشنكان أيضاعن سبهل بن سيعدوالطبراني عن ابن عمسر وابن أبي ليلي وعمران ابن حصين والمزارعن ابن عياس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وم خيير لاعطين الراية غدار الايش الله عدلي يديد يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله فبات الناس يذكر ون أى

يخوضون ويتحدثون ليلتهم أبهم يعطاها فلماأصبح الناس عدواعلى رسول الله سلى الله عليه وسلم كاهم يرجو أن يعطاها فقال أين عسلى بن أبى طالب فقيدل يشتسكى عينيه قال فارساوااليه فأتى به فيصقر سول الله سلى الله عليه وسلم في عبنيه ودعاله فيرأحتى كأن لم يكن به وجه عزا عطاه الرابة وأخرج الترمذيءن عائشة رضي الله عنها كانت فالحمة أحساانا سالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها على أحب الرجال اليه (الحديث الناات) أخرج مسلم عن سعد ابن أى وقاص قال لما نزات هذه الآية لدع أبناء وأبناء كم دعارسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم ، ولا أعلى (الحديث الرابع) قال صلى الله عليه وسلم يوم غديرخممن كنتمولا وفعلى مولاه الاسموال من والاه وعادمي عاداه الحديث وقدم في حادى عشرااشيه والمهر واهعن الني صلى الله علمه وسلم ثلاثون صاساوان كثيرامن طرقه صحح أوحسن ومرالكانم تم على معناه مستوفى وروى البيهق انه ظهرعلى من البعد فقال صلى الله عليه وسلم هذا سيد العرب فقالت عائدة ألست سيد العرب فقال أناسيد العالمين وهوسيد العرب ورواه الحاكم في صحيمان ابن عباس ملفظ أناسب مدولد آدم وعلى سيد العرب وقال الدصيع ولم يخر عاه وله شواهد كالهاضعدة كابده بعض محقق المدتن بل جنم الدمي الى الحمكم على ذلك بالوشع وعلى فرص صحته فسمادته لهم اماس حث النسب أو نحوه فلا يستارم أفضليته على الخلفاء البالا ثة قبله المامر من الادلة الصر عدفى ذلك (الحديث الخامس) أخرج النرمدى والحاكم وصحيته عن يرمدة قال قال رسو ل الله سلى الله عليه وسلم ان الله أمرنى بحب أربعة وأخرني اله يحهم قيل مارسول الله عهم انا قال على مهم يقول ذلك ثلاثا وأبوذ والمفدادوسلمان (الحديث السادس) أخرج أحدوا الرمذى والناقى وابن ماجه عن حيشى ابن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منى وأنامن على ولا يؤدى عدى الاانااوعلى (الحديث السابع) أخرج الترمذي عن ابن عمرقال آخى الذي سل الله عليه وسلم ابن أصحابه فاعلى تدمع عمناه نقال مارسول آخيت بين أصحابك ولم تؤاخيني وبين أحد فقال سلى الله علمه وسلم أنت أخى في الدنيا والآخرة (الحديث الثامن) أخرج مسلم عن على قال والذي فلق الحبية وبرأ انسعة اله العيها الذي الاسي الاسي الى اله لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الامنافق وأخر جالترمذى عن أي معيد الخدرى قال كنا نعرف المنا فقمن مغضهم عليا (الحديث الماسع) أخرج المزار والطمراني في الاوسط عن جار من عبد الله والطمراني والحأصكم والعقبلي فى الضعفاء وابن مدى عن ابن عمر والترمذي والحاكم عن على قال قال رسول الله لى الله عليه وسلم أنامد يدة العلم وعلى إبها وفي رواية فن أراد العلم فايأت الباب وفي أخرى عندالترمذى عن على أنادارا كم مقوعني الماوفى أخرى عندان عدى على الماسعلى وقد اضطربالناس فهدا الحدث فحماء معلى انهموضوعمهم ابن الجوزى والنووى وناهيك بمسمامعرفة بالحديث ولهرقه حتى قال بعض محقق المحدد ثين لم يات بعد الدو وى من

مدانيه في علم الحسد ، شفه الاعن ان يسأو به وما لغ الحاكم على عادته وقال ان الحسد ، ث معيم وصرق ب وه ض محقق المتأخر من الملادين عسلى الحسديث اله حديث حسن وهر "الكلام عليسه (الحديث العاشر) أخر بالما كموضعه عن على قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى المجن فقدات بارسول الله يعثقني وأناشاب اقضى يبغهم ولاأدرى ماالقضاء فضرب صدرى سا تجقال اللهم اهد قلبه وثعت لسأنه فوالذى فلق الحبة ماشككت في قضاء بن اثنين قمل وسدب قوله سبلي الله عليه وسلم اقضاكم على الساق في أحاديث أبي مكران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حالسامع حماعة من أمحامه فاعم خصمان فقال أحدهما بارسول الله انلى را وانالهدا القرةوان بقرته قتلت حمارى فبدار جلمن الحاشر سنقال لافهان على الهائم فتسال مل الله عليه وسلم اقض بينهما باعلى فقسال على لهما أكانامر سلبن أممشدودين أمأحدهم اسدود والآخرم سلافقالا كانالحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال على ساحب البقرة فعان الجمار فأقر رسول الله صلى الله علمه وسلم حكمه وأمضى تضاءه (الحديث الحبادى عشر) أخرج ابن سعدعن على أنه قبيل له مألك اكثر أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال انى كات اذا سألته أنمأنى واذاسكت المتدأني (الحديث الثاني عشر) أخرج الطيراني في الاوسط سند نعيف عن جابر بن عبد الله قال والدول الله على الله على وسلم الناس من عصر شق وأنا وعلى من عصرة واحدة (الحديث الثالث عثم) أخرج المزارعن سعد قال قال رسول الله سلى الله سلسه وسل لعلى لأعل لاحد أنعنب في هذا المسيد غيرى وغيرك (الحديث الرابع عشر) أخرج الطيراني والحاكم وصيعه عن أم المقالت كان رسول الله مليه وسلم اذاغف الم يعترى أحد مالاعدلي (الحديث العامس عشر) أخرج الطيراني والحاكم عن أبن معود رضى الله عنه أن الذي سلى الله عليه وسلم قال النظر إلى على عبادة استاده حسن (الحدرث أخرج أبويعلى والمزارعن سمعدين أبي وقاص قال قال رسول التهصلي الله عليه وسلم من آذى عليا فقد آذاى (الحديث الساع عشر) أخرج الطبراني دستد حسن عن أمسلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب عليا فقد أحبى ومن أحبى فقد أحب الله ومن أنغض عليا فقدد أنغضني ومن أبغضني فقد أرغض الله (الحديث الثامن عشر) أخرج أحدوالا كم وصحده عن أمسلمة قالت معترسول الله سلى الله عليه وسلم ولمن سب عليا فقد دسبى (الحديث التاسع عشر) أخرج أحد والحاكم بدميع عن أبي معيد اللدرى انرسول الله على الله عليه وسلم قال لعلى الله تقاتل على تأويل القرآن كافاتلت على تنزيله (الحديث العشرون) أخرج البزار وأبو يعلى والحاكم عن على قال دعانى رسول الله صلى الله على موسلم فقال ان فيك مثلا من عيسى ابغضته الهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى تزلوه بالمنزل الذى ليسمه الاوانه يهلك في اثنان عدم مفرط يقرظي

عاليس في ومبغض يحمله شدنآني على النبهتني (الحديث الحادي والعشر ون) أخرج الطعرانى فى الاوسط عن أمسلمة قالت معترسول الله مدلى الله عليده وسلم يقول على مع القرآن والقرآن معلى لا يقترقان حتى يرداعلى الحوض (الحديث الثاني والعشرون) أخرج أحد والحاكم يستدم عن عسارين المران الذي صلى الله عليه وسلم قال اهلى أشقى الناس وحلان احمرغود الذى مقرالنا قةوالذي يضربك ماعلى على هذه يعسني قرنه حتى يبل منه هذه يعنى لمية وقدورد ذلك من حديث على وسهيب و جاير بن سمرة وغيرهم (وأخرج) أبو يه لي عن عائشة قالت رأيت الني صلى الله عليه وسلم الترم عليا وقبله وهو يقول بأني الوحيد الشهيد وروى الطعراني وأنو يعلى سندر جاله ثفات الأواحدامهم فانهموثق أيضاا نه سلى الله عليه وسلمقال له يومامن اشسق الاوان قال الذي عقر التافة بارسول اللهقال صدقت قال فن اشق الآخر ن قال لاعلم لى ارسول الله قال الذي يضر ما على هذه وأشار صلى الله عليه وسلم الى خه فدكان على رضى الله عتسه بقول لاهل العراق أى عند تضجره منهم وددث اله قد انمعث أشقا كم فغضب هذه يعنى لحيته من هذه ووضع يده على مقدم رأسه وصع أيضاان ان سلام قالله لاتقدم العراق فاني أخشى أن يصدبك بهاذياب السيف فقال على وأيم الله لقد أخبرني م رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الاسود فالرأبت كاليوم قط محمار بعضر بداعن نفسه (الحديث المالت والعشرون) أخرج الحاكم وصعه معن أى سعيد الخدرى فال اشتكى الناس عليا وسام وسول الله مسلى الله على موسيم فيناخطيها فقال لاتسكراعليا فوالله انه لاخيش ففذات الله أوفى سبيل الله (الحديث الرادع والعشرون) أخرج أحدوا الماعن زيدين أرقم انرسول المعصلي الماعليه وسلمقال انى أمرت سدهده الابواب غراب على فقال فائلكم وانى واللهماسددت ششا ولأفتحته رلكني أمرت شيفا أبيعه مهولا يشكل هذا الحديث عمامر فى أماديث خلافة أى بكرمن أمره صلى الله عليه وسلم يسداخو خجمعها الاخوخة أى يحكولان ذلك فيه التصريح بان أمره بالدّ كان في مرض موته وهذا ليس فيه ذلك فيحمل هسذا على أمر متقدم على المرض فلاجسل ذلك اتضع قول العلماءان ذاك فيه اشارة الى خلافة أبى بكرعلى ان ذاك الحديث أصومن هذاوأ شهر (الحديث الخامس والعشرون) أخرج الترمذى والحاكم عن عمران ين حصين ان رسو ل الله سلى الله عليه وسلم قال ماثر يدون من عسلي ماثر يدون من على ماثر يدون من عسلي ان عليا مشي وأنا منه وهو ولى كل مؤمن بعدى ومر السكلام في حادى عشر الشبه على حدد الحديث و سان معناه ومافيه (الحديث السادس والعشرون) أخرج الطبراني عن ابن مسعودان الذي صلى الله عليه وسلم قُال ان الله تبارك وتعالى أمرنى ان أروج فالممة من على (الحديث السابع والعشرون) خرج الطراقى عن جابر والخطيب عن ابن عباس ان الذى سلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل رية كلنبي فصلبة وجعل ذريتي في صلب على بن أبي طالب (الحديث الدامن والعشروب)

اخرج الديلىءن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير اخوتي على وخيرا عمامي حمزة ذ كرعلى عبادة (الحديث التاسع والعشرون) أخرج الديلي أيضاعن عائشة والطبراني وابن مدو يدعن ابن عباس ان النبي سلى الله عليه وسلم قال السبق ثلاثة فالسابق الى موسى يوشعبن يؤنوالسابق الى عيسى ما حب يس والسابق الى جدعلى في أبي لحالب (الحديث الثلاثون) خرج ابن النجارين ابن عباس ان الذي صلى الله عليه وسلم قال الصديقون ثلاثة حزفيل مؤمن لفرعون وحبيب النجار ماحب يس وعلى سأبي طالب (الحديث الحادي والثلاثون) أخر جأنونعيم وابن عساكرعن أى البلى انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدية ون ثلا تفحيب النجار مؤمن آليس قال باقوم اتبعوا المرسلم وحزقيد لمؤمن آل فرعون الذى قال اتقتلون حدلا ان يقول في الله وعلى نأى طالب وهو أفضلهم (الحديث الثاني والملاثون) أخرج الخطيب عن أنس ان الني صلى الله عليه وسلم قال عنوا المحيفة المؤمن حب على بن أبي طالب (الحديث الثالث) والثلاثون أخرج الحاكم عن جابران الذي صلى الله عليه وسلم قال على امام البررة وقاتل الفيرة منصو رمن نصره مخذول من خدله (الحديث الراسع والمثلاثون) أخرج الدارقطنى في الافرادعن ابى عباسان الثي صلى الله عليه وسلم قال على ماب حطة من دخل منسه كان مؤمنا ومن خرجمنه كان كافرا (الحديث الحامس والثلاثور) أخرج الخطيب عر البراء والديلي عن ابنء اس ان الني سلى الله عليه و المال علىمتى عمرلةرأسى من بدنى (الحديث السادس والثلاثون) أحرج البهق والديلى عن أنس ان الني صلى الله عليه وسدلم قال على يزهو في الحنة كمر كب الصبح لاهل الدنيا (الحديث الساسموالثلاثون) أحر جابن عدى عن على الذي مسلى الله عليه وسلم قال على يعسوب المؤمنين والمال يسعوب المافقين (الحسديث الثامن والثلاثون) أخرج البرارعن أنس ان الني ملى الله عليه وسلم قال على يقضى ديني (الحديث التاسع والثلاثون) أخرج الترمذي والحاكم ان الذي سلى الله عليه وسلم قال ان الجنة لتشتاق الى ثلا ثق على وعمار وسلمان (الديث الاربعون) أخرج الشيان عن سهل ان الني ملى الله عليه وسلم وجدعليا مضطيما فىالمحد وقدد سقط رداؤه عن شقه فاصابه تراب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ء محدة ويقول قم أماتراب فلذلك كانت هدنه الكثية أحب الكثي المده لاته صدلي الله عليه وسلم كناه بهاؤمرا والتبى على الله عليه وسفقال أربعة لا يحتمع جهم فقلب منافق ولا عديهم الامؤمن أبو بكر وعمروعتمان وعلى وأخرج النسائى والحاكم عن على ان الني صلى الله على موسلم قال ان كلني أعطى سب مقنعماء رنقاء واعطمت أناأر معة عشرهل سن والحسب وجعفر وحمرة وأبو بكر وعمرا لحديث وأخر جان المظفر وابن أي الدنياعن أبى سعيدا الدرى قال خرج عليمارسو لالله سلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفى ونحن فى صلاة الغداة فقال الى تركت فيكم كتاب الله عز : وجل وسنتى فاستنطة وا القرآن

بسنتي فانهان تعمى أبعساركم وإنتزل أقددامكم ولن تقصر أيديكم ماأخدذ تمهما ثمقال أوسيكم مذن خبرا وأشارالى على والعباس لايكف عنهما أحدولا عفظهما على الاأعطاه الله وراحتيرديه على يوم الفيامة (وأخرج) إن أي شيبة عن عيد الرحن ب عوف قال الما فتعرسو لاالله سلى الله عليه وسلم مكة انصرف الى اطائف فحصرها سبع عشرة ليلة أوتسع عشرةاب لة تُحقام خطيما فحمد الله واثنى عليه تحقال أوصيكم بعي ترتى خدراوان موعد كم الحوض والذى بفسى سده لتقين الصلاة والتؤتن الزكاة أولا بعثن اليكم رج لامنى أوكنفسى يضربأ عناقكم ثمأ خدر سدعلى رضي الله عنه ثمقال هوهذا وفيه رجل اختلف في تضعيفه و بقية رجاله ثقات وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته أيم الناس بوشك ان اقبض قبضا سر يعافي خطلق بى وقد قد مت اليكم القول معذرة البكم الاالى مخلف فبكم كتاب رى عز وحل وعترق أهدل سي عُم أخذ مدعلى فرفعها فقال هدذاعلى مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يرداعلى" الحوض فاسأ الهما ماخلفت فهما (وأخرج) أحدف المناقد عن على قال طلبنى النبى صلى الله عليه وسلم في حائط فضربنى برجله وقال قم فو الله لا رضيك أنت أخى وأبوولدى فقاتل على سنتى من مات على عهدى فهوفى كنزالنة ومن مات على عهد لـ فقد قضى نعبه ومن مات يعبك ومدموتك ختم الله له بالامن والاعان ماطلعت شمس اوغربت (وأخرج) الدارقطني انعلياقال للستة الذين جعل عمر الامر شورى بينهم كالاماطو يلامن جلته انشدكم بالله هل فيكم أ \_ مال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعلى أنت قسيم الجنة والناريوم القيامة غبرى قالوا اللهم لاومعناه مارواه عنترة عن على الرضا أنه صلى الله عليه وسلم قال له أنت قسيم الجنةوالنارفيوما اقيامة تقول النارهذالى وهذالك وروى ابن السمالي أن أبارقال له رضي الله عنهما معمت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول لا يحو زأ حد الصراط الامن كتب له على الحوار (أخرج) البخارى عن على رضى الله عنه انه قال أنا أوّل من يحتو سندى الرحن للغصومة بوم الفيامة قال قيس وفهم نزات هذه الآية هذان خصمان اختصموافي بم قالهم الذين بارزوا بوم بدر على وحمزة وعبيدة وشيبة بن رسعة وعتبة بن سعة والواسد نعتبة ﴿ الفصل المَّالَثُ في ثناء الصابة والسلف عليه ﴾

أخرجان معدعن أفي هريرة قال قال عمرين الطائي على افضانا (وأخرج) الحاكم عن ابن مسعود قال قضى أهل المد شدة على (وأخرج) ابن سعد عن ابن عامن قال اذا حدثنا ثقة عن على الفتر الانعروه الى لانتحاوزه ا (وأخرج) عن سعيد بن المسيب قال عمرين الحطاب يتعقود بالله من مع فله اليس ها أبو الحسن يعنى علما (وأخرج) عنه قال لم يكن أحد من المحابة يقول ساوني الاعلى (وأخرح) ابن عسا كرعن ابن مسعود فال أفرض أهل المدينة واقضاها على ود كرعند عائشة فقالت انه اعلم من بقى السنة وقال مسر وق انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله على وعلى وابن مسعود وقال عبد الله بن عباش بن أبي و سعسة كان العلى صلى الله عليه وسلم الى عمر وعلى وابن مسعود وقال عبد الله بن عباش بن أبي و سعسة كان العلى

مشتت من ضرس قاطع فى العلم وكان له القدم فى الاسلام و الصهر برسول الته صلى الله عليه وسلم وا الفقه فى السنة والمجدة فى الحرب والجود فى المال (وآخر ج) الطبرانى وابن أفي حاتم عن ابن هماس قال مائز لله با يها الذي آمنوا الاوعلى أميرها وشريفها ولقدعا تب الله أصحاب من كتاب الله تعسل مائزل فى على وآخر ج عنه أيضا قال نزل فى على ثلاثما ته آية (وأخرج) من كتاب الله تعسل مائزل فى على وآخر ج عنه أيضا قال نزل فى على ثلاثما ته آية (وأخرج) الطبرانى عنه قال كانت العلى غلى الله على الله من العلى المقال كانت العلى غلى المنافل والمنافل المنافل المنافل المنافل المنافل والمنافل المنافل الم

فى أوا ثل كتاب الصلاة قال سبط ابن الجوزى وفى الباب حكاية عبية حدد ثى بها جماعة من مشايخنا بالعراق الهم شاهدوا أبامنصو والمظفر بن أرد شيرالقها وى الواعظ ذكر رحد العصر هذا الحدبث وغقه بألفاظه وذكر فضائل أهل البيت فغطت سحابة الشمس حتى طن النماس أنها قد غاب فقام على المنبر وأو بألى الشعس وأنشدها

لاتغربى ماشمس حستى ينتهى مدسى الآل الصطفى ولنجله واثبى عناداً الأردت ثناءهم \* أنسيت اذكان الوقوف لاجله الله كان المولى وقوفك فامكن \* هذا الوقوف الحسله ولرحسله

قالوافاتحال السصادعن الشمس وطلعت (وأخرج) عبد الرزاف عن جمرالمرادى قال قال لى على كيف مل أذا أهرت ان تلعنى قلت أوكائن ذلك قال نعم قلت فعكيف اصنع قال العنى ولاتبرأ منيةالفامرني محدن وسف أخوالحاج وكان أمدا من قبيل عبدا المكن مروان على المرن التألعن علم افقلت الاامر أمرني الاالعن علما فالعنو العنه الله فافطن الهاالا رحل أى لانداغا اعن الامرولم يلعن على افهذا من كرامات على واخياره بالغيب ، ومن كراماته أيضا انه حدث بعديث فكذمه رحل فقالله ادعوعلمانان كثت كاذماقال ادع فدعا عليه فلم يبر حدي ذهب بصره (وأخرج) ابن المدائني عن مجمع ان علما كان مكنس ست المال تم يعسل فيسمر جاءان يشهدله انه لم يعيس فيسه المال عن المسلسن و حلس وحلان تتغديان مدع أحده ماخسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة ارغفة فربهما ثالث فأجلسا فأكاوا الارغفة الثمانية على الدواء تمطرح لهما الثالث شمانية دراهم عوضاعما اكله من طعامهما فتنازعا فصاحب الخمسة ارغفة مقول ان له خسة دراهم واصاحب الثلاثة ثلاثة وصاحب التسلاثة مدعى انلهأر بعسة ونسفا فاختصما الى على فقال اصاحب الدلا ثة خدا مارضي م صاحداث وهوالتسلاقة فأن ذلك خبراك فقال لارضدت الاعرا الحق فقال على ليس في مرالحق الادرهم واحدف أله عن مان و حه ذلك فقال على ألست الثما نية ارغفة أر بعدة وعشر بن ثلثها كلتموها وأنستم ثلاثة ولا يعلم أكثركم أكلا فتحملون على السوا فاكات أنت ثمانية اثلاث والذى لك تسعة اثلاث واكل ماحيث شانية اثلاث والذى له خمسة عشر ثلثا فبقي له سبعة والثواحد فله سبعة اسبعته وللثواحد بواحداث فقال رضيت الآن وأتى برحل فقيله زعم هدذا انه احتلما مى فقال ادهب فاقده في التمس فاضر ب ظله \* ومن كلامه الناس نيام فاذاماتوا انتهبوا الناس برمانهم أشبهمنهم بآبائهم نوكشم الغطاء ماازددت نفينا ماهلال امرؤء رف قدره قمة كل امرئ ماعمسته من عرف نفسه فقد عرف ربه كذا نسب هددا السه والشهورانه من كلامعى بن معاذالرازى المروع بعدادانه من عدب الدانه كثراخوانه بالعر يستعبدالحر شرمال النفيل محادث أووارث لاتنظمرالذي قال وانظرالي ماقال الجزع عندا البلاءة المالحنة لاظفرمع البغي لاثنامع الكبرلامحة مع

النهم والتفسم لاشرف مع صوء الادب لاراحة مع الحسد لاسود دمع الانتقام لاصواب مع ترك المشورة الامرو و المسكدوب لا كرم أعسر من التي الشفيع أنجيم من التوبة الآلاس أجلمن العافية الادا واعبامن الجهسل المرعد وماجهله رحم الله امر أعرف قدره و فم يتعد طوره اعادة الاعتذار مذكر بالذنب النصع بين الملا تقريع نعمة الجاهل كروضة لى مزيلة الحزع أتعب من الصير المدول حرمتي بعدد أكرالاعداء أخفاهم مكدة المسكمة شالة الومن النفل جامع لساوى العبوب اذا حلت المادير شلت التداسر عبد الشهوة أذلهن عبدالق الحاسدمغتاظ علىمن لاذنبله كفي الذنب شفيعا للذنب السعيد من وعظ نفسره الاحسان يقطع اللسان أنقرا افقراطمن أغنى الغنا العقل الطامع في وثان الذل ليس العب عن هلك كيف هلك العجب عن نجا كيف نجا احذروا نقارالتم فاشارد بمردود أكثرمصارع العقول يحتبروق الالحماع اذاوسلت البكم النعم فلاتنفروا اقصاما بقلة اشكر اذاقدرت على عدوك فاجعل العقوع نعشكرا لقدرة عليه ماأشمر أحدشيا الاظهرفي فاتنات لسانه وعلى صفيعات وجهه البخيل يستجيل الفقر ويعيش فى الدنياعيش الفه قرام. ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء لسان العافل وراء قلب موفاي الاحتى وراءلسانه العلم يرفع الوشيع والجهسل يضع الرفيع العلم خيرمن المال العلم يحسرسان وأنت تحسرس أأسال العسلم حاكم والمسال محسكوم عليه فصم ظهرى عالم متهدان وجاهدل متنسك هسدايفتي وينفرا لناس بتهتكه وهدايضل الناس يتنسكه أنهل الناس قيمة أفلهم على اذقيمة كل امرئ ماعسنه وكلامه رضى الله عنه في هذا الاسلوب الديم كشرتر كته خوف الأطالة يوومن كلامه أيضا كونوانى الناس كالنحلة فى الطرايس فى الطير شي الاوه ويستضعفها ولويعلم الطبر مافى أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بمسا خالطوا الناس بأاسنتكم وأجساد كمو زايلوهم بأعمالكم وقلو بكم فان للرعماا كقسبوهو يوم القيامة معمن أحب "ومنه كونوا بقبول العمل أشدًا هما مامنكم بالعسمل فأنه لن يقسل عدل مع التقوى وكيف يقل علمتقبل بهوم : مناجلة القرآن اعملوامه فأن العالم من عمل عاعم ووافق عله عدله وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقع معالف مريتهم علانية مو يخالف هماهم علهم علسون حلقا فيماهى بعضهم بعضاحتى ان الرحل يغضب على جليسه أن يحلس الىغىرەوبدىسە أوائللاتمعداعمالهم فى محالسهم تلك الى الله ، ومنه لا سخافن أحدمنسكم الاذنبه ولاير والار مه ولا يستحيى من لادهم أن سعلم ولا يستعي من يعلم اذاسل مالا يعلم أن يقول الله أعلم به المسرمن الاعمان عبرلة الرأس من الحسد بهومنه الفقيم كل الفقيم من لا يقنط الناس من رحة الله ولم يرخص لهم في معادى الله ولم يؤمنهم عد اب الله ولم يدع الفرآن رغية عنه الى غيره به ومنه لاخرير في عبادة لاعلم فها ولاخيرى علم لا فهم معه ولا فراءة لا مدير فها \* ومنه وأبردها على كيدى اذا سئلت عمالا أعم الأول الله أعلم به ومنه من أراد أن

ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما يحب انفسه يد ومنه سبع من الشيطان شدة الغضب وشدة العطاس وشدة التناو بوالق والرغاف والنيوى والنوم عثد الذكر ، ومنه الحزم ا-والظن وهوحديثوافظه المن الحزمسو الظن ي ومنسه التوفيق خبرقا دوحسن الملاق خبرقر من والعقل خبرساحب والادب خبرميراث ولا وحشة أشدتمن التحب وقال الماسستلاعن القدرطر بقمظل لاتسلكه وعرعيق لاتطه سرالله قدخو علسك فلاتفسه أيها السائل ان الله خلفك كاشاء أوكاشتت قال بل كإشاء قال فستعملك كأشاء يه وقال اتلنكيات نهايات لابدلا حدداذانك أن ينتسى الهافين بفي للعاقد اذا أصابته نكية أن شام لها حتى تنقضى مدّتها فان في رفعها قب ل انقضا عمدته از بادة في مكروهها (وسئل) عن المنا فقال ما كان منه المداء فأماما كان عن مسألة فيا وتكرم يد وأثني عليه على وله فالحراه فقال انى است كاتقول وأنافوق مافى نفسك يد وقال حراء المعسسة الوهن في العمادة والضيق المعيشة والنغص في اللذة قبل وما النغص قال لا سال شهوة حلال الا عام ما سنعصه الماها \* وقال له عدوه ثبتا الله فقال على صدرات والماضرية ان ملحم قال الحسن وقد دخسل عليه الكما ما مني احفظ عني اربعا واربعا قال وماهن ما أنه قال ان أغنى الغنى العقل وأكر القُهُ عُراطِمِي وأوحش الوحشة العجب وأكرم المكرم حسن الخلق قال فالار يدع الأخرقال المائة ومساحبة الاحق فانه يريدأن منفسعات فيضرك وأمالة ومسادقة المكذأب فانه يقرب اعلىك البعيدو وعدعامك القريب وامالا ومصادقة النحيل فانه يخد فالدفي احو جمامكون السهوا بال ومصادقة الفاحر فأنه سعل بالثاقه وقالله يهودي متى كانر سافتغروجهه وقال لم يكن مكان ولا كينونة كان ولا كيف كان لدس له قبل ولاغاية انقطعت الغا التدويه فهوغاية كلغاية فأسلم الهودى وافتقددرعاوهو بصفين فوجدها عنديهودى فحاكه فها الى قاضيه شر بحريد لس يحنب موقال لولاان خصمى يهودى لاستويت معمق المحلس واسكنى اسمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتسووا يبهدم فى الجالسوق رواية أسغروهم من حيث أصد غرهم الله ثم ادعى بها فأنكر المودى فطلب شريح بدسة من على فأتى دهند والحسن فقاله شريح شهادة الابن لامه لا يحوز فقال الهودى أمر المؤمنين قدمي الحقاضيه وقاضه فضيءلسه أشهدأن لااله الاالله وأشهدأن محددار سولالله وانالدرعدرعا (وأخرج) الواقدىءن ابن عباس قال كان مع على اربعية دراهم لاعلا غيرها قتصد ق بدرهم ليلاو بدرهم فاراو بدرهم مراو بدرهم علانية فنزل فيده الذين ينفقون أموالهم بالليسل والنهارسراوع لانية فلهم أجرهم عدر بمم ولاخوف علمم ولاهم محزون وقال معاوية المرارين حرةصف لي عليا فقال اعفى فقال القدمت عليك بالله فقال كان والله دوسد المدى شديدالةوى يقول فصلا و عكم عدلا يتفحراله لم من حوانيه وتنطق الحكمة من لسانه يستوحشمن الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته وكانغر يرالدمعة طوي الفكرة يجيه

من اللباس ماقيم ومن الطعام ماخشين وكان فينا كأحد نا يحسنا اذاسألناه و يأتبنا إدا دعوناه ونحن واللهمع تقريبه الماناوقر مهمنالا نكادنكامه هسة له دهظم أهسل الدمن ويقرب الماكينلا بطمع القوى في ماطله ولا بيأس الضعيف من عدله وأشبه دافدر أيته في رهض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نحومه قابضاه لي لحيته يتملم ل تملل السلم أى اللديدخ و يبكى تكا الحسر من و يقول ما دنداغرى غيرى ألى أوالى "نشونت همات همات قد باينتك ثلاثا لأرجعة فهما فعمرك قصر وخطرك قلم لآمام من قلة الزادو بعد السفر ووحشة الطريق فبكي معاوية وقال رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك به وسدب مفارقة أخسه عقسل نه انه كان يعظمه كل يوم من الشعبر ما يصيفي عياله فاشتم ي علميه أولاده مريسا فوسار يوفر كز يومشيأ قليلاحتى اجتمع عنده مااشترى به سمناوغراوصنع لهم فدعواعلبا اليه فلماجا عوقدم له ذلك سأل عنه فقصوا عليه ذلك فقال أوكان يكفيكم ذاله بعد الذى عزاتم منه قالوا نعم فنقص عا كان يعطيه مقد ارما كان يعزل كل يوم وقال لا يحل في أز يدمن ذلك فغضب فمي له حديدة وقر بهامن خده وهوغافل فتأوه فقال تحزع من هذه وتعرضني لنارجهم فقال لاذهب الى من يعطيني تبراو يطعمني تمرا فالحقء عاو بةوقد دقال يومالو لاعلم بأني خبرله من أخيه ماأقام عندنا وتركه فقالله عقيدرا خى خديرلى في ديني وأنت خدير لى في دنياى وقيد آثرت دنياى وأسأل الله خاتمـة خير (وأخرج) ابنءـا كرأن عقيلاسأل عليا فقال انى محتاج وانى فقيرفأ عطنى قال استرحتى يخرج عطاؤك مع المسلين فأعطيك معهم فألع عليه فقال لرجل خذ سده وانطاق مه الى حوانيت أهل السوق فقال له دق هذه الا قفال وخدما في هـ ده الحوانيت قال تر يدأر تضَدّني سارقا فالوأنت تر مدأن تضدني سارقا ان ٢ خدأموال المسلمن فاعطيكها دونهم قال لآنن معاوية قال أنت وذالم فأتي معاوية فسأله فاعطاه مائة ألف ثم قال استعدعلي المنسرفاذ كرماأ ولالشه على وماأوله تك فصيعد فحمد الله وأثبى علميه تجقال أيرا الناسان أخبركم انى أردت علما عملى دشه فاختاره شهوانى أردت معاوية عملى دشه فاختارني على ديشه وقال معاوية لخالدين معمر لم أحيبت علياعلينا فالعلى ثلاث خصال على حلمه اذاغضب وعلى صدقه اذاقال وعلى عدله اذاحكم ولماوصل المنفرمن معاوية قال الغسلامه اكتب اليه نح أملى عليه

عمدااني أخى وصهرى به وحزة سيدالشهدا على وجعة رالذى عسى ويضحى به بطير معالملائكة ابن أمى و بنت محد سكنى وعرسى به منوط لحمه الدمى وللي و بنت محد سكنى وعرسى به فأيكم له سهدم كسهدمى سيقتكم الى الاسلام طرا به غلاما ما بنغت أوان حلى

قال البهق ان هدد التعريم العب على كل أحدد متوان في على حفظه ليعمم مفاخره

فالاسلام اه ومنافب على وفضائله أكثر من أن تحصى ومن كلام الشافعى رضى الله عنه اذا نحسن فضله عليا فانسا بهروافض بالتفضيل عند ذوى الجهل وفضل أفي حكواذا ماذكرته به رميت بنصب عندذكرى لافضل فلازلت ذارفض وفسب كالهما به بحم سماحتى أوسد فى الرمل وقال أيضا رضى الله عنه

قالواترفضت قلت كلا به ماالرفض دينى والا اعتقادى الكن توايت غيرشك به خيرامام وخيرهادى ان كان حي الولى رفضا به فاننى أرفض العيادى به

وقال أيضا رضى اللهءنه

يارا كا قف بالحجب من مدى \* واهنف داكن خيفها والناهض سحرا أذا فاض الحجيد الحمد في فيضا كنتظم الفرات الفائض ان كان رفضا حب آل محدد \* فليشهد الشقلان الى رافض قال البهق والماقال الشافعي ذلك حين نسبه الخوارج الى الرفض حدد او بغيا وله أيضا وقد قال المزنى انار حلق الى أهل البيت فلو عملت في هذا الياب أسانا فقال

ومازال كمامنك حتى كأنني \* برد جواب السائلين لاعجم وأ كتمودى معصفا مودنى \* أنسلم من قول الوشاة وأسلم

والفصل الخامس في وفاته وفي الله عنه الله الماطال المزاع بينه و بين معاوية وفي الله عنه ما التسدب الرحم والمرادي والبرلة وعمر والمهمين فاجتمع والمحكة وتعاهد واوتعا قد والمهمتان هؤلا الشيلاتة عليا ومعاوية وعمر ابن الماص وريحوا العباد منه وقال المركة أنالسكم ععاوية وقال عمر وريحوا العباد منه وقال المركة أنالسكم ععاوية وقال عمر وألا المركة أنالسكم ععاوية وقال عمر وألا المركة أنالسكم ععاوية وقال عمر والمنهم منه والمحموم المحمول المحموم ال

مف منه وجاعه الى على فنظر إليه وقال النفس بالنفس اذا مامت فاقتلوه كاقتلتي وانسلت رآيت فيهرآبي (وفرواية) والجروح قصاص فامسك وأوثق وأقام على الحمه قرااسبت وتوفى لملة الاحد وغسله الحسن والحسن وعبداللهن حقفر وعهدين الحنفية يسب الما وكفن ف ئلا ثة أثواب ايس فها قيص وصلى عليه الحسن وكبرعله سديعا ودفن بدار الامارة بالدكر وقاللا أوبااهرى موسعيزار الآن أوين منزله والحامع الاعظم أقوال تم قطعت أطراف ان ملحم وحعلف قوسرة وأحرقوه بالنبار وقيل بلأمرا المسن مضرب عنقه عجرقت جيفته أمالهيتم منت الاسود النخصة وكان على في شهر رمضان الذي قتل فيه مقطر السلة عند الحسن والمدلة عند الحسين وليلة عندعبدالله ين جعفر ولايزيد على ثلاثالهم ويقول أحب أن الغي الله وأناخيص فلما كانت الليسلة التي تتسل في صبحتها أكثرا للروج والنظر الى السماء وجعسل يقول والله ماكذبت ولاكذبت وانهاا للسلة التي وعدت فلساخر جوقت السحرضرمه اين ملحم الضربة الموعودها كاقدمنافى أحاديث فضائله وعمى قسرعلى للسلا سبشه الخوار جوقال شريك نقسله ابنه الحسن الى المدينة (وأخرج) ابن عساكرانه لماقتل حلويه ليدفنوه معرسول الله صلى الله عليه وسلم فبيفاهم في مسيرهم ليدلا اذندال الذي عليه فلم يدرأين ذهب ولم يقدر عليه فلذات يقول أعل العراق هوفى السحاب وقال غبره ان البعير وقع في بلادطي فأخذوه ودفنوه وكان اعلى حين قتل ثلاث وستون سنة وقيل أر رعورستون وقيل خمس وستون وقيل سبع وخسون وقبل شان وخسون وسيثل وهوعلى المنبر بالمكوفة عن قوله تعيالى رجال سيدقوا ماعاهدواالله علمه فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومايدلوا تبديلا فقال اللهم غفراهدده الأية نزات في وقد عي حزة وفي ابن عمى عبيدة بن الحمار ثن عبيد المطلب فأ ماعبيدة فقضى غعبه شهيدا يوميدر وحزة قضى نحبه شهيدالوم أحدد وأماأنافا ننظر أشقاها بخضب هدده من هدنه وأشار مده الى لحيته و رأسمه عهدعهده الى حبدى أبوالقامم ملى الله عليه وسلم ولماأسيب دعاالحسن والحسين رضى الله عنهم فقال اهما أوسيكا متقوى الله ولا تبغما الدنما وان بغته كاولا تبكاعلي شئ زوى منها عنه كاوتولا الحق وارجا المتم وأعينا الضعيف واستعا للآخرة وكوناانط المخصما وللظلوم أنسا راواعم الانه ولاتأخذ كافي الله لومة لائم ثم نظرالي ولده محدين الجنفية فقال له هول حفظت ما أوصيت به أخو الثقال نعم فقال أوسد مل عدله وأوصيك بتوقيرأ خويك لعظم حقهما عليك ولاتواثق امرأ دونهما تمقال أوسيكامه فانه أخوكا وابنأسكا وقدعاتما ادأراكا كانعبه ثملم سطق الابلااله الاالقه الى أن قبض كرم الله وجهه (وروى) أنعلما جاء ابن ملحمي حمل فعله عمقال رضى الله عنه

آر مد حساته وبربد قتسلى \* غديرى من خليل من مرادى شمقال هد داوالله قاتلى فقيله ألا تفتله فقال فن يقتلنى وفي المستدرك عن المدى قال كان ابن ملحم عشق امر أقون الخوارج يقال الها نظام فنسكه ها وأصد قها ثلاثة آلاف درهم وقتسل

على وفى ذلك يقول الفرزدق

فلم ارمه واساقه دوسماحة ، كهر نظام بين غير معم

وفير والمدن فصيم وأعم

ثلاثة آلافوعبد وقينة \* وضرب على بالحسام المصمم فلامهراً على من على وان علا \* ولافتك الادون فتك ابن مليم

## ﴿ الباب العاشر في خلافة الحسن وفضائله وعراياه وكراماته وفيه فصول

(الفصل الأول في خلافته) هو آخر الخلفا الراشدين بنص جدّه صلى الله عليه وسلم ولى الخلاف رمدقتل أسهمبا يعة أهل الكوفة فأغام ماستة أشهروا باماخليغة حقوامام عدل وسدق يحقيقا لماأخير محده السادق المدوق بقوله الخلافة يعدى ثلاثون سنة فان تلك السينة الاشهرهي المكملة اثلاثان فكانت خلافته منسوصاعلها وقام علهااجماع من ذكر فلامرية في حقيها ولذا ناب معاوية عنه وأقرله بذلك كاستعلم عاباتي قريباني خطيته حيث قال انهما وية نازعنى حقاوهونى دونه وق كتاب الصلح والنزول عن الخلافة اهاوية و بعد ثلاث الاشهرااستة سارالى معاوية فى أربعين ألفا وساراليه معاوية فلما تراكى الجمعان علم المسن اله لن يغلب أحدالفتنين حتى يذهب أكثرالاخرى فكتب الى معاوية يتخد برانه يسمر الامر اليه على ان تسكون له الخدلافة من بعده وعلى اللايطذ بأحدامن أهل المدينة والحياز والعراق شي يما كان أمام أسه وعلى ان يقضى عنه ديويه وأجابه معاوية الى ما للب الاعتسرة فلم يزلير اجعيه حتى بعث اليه مرف أسض وقال اكتب مأشنت فيسه فأناأ المزمه كذا في كتب السير والذي في صيح النخارىءن الحسن المصرى وفي الله عنده قال استقبل الحسن بن على معاوية مكم السام فال الحيال فقيال عمروين العاص لمعاوية اني لارى كنائب لاتولى حتى تفتل أقرانها فقال معاوية وكان والله خبر الرجلين أي عمروان قتل هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء من لي امن را اسلان من لي بنسأ تهممن لى نضيعتهم فبعث اليمر جاين من قريش من بني عبد شمس مبدد الرحل سيمرة وعيدالرجن تعامر فقال اذهباالي هدذا الرجل فاعرضا عليمه وقولا له واطليا اليه فدخلا عليه وتسكاما وقالاله ولملبااليه ففال لهم الحسن بن على رضى الله عنهما الماسوعبد المطلب قد أسشامن هذا المال وان هذه الامة قد عامت في دمائها قالاله فانه يعرض عليك كذا وكذا و نطلب اليك ويسألك قال من لى ع ذا قالا فن لك مه قداماً لهما شيئا الا قالا يحن لك مه فصالحه انتهاى و عكن الحصع بأن معاوية أرسل البسه أولا فكتب الحسن المده يطلب ماذكر والما تسالحا كتب به الحسن كتا بالمعاو ية صورته بسم الله الرحن الرحسم هذا ماسالح عليه الحسن ان على رضى الله عنهما معاو ية بن أبي سفيان صالحه عملي ان يسمل اليه ولا ية المسلم بن على التابعمل فها بكتاب الله تعالى وسنه رسول الله على الله عليسه وسلم وسيره الحلفاء الراشدين

المهدس ولسر لمعاوية من أبي سفران المعهد الى أحد من العده عهدد الل يكون الامر من العده شورى بين المسلمين وعلى ان الماس آمنون حيث كانوامن أرض الله تعالى في شامهم وعراقهم وجمازهم وعنهم وعلى الأصحاب على وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا وعلى معاوية من أى سفمان بذلك عهد دالله وميدا قه والايد منى للعسن من على ولا الاخيدا المسن ولالاحدمن يبترسول الله سلى الله عامه وسلم غائلة سراولا جهراولا عفف أحدامهم فيأفق من الآفاق أشهر عليه فلان بن فلار وكفي بالله شهيدا والما انبرم الصلح التمس هاو يةمن الحسن ان يتكام يحسم من الناس و يعلهم انه قد ما يعمما و يقوسلم الممالامر فأجامه الىذلك فصعد النبرفحمد الله واثى عليه وصلى على نبيه محد صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس ان اكيس المكيس الته قي وأحق الحق الفيور الى ان قال وقد علم ان الله تعلى حدل ذكره وهزا مهمدا كم يحدى وأنقذكم من اضلالة وخلصكم من الجهالة وأعزكم به بعد الذلة وكثركم مديعد القدلة انمعاو يمنازعني حماهولى دونه فنظرت اصلاح الامم وقطع ألفتنة وقدكنتم ايعتموني على الاتسالموامن سالمي وتعسار بوامن حاربني فرأيت الأسالم معاوية وأضع الحرب ينى وبينه وقد ايعتمورا يتانحهن الدماع خسرهن سفكها ولمأرد بذلا الا املاحكم ويفاءكم وانأدرى لعله فتئة الكم ومتاع الى حدين وعمائس حالله مه صدره في هذا الصلح ظهور مجزة النبي ملى الله عليه وسلم ف قوله في حق الحسن الابني هذا سيد وسيصلح الله مه بين فيتمن عظيمة بن من المسلمن رواه البخياري (وأخرج) الدولا بي ان الحسن قال ان كانت حماجم العرب مدى يسالمون من سالمت و يحاربون من حاربت فتركم البتغال حدالله وحقن دماءالمسأم وكان تزوله عنهاسنة احدى وأريعين في شهرر سع الاوّل وقيل الآخروقيل في جادى الاول فسكان أحصابه بقولون له باعار المؤمنين فيقول العارخيرمن الماروقال لهر حل السلام عليك بأحذل المؤمنين فقال لست عذل المؤمنسين واحكنى كرهت ان اقتلسكم على الملاثم ارتجر من الكوفة الى المدينة وأقامها

الله صلى الله في فضائله على الحديث الاول أخرج الشيخان عن البراء والرأبترسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتمه وهو وقول اللهم الى أحبه فاحبه (الحديث الثانى) أخرج الناسري عن أبي بكرة قال سععت النبي على الله عليه وسلم على المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناسر مرة واليه مرة ويقول ان ابنى هدا السيد واحدل الله ان يصلح به بين فتنين من المسلمين (الحديث المالث) أخرج المخارى عن ابن عمر قال قال النبي سلى الله عليه وسلم حمد المعن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عن والحاكم عن المعند الله الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد السباب أهل المناس المديث الحامس المناب الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد السباب أهل المناس والحسين على وركيه فقال هذا ن ابناى وابنا ابنتي اللهم الى أحمد ما فأحم ما ما فأحم ما فأحم ما فأحم ما فأحم ما فأحم ما فأحم ما ف

ن عمهما (الحديث السادس) أخرج الترمذي عن أنس قال سئل رسول الله سلى المعاليه وسلمأى أهل بيتك أحب اليك قال الحسن والحسين (الحديث الساسع) أخر ج الحماكم عن ا س عباس قال أقبل الذي على الله عليه وسلم وقد حل الحسن على رقبته فلقيه رجل فقال نعم الركب ركبت ما غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوم الراكب هو (الحديث الثامن) أخرج اس سعدعن عبد اللهن عبد الرحن بن الزيرقال أشبه أهل الني صلى الله عليه وسلم به واحهما ليها لحسن وأيتمصى وهوسا جدندركب رفبته أوقال ظهره فما ينزله حتى يكون هو الذي منزل والقدر أيتسه وهورا كم فيفر جله سنر حلسه حدثي يخرج من الحانب الآخر (الحديث الماسع) أخرج ان سعد عن أبي سلفين عبد الرحمن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع اسانه للغسر بن على فاذارأى الصرى حمرة اللسان يهش اليه (الحديث العاشر) أخرج الحاكم عن زهير بن الارقم قال قام الحسن بن على يخطب فقام رجل من أزدشنواة فقال أشهد اقدرا يترسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه على حبوته وهو يقول من أحيني فله موايبلغااشا مدااغمائب ولولا كرامة الني سلى الله عليه وسلم ماحد ثت مه أحددا (الحديث الحادى عشم) أخرج أبونه يم في الحاية عن أبي بكرة الكان الذي صلى الله عليه وسلم رصل سنافيي عالحسس وهوساحدوهواذذالم مفرفيلس على ظهره ومرة على رقيته فبرفعه أانبى سلى أنله عليه وسلم رفعار فيفا فلما فرغ من الصلاة قالوا بارسول الله انك تصنع مذا السبي شيئالاتمنعه بأحدفقال النبي ملى الله عليه وسلم ان هذار يحانتي وان همذا ابني سيدوحسى ان صلح الله تعالى مع بين فتتين من المسلمين (الحديث الثاني عشر) أخرج الشعفان عن أبي هر يرمان الني صلى الله عليه وسلم قال اللهم انى أحبه وأحب من يحبه يعيى الحسن وفي رواية اللهم اني أحبه وأحبه وأحب من مخبه قال أموهر بره فحا كان أحد أحب الى من الحسس بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال وفي حديث أبي هر يرة أيضا عندا الحافظ السلغ قال مارا دت الحسن سعلى قط الافائست عيناى دموعاود للثار وول الله صلى الله عليه وسلم خرج بوماوأ نافي المسحد فأخذ سدى والكاعلى حتى جثنا سوق بني قينقاع فنظر فيه ثمر جمع حتى جلس فى المسحد ثم قال أدعا بنى قال فأتى الحدر بن على يشد تدّحتى وقدع في عجره فيعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتي قه تم يدخل قه في فه و يقول اللهم اني أحبه فاحبه وأحب من يحبه ثلاثمرات وروىأحدمن أحبنى وأحب هذىن يعنى حسنا وحسناوا باهما وأمهما كان معى في در حتى يوم القيامة ورواه الترمذي بلفظ كان معى في الحدة وقال حديث غريب وايس المراد بالعيمة هذا المعية من حيث المقام بلمن جهمة رفع الحجاب نظير مافي قوله تعمالي فأولذك معالذين أنعم الله علىم من المدين والصدد يقين والشهدا والسالحين وحسي أولدك

والنسدل الثالث في بعض مآ ثره

كانارضي الله عنه سيداكر عساحلما زاهدا ذاسكم نقووقا روحتهمة جوادا بمدوحا وسيأتي بسط شيُّ من ذلك (أخرج) أبونعيم في الحلية أنه قال اني لاستحى من ربى ان أمَّا مولم أمش الى بيته فشى عشرين عبة (واخرج) الخاكم عن عبد الله بن عرقال القديج الحسن خساوعشر بنجة ماشيا وان النحائب لتقادبين بديه (وأخرج) أبونعسم أنه خرج من ماله مرتين وقامم الله تعمالي ماله ثلاث مرات على انه كان أبعطى زهلاو عسل أهلاو يعطى خفاو عسانخفاو مع رجالا يسأل بهعزو جلعشرة آلاف درهم فيعثم االيه وجاءدر جليا سكوعليه حاله وفقره وقلة ذات يده دهدان كان مثريا فقال ماهذا حق سؤالك يعظم لدى معرفتي بما يحب لك وبكم على ويدى تجيزعن نبلك ما أنت أهله والكثير في ذات الله قلمل وما في ملكي و فاعلتكرك فان قبلت الميدورو رفعت عنى مؤنة الاحتفال والأهنمام المأنكافه فعلت فقال الن منترسول الله أقبل القليل وأشكر العطبة واعد ذرعلى المنع فاحضرا لحسن وكبله وحاسبه وقالهات ا الفانسل فاحضر خسي ألف درهم وقال ما فعلت في الحمه القدية ارالتي معل قال هي عندي قال أحضرها فأحضرها فدفعها والخمسين ألفاالي الرجلواعتذر واضا فتسمعووا لحسب وعبد الله بن جعفر عوز فاعطاها ألف د سار وألم شاة واعطاها الحسين مثل ذلك وأعطاها عبدالله بن جعفره علهما ألقي شاة والني دينار (واخرج) البزار وغيره عنه الهلاا احتلف بينماهو يصلى اذوتب عليه رجل فطعنه يخبروه وساجد غخطب الناس فقال باأهل العراق اتفواالله فيذافانا أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال الله فهم اغماير بدالله ليذهب عسكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فازال يقولها حتى مابق أحدفى المحد الاوهو يبكى (واخرج) ابن سعد عن عمر بن اسحاق انه لم يسمع منه كلف فش الامرة كان بينه وبين عمروس عدمان من عفان خصومة في أرض فقال اليس له عند نا الامار غم الفه قال فهذه اشد كلقفش سمعتها منه قط وأرسل المعمروان سيموكان عاملاعلى الدينة ويسب علما كلجعة على المنبرفة الرالحسن لرسوله ارجمع اليه فقل له انى والله لا أمحو عنسك شيئا بان أسبك ولمكن موعدى وموعدك الله فان كنت سادقا فحزاك الله خسرا بسدقك وإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة وأغلظ عليهم وانمرة وهوسا كتتم استخط بمينه فقاله الحسن و عدا أماعلت ان المين للوحه والشمال للفرج أف لك فسكت مروان وكان رضي الله عنه مطلا قاللنساء وكان لايفارق امرأة الاوهى تجبه وأحصى تسعين امرأة (وأخرج) أبن سعد عن على انه قال ياأهل المكوفة لاتزوجوا الحسن فالهرجل مطلاق فقال حلمن هددان الزو حنه فدار في أمل وماكره لماق ولمامات بكي مروان في جنازته فقال له الحسين أنب كيه وقد كنت تجر عدما تجرعه فقال اني كنت أفع لذلك الى أحلمن هدد اوأشار سده الى الجيل (وأخرج) ابن عما كر انه قبل له ان أباذر بقول الفقر أحب الى من الغناو السقم أحب من الععمة الى فقال رحم الله اباذراً ما الماقول من المكل الى حسن اختيار الله لم يقن الدفي غير الحالة التي اختار الله له

وكانعطاؤه كلسنة مائة ألف فحسها عنه معاوية في بعض السنين فحصل له اضاقة شديدة قال فدعوت بدواة لأكتب الى معاو ، قلا ذكره نفسي تم أمسكت فرأ ، ترسول الله صد في علمه وسلم في المنام فقال كيف أنت ما حسن فقلت بخير ما أبت وشكوت السمة أخر المال عني فقال أدعوت بدواة لتكتب الى مخلوق مثلك تذكره ذلك قلت نعم بارسول الله فك فسانع فقال قل اللهم افذف في قلى رجاء له واقطع رجائي عن سوال حق لا أرحوا حدد اغراد اللهم وماضعفت عنه فترتى وقصرعته عملى ولم تنته البسه رغمتي ولم تبلغه مسألتي ولم يحرعلي لساني يما أعطيت أحدامن الاؤلن والآخر من من اليقين فخصى هاارحم الرحين قاله فوالله ما أنجعت فيه أسبوعا حتى بعث الى معاوية مألف ألف وضعمائة ألف فقلت الحدمدالله الذى لا منسي مرم ذكره ولا يخب من دعاه فرأيت النبي صلى الله عليمه وسمل في المنام فقال يا حسن كيف أنت فقلت بخبر بارسول اللهوحد تتمحد بشيفقال بادني هكذامن وجاالخا الأولمس ج المخلوق ولما احتضرقال لأخيه باأحى ان أ بالمقد استشوف اهذا الامر فصر فسه الله منه ووام باأبو مكرتم استشوف الهاوصرفت عنده الى عمر عملم يشلك وقت الشريري الم الاتعددوه فصرفت عنه الى عتمان فلاقتل عثمان ويع ثمنور عحق جردالسف فاصفتله وانى والله ماأرى ان عمم الله فسنا النبوة والخلافة فالااعرض عبالسقة فالمسقوفة المكوفة فاخرجول وقد كنت طارت الى عائشة رضى الله عنها ان أدون مع رسول الله سلى الله عليه وسلم وها لت نعم وأذا مت فاطلب ذلك الهاوماأكن القوم الاسمنعونك فان معلوا فلانراجعهم فلامات أنى الحسن عائش فرضي الله عنها فقالت زعم ركوامقة فنعهم مروان فلاس الحسين ومن معه السلاح حدي ود مأنوه وبرة تجدفي بالبقد والى حنب أسمرتى الله عنهما به وكان سب سوته ان زوجته حعدة منت الاشدعث من قنس الكندى دس المهاير بدان تسميه ويتزقر جهاو بذل الهامائة أالف درهم ففعلت فرض أر ومن ومافلها مات بعثت الى من مدتساً له الوفاء عما وعدها ققال لها اثالم نوينها والمحسن فنرسها لما لانفسناو عوقه مسموما شهيدا جرم غيروا حدمن المتفدّمين كفتادة وأبي بصير من حفص والمتأخر بن كالزين العراقي في مقدمة شرح التقريب و كانت وفائه سنة تسع وأريعين أوخيس أواحدى وخسس أقوال والاكثرون على الثاني كالقال حياعة وغلط الواقدي ماعدا الاوّا. توخسي ومن فالسنة تسع وخسين وجهديه أخوه ان مخبره عن سقاء فلم عتمره وقال الله أشدّنه سمة انكان الذي ألخن والإفلا بقتل في وألله بريء وفير وأنة باأخي قد ضرت وفاقى ودنا فراقى للثواني لاحق بربى وأجدكب دى تقطع وانى اعارف من أين دهمت فأنا عهالى الله تعمالى فعق علمك لاتكامت في ذلك شي فاذا أناقضيت نحى فقمصنى وغسلني وكفنى واحلنى على سريرى الى قبر حدى رسول الله على الله عليه وسلم أحدد معهد اغردنى الى قبر حدتى فاطمة منت أسدفاد في هناك وأقسم عليه الله اللار بق في أمرى يحددم وفي رواية الى يا أخى سقيت السم ثلاث مراتلم أسقه مشل هـ فده المرة فقال من سهاك قال

مائلانة سفيت السم مرارا ماسقيته مثل هذه المرة ولقد الفظت لحائفة من كبدى فرا يتى اقلها تعود فقال له الحسين أى أخى من سقال قال وماتر بدائيه أثر يدان تقتله قال نعدم قال لئن كان الذى الحن فالله أشدّنقه قد وان كان غيره فلا يقتل بي برئ ورأى كأن مكتو با دين عيفيه قل هو الله أحد فاستبشر به هو وأهل بيته فقصوها على ابن المسبب فقال ان صدقت رق بأه فقد لل ما يقي من أجله قا بقي الا أيا ما حتى مات وسلى عليسه سعيد بن العاسى لا نه كان واليا على المدينة من قبل معاوية ودفن عند جددته بنت أسد بقيقه المشهورة وعمره سدح وأر بعون سدة كان منه امع رسول الله سلى الله عليه وسلم سبع سنين عمع أبيه ثلاثين سنة عم خليفة ستة أشهر عم تسعسة بن ونعف سدة المائمة

## والباب الحادى عشر وفضائل أهل الميت النبوى وفيه فصول كم

ولنشدم على ذلك أصله وهو تزو يج الني صلى الله عليه وسلم فاطمة من على كرم الله وجههما وذالة واخرا استقالتا نمقمس الهسعرة على الاصعور كانسها خمس عثيرة ستقو فعونصف سيتة وسنه احدى وعشر من سنة وخمسة أشهر ولم يتزوّج علها حتى ماتت واراده فنعه صلى الله علمه وسلم خوفاعلها اشدة غيرتها عن انس كاعند ابن أبي ماتم ولاحد نعوه قال جاء أبو مكر وعمر يخطبان فاطمة الى الني صلى الله عليه وسلم فسكت ولمر جع الهماشينا فا نطلق الى على تكرم الله وحهه يأمرانه بطلب ذلك قأل على فنهاني لامر فقمت أجرر دائي حتى أتيت إلى الني صلى الله عليه موسم فقُلت تزوجني فالحمة قال وعندال شي قلت فرسي و بدني فقال أما فرسك فلابدال سهاوأ مابدنك فبعها فبعها فبعها باربعمائة وغانين فتتمما فوشعها فيجره فقيض مها قصة فقال أى والال ابتعاناهما لميها وأمرهم ان يجهز وها فعل الهاسر يرمشروط و وسادة من أدم حدوها المفوقال اعلى اذا أتنات فلا تحدث شيئاحتى آتيك فياعت مع أم أعن فقعدت من حانب البيت وأنافى جانب وجائر سول الله سلى الله عليه وسلم فقال ههنا أخى قالت أم أعن أخوك وقدزوجته ابنتك قال نعم ودخل صلى الله عليه وسلم فقال لفاطمة ائتيى عاء فقات الى قسب في البيت فاتت فيه بماء فأخذه ومع ميه ثم قال لها تقدمي فتقدمت فنضيع بن مديها وعلى رأسها وقال اللهم انى اعمدها مل وذريتهامن الشيطان الرجيم عمقال الها ادبرى فادبرت فسيه من كتفها شم فعل مثل ذلك لعلى شم قال ادخل بأهلك يسم الله والبركة وفي رواية اخرى عن انس أتضاء دأى الخرااة رويى الحاكى خطب العدان خطب أبو بكرتم عمر رضى الله عنهم فقال قدام بى رقى بدلك قال اس خ دعانى التبي سلى الله عليه وسلم بعداً بام فقال ادع أ بابكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وعدةمن الانسارفلااجمع واوأخذوا مجالسهم وكان على غائبا قال سلى الله عليه وسلم الحمد لله المحمود بنعمته العبود بقدرته المطاع -لطانه المرهوب من

هذايه وسطوته النافذأمره في عمائه وأرضه الذي خلق الحلق ، قدرته و مزهم باحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم سبيه معدملى الله عليه وسلم ان الله تمارك احمه وتعالت عظمته حال المصاهرة سبالاحقا وامرامفترشا أوشبع بالارحام أى ألف بينها وجعلها مختلطة مشتبكة والزم الانام فقال عزمن قائل وهوالذى حلق من الماء شرافعدله أسبا وصهرا وكان ر المتقدر الهامر الله تعمالي يحرى الى قضائه وقضاؤه يحرى الى قدره والمكل قضاء قدر واكل قدرأحل ولكل أحسل كتاب عدوالله مايشاء يشتوع شده أم المكناب عمان الله تعالى أمرنى أن أز و جفاطمة من على ن أى طااب فاشهدوا أنى قدر وجمه على أر بعمائة مثقال فضقان رضى بذلاءى غ دعاسيل الله على موسلم بطبق من بسرغ قال انتهبوا فأنته بذا ودخهاعلى فتبسم البي صلى الله عليه وسلم في وجهه مقال ان الله عز وجه لأمرني أل از وحلت فاطمة على أربعها ته منهال فضة أرضيت بدلك قال قدرضيت بدلك بارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم جين الله مملكاو أعز حد كاو بارك عليكاوأخر جمنكا كشراطسا قال أنس فوالله لقد أخرج الله منهما المكتبر الطيب وتنبيه كم ظاهر هذه الفصه لأبوافق مدده بنامن اشتراط الايحاب والقبول فورا بلفظ ألتزو يج أوالنكاح دون نحو رنست واشتراكم عدم التعليق لكهاواقعة طال محتملة أن عليا قبل فو رالما بلغه الملر وعند ناات من زو جفائيا باعماب صبح كاهنا فبلغه الخمير فقال فورا قبلت زوعها أوقبلت نكاحها صم وقوله ان رضى بذلك ليس تعليقا - قيفيالان الاس منوط برضى الزوج وان لم يذكر فذكر تصريح بالواقع ووقع ابعض الشافعية عن لميتشن القيقه هذا كالرم غيرملائم فلمعتني ﴿ تنبيه آخر ﴾ أشار الذهبي في الميران الى ان هذه الرواية كذب فقال في رجمة محدين دنار أتى عددت كذب ولا يدرى من هوانته ي قال شيخ الاسلام الحياة ظ اس حرفي اسان المران والخبرالذ كوراسنده عن انسقال بينما اناعند الذي ملى الله عليه وسلم اذغث به الوحى فلما سرى عند مقال انربي أمرني ادارق جفاطمة من على فانطلق فادع أبا بكرو عمروسمي حماءة من المهاجر سن و اهددهم من الانصار فلما أخددوا مجالسهم خطب الني سلى الله علمه وسلففال الحمدالله المحمود بنعمته فذكرا خطبة والعقدوق درالعداق وذكرانشر والدعاء أخرجهابن عساكرفي رجمه عن الحالفا مم النسيب بسندله الى عدين شهاد سأبي الحماء عن عبد الملك بعرون بعي بن معين عن مجد هذا عن هشم عن يونس بعد عن الحسين عن انس قال ان عسا كرغريب غم نقل عن محد بن طاهر انه ذكره في تكملة السكامل والراوى فيهجهالة أنتهى ومهيعهم ان الحلاق الذهبي كونه كذبافيه نظر وانماه وغريب في سيند مجهول وسيأنى فى الآية التأنية عدرة بسط يتعلق بذلك وفيه عن النسائي بسندم ماردعلي الذهبى ويبئان للقصة أصلاأصيلا فليكن منكعلى ذكر

﴿ المصل الاول في لآيات الواردة في م

, الآية الأولى قال الله تعمالي انميار مدالله ليدنده ب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أكثرا لفسر من على المائرات في على وفاطمة والحسن والحسين لنذ كيره عير عندكم ومادعده وقدر لزات في نسائه لقوله واذكر نمايتسلى في موتسكن وزيب لا بن عباس ومن عم كان مولاد عكرمة بادى به في الدوق وقبل المراد الذي ملى الله عليه وسلم وحده وقال آخرون نزات في نسائه لا نهن في من سكا و والدوله تعمالي واذ كرن ما تسلي في سوتسكر وأهل بيته نسبه وهممن نعرم الصدقة علىم واعتمده جمعور جوه وأيده ابن كثير مأم رسبب النزول وهود اخل قطعا اماوحده على قول أومع غيره عن الاصعو وردفى ذلك أحاديث منها ما يصلح مقسكاللاق لومهاما يصلح مقسكاللا تخروه وأ الثره افلسدا كاره والمعقد دكات ورواند كرمن تلك الاحادث علة فنقول (أخرج) أحد عن أي سعيد الخدري المها زات في خدسة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسب وأخرجه ابنج يرمى فوعا بلفظ أنزات هذه الآيد في خمسة في وفي على والحسن والحديد وفاطمة وأخرجه الطبراني أيضا ولمسلم اله ملى الله على وسلم أدخل أوائل تتحت كما عليه وقرأهذه الأية وصح انه صلى الله عليه وسلم حعل على هؤلاء كساءوقال اللهسم هؤلاء أهل يتى وهاسى أى تناستى أذهب عنهسم الرجس وطهرهم تطهرا فقااد أمسلة وأنامعهم قال انك على خدر ودر واية انه قال بعد تطهر اأنا حرب ان حار مم و ملم ان سالهم وعد ولن عاداهم وفي أخرى ألق علمهم كماعورسم بده علما عمال اللهم ان هؤلاء آل محدفا جعل صلواتك وبركان على أل محد انك عبد محيد وفي أخرى ان الا يمنزن سيت أمسلة فأرسل سلى الله عليه وسلم الهم وجللهم بكساء عمقال نعوماس وفي أخرى انهم حاواوا جمعوا فازات فاستعما حنل على رواه المرتب وف أخرى أنه قال اللهم أعلى أذهب عهدم الرجس وطهرهم تطهيرا ثلاثاوا وأمسلة قالت له ألست من أهلا قال دلى دخلها الكساء يعدما قصي دعاء اييم وفي أخرى الهلبا جعهم ودعالهم وأطول تمامر قالوا ثلة وعلى بارسول الله نقبال اللهم وعلى وواثلة وفي رداية مصححة قال واثلة وأنامن أهلك قال وأنتمن أهل قال واثلة انهالم أرجى ماأرجوقال البهق وكأنه جمله في حكم الاهل تشبهاين يستحق هذا الاسم لا يحقيقا وأشار الحيا اطبري الى أن هذا القعل تـكرر منه صلى الله عليه وسلم في بيت أمسلة و بدت فاطمة وغيرهما و به جمع بن استدلاف الروايات في هيشة اجتماعهم ومأجلهم به ومادعابه الهم وماأجاب به واثلة وأمسلة وأزواجه ويؤيد ذلك روابة انه قال عود لا اله ولا وهم في يبت فاطمة وفي وأية الهضم الى هؤلاء مقية ساله واقاريه وأزواحه وصع عن أمسلة فقلت بأرسول الله أنامن أهل البيت فقال بلي انساء الله وذهب التعلى الى أناارادمن أهل البيت فى الآية جميع بنى هاشمو يؤيده الحديث الحسن انه صلى الله عليه وسلماشتمل على العباس وبنيه علاءة غوال بارب هذا عمى وصدوا في وعؤلاء أهل يبتى فاسترهم من النار كسترى الاهم علا عنى هـ دوناة نت أسح فه الباب وحوائط البيت فقال آمن

وهي ثلاثاوفي رواية فعامن وثقه ابن معين وضعفه غيره ثم جعل القبائل سوتا فحاني في خبرهم بيتا وذات قوله مز وجدل اغمار بدالله ليذهب عدكم الرجس اهدل البيت ويطهركم تطهرا والحاصل اناهدل بيت السكنى داخلون في الآية لاغم المخاطبون عاولما كان اهل يت الند تخفى ارادتهم منها وينصلى الله عليه وسلم عما فعله معمن مران المراد من اهل البيت هذا مايعم اهل بيت سكاه كأزواجه واهل بيت نسبه وهم جميع بني هاشم والمطلب وقدو ردعن الحسن من طرق وعضها سنده حسن وأنام واهل البيث الذين أذهب الله عنهدم الرجس وطهرهم تطهيرا فبيت النسب مرادفي الآية كبيت السكني ومن ثم أخرج مسلم عن زيدب أرقم انه لماستل أنساؤهمن اهل سته فقال نساؤهمن اهل سته واسكن اهل ستهمن حرم الله الصدقة علهم فأشارالي أن زساء ممن اهل وبت سكناه الذين امتاز والمراسات وخصوصمات أدضالامن اهل بيت نسبه واغدا أوائك من حرمت علهم الصدقة بوغ هذه الآية منسع فضائل اهدل البعث النبوى لاشتمالها على غرومن مآثرهم والاءتناء نشأمم حيث ابتدئت بانميا المميدة لحصر ارادته تعالى فأمرهم على اذهاب الرجس الذي هوالا ثمأوا لشل فماحد الاعبانيه عناهم وتطهيرهم من سائر الاخلاق والاحوال المذمومة وسيأني في بعض الطرق تحر عهدم على المنبار وهوفائدة ذلك التطهير وغايته اذمنه الهيام الانابة الى لله تعالى وا دامة الاعمال المالحة ومن عملادهبت عنهم الللافة الظاهرة احجوته أصارت ملكاولذالم تتم للعسس عوض واعنها بالخلافة الباطنة حتى ذهب قوم الى ان قطب الاولياع فى كل زمن لا يكون الامنهم وعنقال يكون من غرهم الأستاذ أبوا اعباس المرسى كانسله عنه تليده الترجاب عطاء الله ومن تطهيرهم تحريمه قةالفرص روائنفل على قول لمالك علهم لاتما أوساخ الناس معكونما تذيئ عن ذل الآحذوع زالمأخوذ منه وعوضوا عنها خمس خمس الغي والغنمة المنبئ عن عزالاً خد وذل المأخوذمنه ومن عُم كان عقدد حول أهل ست النسب في الآمة ولذا اختصواء اركته سلى الله عليه وسلم في تحريم صدقة الفرض الركاة والندر والمكفارة وغمر ما وخالف بعض المنأخر من فبحث الدائذ ركالنفل وليس كاقال وأشاريه ليالله عليه وسلم بحرسة النفل أيضا وان كانعلى جهة عامة أوغرمة فقم عسلى الاصع واختار الماوردي حل سلاته في المساحد وشر به من سقاية زمزم و يتر رومة واستدل الشافعي رضي الله عنه لحل النقل الهم شول الباقر لماعوتب في شر به من سفا بات سن مكة والمدينة الماحرم علينا الصيدقة المفروضة و وجهه ان مثله لايقال من قبل الرأى لتعلقه الخصائص فيحكون مرسلالان الباقرباري جليل وقد اعتضد من له بقول أكثرا مل العلم وتعريم ذلك يعم بني هاشم والمطلب وموالهم قدل وازواحه وهوضعيف والاحكى ابن عبد العرالا حماع عليه ولزوم نققتهن بعد الموت لا يحرم الاخمذ الامن جهة الففر والمسكنة بحلا مهتجه فأخرى كدين أوسفر كاهومقرر في الفقه وفي خسرانم اتحل ليعض بني هاشم من رعض لـكنه ضعيف مرسل فمالا عجة فيهوشر بهصلي الله عليه وسلم من

سقاية زخرم وانعة حال تحتمل انالا الذى فهامن نزعه صلى الله عليه وسلم أونزع مأذونه فلم يصقق انه من صدقة العباس وحكمة ختم الآية بتطهيرا المبالغة في وصولهم لاعلاه و في رفع التحق زعنسه ثم تنوينه تنو بنالته ظم والتكثير والاعساب المفيد الى اله ليس من جنس مَا يَمَا وَفُو وَوْلَفَ ثُمَّ أَكُدُ صَلَّى الله عليه وسلم ذلك كله يتسكر برطلب ما في الآية الهم يقوله اللهم هؤلاء أهل ستى الى آخرمامرو بادخاله نفسه معهم في العدّلة و وعلم مركة اندراحهم فى سلسكه برفى رواية اله الدرج معهم جبر يلوميكائيل اشارة الى على قدرهم وأكده أيضا بطاب الصلاة علم بقوله فاحدل صلاتك الى آخرمامر وأكده أيضا بقوله أناحر سلن حاربهم الى آخرمامر أيضا وفرروا بقائه قال معدد لك ألامن آذى قرابتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى وفى أخرى والذى نفسى سده لا يؤمن عبدبى حتى يحبنى ولا يحبنى حتى يحبذوى فاقامهم مقام نفسه ومن مصح المسلى الله عليه وسلم قال انى الدفيكم مان عُسكتم بدلن تضاوا كتاب الله وعترتى وألحقوا به أيضافى قصة المباهلة فى آية قسل تعالواندع أساءنا وأساء كم الآية فغدا-لي الله عليه وسدلم محتضنا الحسن آخدنا سدالحسن وفاطمة عَشى خلفه وعلى خلفها وهؤلاءهم أهل الكساء فهم الزادفي آبة الماهلة كاأنهم من جلة المراد مآية اغمار يدافقه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فالمراد بأهل البيت فهاوفى كل ملجا في فضلهم أوفضل الآل أوذوي القربي جميع آله صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنوني هاشم والطلب وخمرآلي كلمؤمن تفي شعيف المرة ولوصم لتأيديه جمع يعضهم بين الاحاديث بان الآلف الدعاءالهم في تحواله لا قيشهل كل مؤمن تفي وفي حرمة الصدقة عليهم مختص عؤمن بني هاشم والمطلب وأبدذاك الشمول يخبر المحارى ماشب عآل محدمن خبز مأدوم ثلاثا اللهم اجعل ر ز في آل مجد قوتاو في قول ان الآل هم الاز واج والذرية فقط (الآية الثانية) قوله تعالى انالله وملائكة ويملون على الذي ما أيها الذن آمنوا ملوا عليه وسلموا تسلما صع عن كعبين عيرة قال لما نزات هذه الآية قلنا بأرسول الله قدعلنا كيف نسلم عليك فيكنف نسلى عليك فقال قولوا اللهم صل على مجدوعلى آل مجدالى آخره وفي روانة للما كم فقلنا بارسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البدت قال قولوا اللهم مل على معدوعلى المعدالي آخره فوالهم عد نرول الأية واجابتهم باللهم سلعلى محدوعلى آل محدالى آخره دليدل ظاهر على ان الامر بالصلاة على أهل ستهو بقيقا لهمرادمن هذه الآية والالم يسألواعن الملاةعلى أهل ستهوآ لهعقب نزواها ولمتعابوا عاذكر فلماأ حيبوامه دلعلى انالصلاة علم من حملة المأموريه والهصلى الله عليه وسلمأ قامهم ف ذلك مقام نفسه لان القصدمن العسلاة عليه حريد تعظيمه ومنه تعظيمهم ومن ثمااأدخل من مرفى الكساء قال اللهم انهم منى وأنامهم فاجعل صلاتك ورجتك ومغفرتك ورض والدعل وعلمهم وقضية استعابة هذا الدعاءان الله مسلى علم معده في نشذ طلب من المؤمنين سلاتهم علهم معهويروى لاتصلواعلى الصلاقالبتراعفقالوأوماالصلاة البتراعال

فولون اللهم صل على مجدوة - كون بل قولوا اللهم صل على مجدوعلي آل مجدولا سافي ما تقرر حذف الآل في العصيد قالوا بالسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم مدل على محدوعلى از واحه وذريه كاسليت على ابراهم الى آخره لان ذكر الآل شت في روا بات أخر و مه يعلم انهسلى الله علىمه وسلم قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه الآخر تم عطف الاز واج والذرية على الآل في كثير من الروايات يقتضى الهدما ليسامن الآلوهم واضعف الارواج بناء على الاصعفى الآل انهم مؤمنو بني هاشم والمطلب وأما الذرية فن الآل على سائر الاقوال فذ كرهم بعد الآل للاشارة الى عظم شرفهم موى أبود اود من سر ، أن يحكال بالمكال الاوفى اذاصلى علينا أهدل البيت فليقل اللهم سدل على النبي محدد النبي وآف واحسه أشهات المؤمنين وذريته وأهليته كاصليت على ابراهم انك حبد مجيد وفواهم علنا كيف نسلم عليك أشار واله الى السلام عليه في النشهد كاقاله البهني وغيره و مدل له خبر مسلم أمر ناالله ا ن نصلي عليك فسكيف نصلى عليك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم نسأله تم قال سلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محدو على آل محد الحديث وزاد آخره والسلام كاقد علتم أى من العلم و يروى من التعليم لانه سلى الله عليه وسلم كان يعلهم التشهد كا يعلهم السورة وصعان رجلاقال بارسول الله اما السلام عليك فقدعر فناه فدكيف نصلي علمك اذا نعن صلاا عليك فى صلاتنا صلى الله عليك فصمت صلى الله عليه وسلم حتى أحبينا ان الرحل لم يسأله مقال اذاأ نتم صليتم على "فقولوا اللهم مل على على الذي الذي وعلى آل عد الحديث لايقال تفرديه اس اعطاق ومسلم لم يعفر جله الافي المقارعات لا نانقو ل الأعمة وتقوه واغماه ومداس فقط وقدزاات علة التدايس بتصر بحدف مالتحديث فاتضم الأذلان خرج مخرج اليمان للامر الوارد في الآرة و يوافقه قوله قولوا فاغ اصيغة أمر وهوللو حو بوماصم عن ابن مسعود يتشهد الرحل في الصلاة تم يصلى على الذي سلى الله عليه وسلم تم يدعو لنفسه فهذا الترتيب منه لايكون من قبل الرأى فيكون في حكم المرفوع وصع أيضا اله صلى الله عليه وسلم سمع رجالا يدعو فى صلاته لم يجد الله ولم يصل على الذي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له أواخيره اذاسلى أحدكم فليبدأ بتحميدريه والتناعليه غيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم غيدعو عاشا ومعر البداءة ما أتعميدوا لشناعلى الله تعالى جلوس التشهدو مهذا كاء اتضع قول الشافعي رضى الله عنه بوجوب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم في التشهد الماعلت منه انه صعء عدملى الله عليه موسلم الامربوجو بهافيه ومن اله صع عن أبن مسعود تعيين محلها وهو بين التشمد والدعا فكان القول بوجو مالذلك الذي ذهب المدالسافعي هوالحق الموافق المرج السنة واقواعد الاصوليين وبدله أيضا أعاديث صععة كشرة استوعبها فيشرحى الارشادوالعباب معسان الردالواضع على من شنع عسلى الشافعي وسأن ان الشافعي لم يشذيل قال به قبله حماعة من الصابة كان مسعودوان عمر و جابر وأى مسعود البدرى وغديرهم

والتابعين كالمتعبى والباقروغيرهم كاسحاق بن راهو به وأحد ولمالله قول موافق للما هي والتابعين كالمتعبى المحامة والمسلم خامة الحفاظ ابن عرام أرعن أحد من العجابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب الامائة للعن ابراهم النحي مع المعاره بان غيره كان قائلا بالوجوب انتها في فرعم ان الشافعي شدوانه خالف في ذلك فقها الامصار محدد دعوى باطلة لا يلته تبالها ولا يعق ل علمها ومن عقال ابن القيم أحموا على مشروع بقاله لا تقلمه والمائة والحمل على مشروع بقاله المنافق على مسلم في المشهد والما اختلفوا في الوجوب والاستحباب في عدد المن له يوجها بعمل المنافظ والمنافق على المنافق على المنافع فلا المنافق في والمنافق المنافق في المنافع فلا عنه من عامن المنافق والمنافق في الشافعي فلا معنى له فأى شناعة في ذلك لا من من المنافق في الشافعي فلا من من عاسن مذهبه ولله در القائل حدث قال

واذا محاسني اللاتي أدل بما \* صارت ذنو بانقل لي كيف أعتذر

باأهل بيت رسول الله حبكم \* فرض من الله في القرآن أنزله كفا كم من عظيم القدرانكم \* من لم يصل عليكم لاسلاقه

في تمللا مسلاة له صحيحة فيكون موافقا لقوله يو حو بالمسلاة على الآل و يعتمل لا سلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه (الآية القالمة) قوله تعالى سلام على آل ياسين فقد فقل جماعة من المفسرين عن ابن عباس رضى الله عنهما ان المراحيذ الدسلام على آل محدوكذا قاله الدكلي وعليه فهو سلى الله على موسلى الله على موسلى الله على الله على آل أبى

أوفى لمكن اكثرالمفسرين على ان المراد الياس عليه السلام وهوقضية السياق وتنبيه كالفظ السلامى نحوهذه الجلة خديرم ادمه الانشاء والطلب على الاصع والطلب يستدعى مطلوما منه فطلبه تعالى من غسره محال فالمراد اسدلامه تعالى على عباده اما باشارتهم بالسلامة واما حقمقة الطلب لمكن من نفسه الإسلامه تعالى يرجع لسكلامه النفسي الارلى وتضعفه الطلب منهلانالة السلامة الكاملة للسلم عليسه غير محال ذهى طلب نفسى مقتض لنعلق الارادة بد والطلب من النفس معقول يعلمه كل أحد من نفسه فالحاصل انه تعمالي طلب اهم منه اناانهم السلامة الكاملة فيتملق ذلك بمم في الوقت الذي أراد الله تعالى تخصيصهم مه كافي أمره ونهيه المتعلقين شامع قدمهما وذكرا الفضرالرازى ان أهدل بيته صدلى الله عليده وسدلم يساوونه في خمسة أشداعي السلام قال السلام عليك أيها الذي وقال سلام على آل ماسن وفي السلام علمه وعلهم في التشهد وفي الطهارة فلل تعمالي له أي بالهاهر وقال و يطهركم تطهر اوفي يحريم المدقة وفي المحبة قال تعالى فاتبعون عبيه وعله وقال قل لاأمأل كم عليه احرالا المودة فالقربي (الآية الرابعة) قوله تعالى وقفوهم انهم مسؤلون (أخرج الديلي)عن أبي سعيد الخدرى ان التي صلى الله عليه وسلم قال وقفوهم الم مدؤلون عن ولاية على ركان هذا هو مرادالواحدى فولهروى في قوله تعلى وقفوهم المم مسؤلون أى عن ولابة على وأهل الميت لاناشة أمرنبيه مدلى الله عليه وسلم أن يعر ف الخلق اله لايد ألهم عدلى تبليغ الرسالة أجرا الاالمودة فى القر بى والمعنى انهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كاأوسا هم الني سلى الله عليه وسلم أمأضاعوها واهملوها فتمكون علمهم المطالبة والتبعة انتهى وأشار بقوله كأأوساهم الني ملى الله عليه وسلم الى الاحاديث الواردة في ذلك وهي كثيرة وسيأني مهاجلة في الفسل الثانى ومن ذلك حديث مسلم عن يدبن أرقم قال قام فيذ ارسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فعدالله وأثنى عليه تمقال أماره دأيها الناس اغما أناشر مثلم موشك أن وأندى رسول ربي عزوجل فأجيبه والي تارك فبكم التقلين أولهما كتأب الله عزو حل فيسه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله عزوجل وخد فوابه وحث فيه ورغب فيده ثم قال وأهدل بيني أذ كركم الله عزوجلى أهلبيتى ثلاثمرات فقيلال يدمن أهلبيته أليس نساؤهمن أهل بيته فالبلان نساءهمن أهى بيته والكن أهل بيتهمن حرم عليهم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آلعلى وآلجعفروآل عفيل وآل عباس فال كل هؤلاء حرم علهم ما لصد فة قال نعم (وأخرج الترمذي) وقال حسن غريب انه سدلى الله عليه وسسلم قال الى تارك فيكم ماان عمكم بدان تضاوا بعدى أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله عزوجل حبل عدودمن المعاءالى الارض وعترتي أهدل يتي وأن يفترقا حدتي يردا على الحوض فانظر وا كيف تخلفوني فهما (وأخرجه أحد) في مسنده بعداه وافظه انى أوشك ان ادعى فأجيب وانى تارك فيكم التقلين كتابالله حبل مدودمن المعاءالى الارض وعترتى أهدل بيتى وان اللطيف الخبر أخبرنى

اغماان يفترقاحتي يرداعلى الحوض فانظر والم نخلفوني فهدما وسنده لابأس به وفي رواية الدداك كان في عيدة الوداع و في أخرى مثله بعدى كتاب الله كدفينة توح من ركب فها نحا ومثلهمأىأهل يبته كمثل ابحطة من دخله غفرت له الذنو بوذ كران الحو زى لذلك فى العلل المتناهية وهم أوغفلة عن استعضار مقبة طرقه بل في مسلم عن ريدين أرقم انه سلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم غدير خم وهوما مالجعقة كامروزاد أذكركم الله في أهل يبتى قلما لز مدمن أهل سمد المراو قال لا أع الله ان المرأة تكون مع الرحل العصر من الده وعم اطلقها فترجع الىأبها وقومها أهل يبته أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده وفي روانة صححة انى ارك فيكم أمر بن ان تضاوا ان تبعثموهما وهما كتاب الله وأهل بدق عتر في زاد الطبراني انى ساات ذلك لهما فلا تقدموه مافتها كواولا تقصر واعهمافها كواولا تعلوهم فانهم أعلم مسكم وفيرواية كتاب الله وسنتى وهي المرادمن الاحاديث المقتصرة على المكتأب لان السنة مسنة له فاغنى ذكره عن ذكرها والحاسل ان الحث وقع على التمسك بالمكتاب وبالسنة وبالعلاء عمامن أهل البيت ويستفادمن مجموع ذلك بقاء الامور الثلاثة الى قيام الساعة ثم اعلم ان طدرث التمسيك وللشطرقا كشرة وردت عن نيف وعشرين صاسا ومراه لمسرق مبسوطة في مادى عشر السيموفي دهض تلك الطرق انه قال ذلك بعيدة الوداع بعرفة وفي أخرى انه قاله بالدندة في مرضه وقدامتلات الهسعرة بأصحابه وفي اخرى انه قال ذلك بغديرخم وفي أخرى أنه قال الاعام خطميا معدانصرافه من الطائف كامرولاتنا في اذلامانع من انه كر رعلهم ذلك في تلك المواطن وغرها اهتماما شأن المكتاب العزيز والعترة الطاهرة وفي وايتمعند الطبراني عن ابن عمر آخر ماتكام به النبي سلى الله عليه وسلم اخاه وني في أهل سنى وفي أخرى عندالطعرانى وابى الشيخ اناته عز وحل فلات حرمات فن حفظهن حفظ الله د نسه ودنداه ومن المعقظهن لمعقظ الله دنيا مولا آخرته قلت ماهن قال حرمة الاسلام وحرمتي وحرمسة رحى وفرواية للخارىءن الصدديق من قوله ماأيما الناس ارقبو المجداصلي الله عليه وسلم ف أهل بيته أى احفظ وهفهم فلا تؤذوهم (وأخرج) ابن سعدوالملافى سيرته انه صلى الله عليه وسلم قال استوسوا بأهـ لبيتي خيرافاني أخاصمكم عنهم غداومن اكن خصعه أخصمه ومن أخصمه دخل النارواله قال من حفظنى في أهل بيتى فقد التخذع الله عهدا (وأخرج) الاول أناوأهل يبتى شعرة في الحنة وأغصام افي الدنيافي شاء اتحدالي به سبيلا والثاني حديث في كل خلف من أمتى عدول من أهل بيتى سفون عن هذا الدين تعريف الضالين وانتحال المطلب ويّأويل الحاهلن الاوان أمَّت كم وفد كم الى الله عز وجن فانظر وامن توفدون (وأخرج) جدخسر الحدلله الذى جعل فينا الحسكمة أهدل لبدت وفي خبرحس الاان عيدى وكرشى أهدل يبتى والانمسارفا قباوا من محسنهم وتعاو ذواعن مسيئهم فيتنبيه وسمى رسول الله سلى الله عليه وسلم القرآن وعسرته وهي بالمناة الفوقسة الأهسل والنسل والرهط

الادون ثقلن لان الثقل كل نفيس خطير مصون وهذان كذلك اذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية والاسرار والحبكم العلية والاحكام الشرعية ولذاحت سلي الله عليه وسلم على الاقتداء والتم لنبهم والتعلمهم وقال الحمد شه الذي حمل فينا الحكمة أهل البيت وقيل مها تفلين المقل وحوبرعاية - قوقه-ماغ الذين وقع الحث علمم مهم اغماهم العارفون كال الله وسنة رسوله اذهم الذين لايفارقون المكتاب الى الحوض ويؤ مده الخيرال القولا تعلوم فانهم أعلمه ممرتمز وأبذلك عن بقية العلاء الانالة أذهب عهم الرجس وطهرهم تطهيرا وشرفهم بالمكرامات البهاهرة والمزا باالمتكاثرة وقدمر بعضها وسميأني الخيرالذي فأؤريش وتعلوامهم فانهم أعلم منمكم فاذا ثبت مدا العموم لقريش فأهدل البيت أولى مهم بذلك لانهم امتاز واعمم بخصوصيات لايشاركهم فهابفية قريش وق أحاديث الحث على التمدل مأهل البدت اشارة الى عدم انقطاع متأهد لمنهم للقسانه الى يوم القيامة كان المكمال العزيز كُذَلِكُ ولهذا كَانُوا أَمَانًا لاهـ ل الارص كَايِأْتَى ويشهد لذلك الخدر السارق في كل خلف من أمتى عدول من أهل يتى الى آخره عُم أحق من يقسل مهم ما مامهم وعالمهم على بن أبي طالب كرم الله وجهه لما قدمناه من مزيد عله ودقائق مستنبطاته ومن ثمقال أبو بكر على عسرة رسول الله - لى الله عليه و- لم اى الذين حث على القسل بهم فحصه لما قلنا وكذلك خصه ملى الله عليه وسلم عمام بوم غدير خم والمراد بالعيبة والمكرش في الخير السابق آنفا اغيم موضع سره وأمانت ومعادن نفائس معارفه وحضرته اذكل من العيبة والمكرش مستودع لما يخفي فيه بمانه الفوام والصلاح لان الاول لما يحرزفيه نفانس الامتعة والثباني مستقر الغذاءالذى ماأغة وقوام البنية وقيل همامئلان لاختصامهم بأمور والظاهرة والباطنة اذمظروف المكرش باطن والعيبة ظاهر وعلى كلفهذاغا بدى التعطف علهم والومسية بهم ومعنى وتجاوز واعن مسيئهم اىفى غسيرا لحدود وحقوق الآدميين وهسذاأ يضامحمل لمامر العددن أقيلوا ذوى الهيآت عثراتهم ومرغو ردى رواية الاالحدودوفسرهم الشافعي الغم الذن لا يعرفون الشر ويقرب منه قول غسره هم أصحاب المسخائر دون الكائر وقيل من اذا أذنب تاب (الآية الخامسة) قوله تعالى واعتصموا جبل الله جميعا ولا تفرقوا (أحرج) النعلى فى تفسيرها عن حعفر السادق رضى الله عنه أنه قال نعن حميل الله الذى قال الله إعتصم عجيل الله حمعاولا تفرقوا وكان جدور س العابد س اذا تلافوله تعالى ما أيما الذي المنوا القوا المعوكونوامم الصادقين بقول دعاء لمويلا يشتم على طلب اللحوق بدرجة الصادقين والدرجات العلية وعسلى وصف المحن وما انتحلته المبتدعة المفارة ونالأعمة الدن والشعرة النبويه تمرعول وذهب آخر ون الى التقصير في أمرناوا حجواعتشامه القرآن فناولوا بآرائهم والم-موا مأتورا للمرالى أن قال فالى من يعزع خلف هدده الاقتقوة درست أعلام هدده الملة ودانت لاشة مالفرقة والاختلاف يصحور عضهم عضاواته تعالى يقول ولاند اوبؤا كالذي تفرقوا

واختلفوا من يعد ماجامهم البينات فن الموثوق به على ابلاغ الحجة وتأويل الحكم الى أهل الكتاروابناءا تمة الهدى ومصابع الدجى الذبن احتج اللهم على عباده ولم يدع الخلق سدى من غرجة هل تعرفونهم أوتحدونهم الامن فروع الشعرة الماركة وبقايا المفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراو برأهم من الآفات وافترض مودتهم في الصحاب (الآرة السادسة) قوله تعالى أم يحسدون الناس عسلى ما آتاهم الله من فضله (اخرج) أبوالحسن المغازني عن الباقر رضى الله عنه أنه قال في هسده الآية غين الناس والله (الآية السابعة) قوله تعالى وما كان الله ليعد بهم وأنت فيهم أشار سلى الله عليه وسلم الى وجود ذلك المعنى في أهل بيته واغم أمان لاهل الارض كا كان هوصلى الله عليه وسلم أمانا أهم وفي ذلك أحاديث كشرة بأتي معضها ومنها النحوم أمان لاحدل السما وأهل بيتي أمان لامتي أخرجه حاعة كاهم استدفه فوفرواية ضعيفه أيضا أهل ميني أمان لأهل الارض فاذاهاك أهل منتى اعمر الارض من الآيات ما كانوا وعدون وفي أخرى لأحد فأذا ذهب النحوم ذهب أُهْلِ السماءواذاذهب أهدل بيتى ذهب أهل الارض (وفرواية) صحيها الحاكم على شرط الشين النحوم أمان لأهدل الارض من الغرق وأهل ميتي أمان لأمتي من الاختد لاف فاذا خالفتها قسلة من العرب اختلفوا فصار واحزب الميس وجاءمن طرق عدد يدة يفترى وعفها رعضا اغسامتل أهدل بيتى فيكم كمدنل سدفينة نوح من ركها نتجاوفي واية مسلم ومن نخلف عهاغرق وفير واية هلك واغمامثل أهمل بيتي فيكم مثل بابحطة في بني اسرا أيل من دخله غفرله وفيرواية غفرله الذنوب وقال دعضهم يحقل أن المراد بأهدل البيت الذي هدم أمان علىاؤهم لاغدم الذين يهتدى بمدم كالنجوم والذين اذا فقدوا جاء أهدل الارض من الآمات ماوعدون وذلك عندر ولااهدى المائي في أحاديث مانعيسي بعلى خلفه ويقتل الدجال فى زمنه و بعدد ذلك تقادع الآيات بل في مسلم ان الناس بعدد قتل عيدى للدجال عكم تون سبسع سنين خميرسل اللهر يحأباردة من قبسل الشأم فلايبقي على وجه الارض أحد في قلبه مثقال حبة من خيراً واعان الاقبضه فيبقى شرار في خفة الطبر واحدالام السباع لا يعرفون معر وفا ولايسكرون منكرا الحديث قال ويحتمل وهوالاظهر عندى أن المراديهم سائراً هدل البدت فاناللها اخلق الدنيا بأسرها من أجل الثى صلى الله عليه وسلم جعل دوامها بدوامه ودوام أهل ميته لاغهم يساو ونه في أشماعمر عن الرازى معنها ولأنه قال في حقهم اللهم الم مي وأنامهم ولأنهسم ضعةمنه بواسطة أنفاطمة أمهم رضعته فأقموا مقامه في الامان انتهى ملخصا ووحه تشويهم بالسفينة فيمامرأن ون احمم وعظمهم شكر النعمة مشرفهم سلى الله عليه وسلم وأخذم دى على عمم نحامن ظلمة المخالفات ومن تخلف عن ذلك غرق في يحركفرا انعم وهلك فيمفاو زالطغيان ومرفى خبرات منحفظ حرمة الاسلام وحرمته صلى الله عليه وسلم وحرمة رجمه حفظ الله تعالى و شه ودنياه ومن لالم يحفظ دنياه ولا آخرته و و ردير دالحوض أهل سي

ومن أحهم من أمتى كها تبن السبابتين ويشهدله خبر المرقمع من أحب و سال حطة أن الله تعالى حعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحاء أو بيت المفدس مع التواضع والاستغفار ب للغفرة وحمل الهذه الأمة مودة أهل البيت سيبالها كايأتي قريبا (الآية التامة م) قوله نعاني وانى نغفارلن تاب وآمن وعمل سالحا عماهمادى قال ثابت المنانى أهتدى الى ولأنة أهل دنه صلى الله عليه وسدلم وجا و ذلك عن أبي جعدة را لباقرأ يضا (وأخرج) الديلي مرة وعاانما سميت ابنتي المحمد لان الله فطمها ومحبها عن النار (واخرج) احد أنه صلى الله عليه وسلم أخدنيد الحسدنين وقال من أحبني وأحب هدنن وأباهما وأمهدما كان معي في درحتي وم القيامة ولفظ الترمدي وقال حسن غريب وكان معى في الجنة ومعنى المعية هذا معيدة القرب والشهود لامعية المكان والمنزل (وأخرج) ابن سعد عن على أخبر في رسول الله صلى الله علمه وسلمان أول من مدخل الجنة أناوفا لممة والحسين والحسن قلت بارسول الله فعيه وناقال من و رأشكم و مرفى فضا ال أى مكر رضى الله عنه اله أوّل من بدخل الجنة وفي فضا ال عمر رضى الله عنه ذلك أيضاوهم الجمع بينه ماجما يعلم به محل هذا الحديث ولاتتوهم الرافضة والشسيعة قعهماللهمن هذه الاحاديث اغم يعبون أهل البيت لاغم افرطوافي محبتهم حتى حرهم ذلك الى تسكفيرا افتعابة وتضليل الأمة وقدقال على بهلك في محب مقرط يقرظني بما ايس في ومرخبر لاستقع حب على و بغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن وهؤلاء الضالون الحمق أفرطوا فيه موفي أهليته فكانت محبتهم عاراعلهم وبوارا قاتلهم الله أنى يؤف كون (واخرج) الطبراني سند ضعيف انعليا أتى بوم البصرة يذهب وفضة ففال أسضا وأسفر اغرى غرى غرى أهل الشأم غدااذا طهر واعليك فشق قوله ذلك على الناس فذ كرذلك له فأذن في الناس فدخد لواعلمه فقال انخليلي سلى الله عليه وسلم قال بأعلى انك ستقدم على الله وشيعتك راضي مرضيين ويقدم عليه عدولة غشا بالمقمدين ثم جمعلى يده الى عنقه يريهم الافعاح وشبيعته هم أهل السنة لانهم الذن أحبوهم كأمر اللهو رسوله وأماغ سرهم فأعد اؤه في الحقيقة لأن الحية الخارجةعن الشرع الخائدةعن سنن الهدىهى العداوة المكرى فلذا كانت سيالهلاكهم كامر آنفاعن الصادق المدوق سلى الله عليه وسلم وأعداؤه هم الخوارج ونحوهم من أهل الشاملامعاو بةونحوه من العمامة لأنم ممتأة لون فلهم أجروله هو وشبيعته أجران رضي الله عهم ويؤيد مأقلناه من أن أواثك المبتدعة الرافضة والشيعة ونحوهم اليسوامن شيعة على وذريته بلمن أعدائهم كأخرجه صاحب الطالب العالية عن على ومن حلته المدس على جدع مرعوا الميه قياما فقسال من القوم فقالوا من شسيعتك بالمسرا لمؤمنين فقسال الهم خيرا عمقال باهؤلام الحازى فيكم سمقشيعتنا وحلية احبتنا فأمسكوا حياء فقال لهمن معه نسالك لان أكرمكم أهل البات وخصكم وحباكم لماأنبأتنا بصفة شيعتكم فقال شبعتناهم العارفون بالله العاملون بأمرالله أهل الفضائر الناطقون بالسواب مأكولهم الفوت

وملبوبهم الاقتصاد ومشهم التواضع نجه والله بطاعتمه وخضعوا اليه بعبادته مضوا غاشدين أسارهم عاحرم الله عليهم والمقين اسماعهم على العلم بهم نزات أنفسهم سهم فى البلاء كالذى نزات منهم فى الرغاء رضواعن الله تعمالي الفضاء فلولا الآجال التي كتب الله تعالى الهم لم تستقرأر واحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا الى اقساء الله والثواب وخوفا منأاج العقاب عظم الخالق فأنفسهم وصغرمادونه فيأعينهم فهم والجنة كن رآهافهم على أرائه كهامتك مون وهم والناركن رآهافهم فهامعذبون صبر واأباماقليلة فأعقبهم راحة طمويلة أرادتهم الدنيأ فلم يريدوها وطلبتهم فأعجز وها أما الليسل فصا فون أقدامهم تالون لا جزاء الفرآن رتيلا يعظون أنفسهم أمثاله ويستشفون لدائهم بدوائه تارة وتارة يفترشون حباههم وأكفهم وركهم وأطراف أقدامهم تجرى دموعهم عملى خدودهم عدون جباراعظيما ويعارون المهفى فكالمرقابهم هذاايلهم فأمانهارهم فكاعررة علماءأتقياء براهمخوف باريهم فهم كالقداح تعسم مرضى أوقدخو لطوا وماهم بذلك ولنامرهم من عظمة رجم وشدة ماطانه ماطاشت له قاوجهم وذهلت منه عقولهم فاذا أشفة وامر ذلك مادر والى الله تعالى بالاعال الزاكية لايرضون له بالقليل ولايستسكثرون له الجزيل فهم لأنف مهم مهمون ومن أعمالهم مشفقون ترى لأحدهم قوة في دين وحرما فى ابن وايسانا في به بن وحرما على علم وفهما في فقه وعلما في حلم وكيسا في فصد وفسدا في غنا وتحملا في قاقة وصبرافي شفقة وخشوعا في عبادة ورحمة لمحهود واعطا في حق ورفقافى كسب وطليسا فيحلال ونشاطاف هدى واعتصامافي شهوة لايغره ماحهد ولامدع احساء ماعمله استبطئ نفسه في العمل وهومن مالح عمله على وحل يصب وشغله الذكر وعسى وهمه الشكر يبيت حدرا من سسفة الغدفلة ويصبح فرحاء اأماب من الفضل والرحة ورغبته فعايبق وزهادته فيمايفني قدةرن العلم بالعمل والعلم بالحسلم دائمًا نشاطه بعيدا كسله قريبا أمله قليلازلله متوقعا أحله عاشقا قلبه شاكرارمه قازمانفسه محر زادشه كاظماغيظه آمنامنه جاره سهلاأمره معدوما كبره سناصره كثيراذكره لا يعمل شسيامن الخدرياء ولايتركه حياء أوللك شمعننا وأحبتناومنا ومعنأ ألاهؤلاء شوقاالهم فساح بعض من معه وهوهما مبن عبادبن خيثم وكان من المنعبدين سيحة فوقع مغشيها عليه فحركوه فأذاه وفارق الدنيا فغسل وسدلى عليه أمرا لؤمنين ومن معه فتأمل وفقك الله اطاعته وأدام عليك من سوادغ نعموحا يته هذه الاوساف الجليلة الرفيعة الباهرة السكاملة المنبعة تعملم أغمالا توجد الآفى أكابر العمارفين الأعمة الوارثين فهؤلاء همشيعة على رضى الله عنه وأهليته وأماالرافضة والشبعة ونحوهما اخوان الشياطين وأعدا الدين وسفها العقول ومخالفو الفروع والاصول ومنتحلوا الملال ومستحقوا عظم العقاب والنكال فهم ايسوا سميعة لأهل البيت المرئين من الرجس المطهدرين من

شوائب النقص والدنس لانهم افرطوا وفرطوا فى جنب الله فاستحقوا منه أن يبقهم متحدرين في مهالك الضلال والاشتباء واغماهم شيعة الميس اللعين وخلفا وأبنا لما لمقردين فعلهم لعنة الهوملائكته والناس أجعبن وكيف بزعم محبة قوم من لم يتحلق قط بخلق من اخلاقهم ولاعمل في عمره بقول من أقوالهم ولاتأسى في دهره بفعل من أفعالهم ولا تأهل الهمشيُّ من أحوالهم لستهذه عية في الحقيقة بل الغضة عند المجة الشر يعة والطريقة الدقيقة الحديد طاعة المحبوب واشارمحانه ومرضاته على محاب النفس ومرضاتها والتأدب بآدانه وأخلافه ومنء قال على كرم الله و- فه الاعتمام حي و نفض أى مكر وهمرالا مماضد نوهم الاعتمعان (الآية الماسعة) قوله تعمالى فن حاجل فيه من بعد ماجاء لله من العلم فقل تعمالواندع أبنا عاو أبناء كم وأساء ناونه اعكم وأنفسنا وأنفسكم غمنبغ لفخيعل العثمة الله على السكاديين قال في المكشاف لادليل أقوى من هدداعلى فشل أصحاب الكساء وهم على وفاطمسة والحسنان لانها لمائزات دعاهم ملى الله عليه وسلم فاحتيضن الحسين وأخذ بيد الحسن ومشت فاطمة خلفه وعلى خلفهما فعلم المرادمن الآية وان أولا دفاطمة وذريتهم يحمون أبناءه وينسب ون اليه نسبة صحيحة نافعة فى الدنساوفي الآخرة ويوضع ذلك أحاد بث نذكرها مع ما يتعلق بها تتميما للفائدة فنقول صعرعته عليه الصلاة والسدالام أنه قال على المتعرما بال أقوام ية ولون ان رحم رسول الله صلى الله علب وسلملا ينفع قوم و موم القيامة بلي والله الدرجي موصولة في الدنيا والآخرة واني أسها وغرط الكمعلى الحوض وفيروا يقضعيفة والاصمهاا كالمانه مسلى الله عليه وسلم ملغه أن قائلا قال الريدة ان محد الن يغنى عنك من الله شدياً فخطب ثم قال ما مال أ فوام رجون أن رجى لا ينقع ال حتى حبأ وحكم أى هما قبيلتان من المن انى لا شفع فأشفع حتى ان من أشفع له فسفم حتى أن المنس المطاول طمعا في الشفاعة (وأخرج) الدارقط في انعلب الوم الشورى احتج على أهلها فقال لهم أنشدكم بالله هل فيكم أحداً قرب الى رسول الله سلى الله علمه وسلم في الرحم منى ومن جعله صلى الله عليه وسلم نفسه وابداء ه ابداء و وساء ه زساء معرى قالواً للهملا الحديث (وآخرج) الطـبرانى ان الله عز وجلجهـلذرية كل نبي في سلبه وان الله تعالى جعل ذريتي في سلب على بن أبي لها اب (وأخرج) أبوالخيرا لحاكمي وساحب كنوزالطالب فينني أبي طالب انعليا دخل على الني صلى الله عليه وسلم وعنده العاس فهم فردعليه صلى الله عليه وسلم السلام وقام فعانقه وقبل مادين عينيه وأجلسه عن عينه فقال له العياس أتحبه قال باعم والله لله أشد تحباله مني ان الله عز وحل عدل ذربة كل نبي في سلبه وحعلذريتي فسلب هذازادالثاني فيروايته انهاذا كانوم القيبامة دعي التأس باسماء امهاتهم ستراعلهم الاهداودر يتهفانهم يدعون اسمائهم احجة ولادتهم وأبو يعلى والطبراني لى الله عليه وسلم قال كل بني أم ينتمون الى عصبة الاولد فالحمة فانا ولهم وأناء صبتهم وله رق يقوّى وضها بعضًا وقول ابن الحوزي وسدان أو رد ذلك في العلل المتنَّاهية العلايصم غه

ديد كيف وكثرة طرقه رعاتوسله الى در حة الحدن بل صععن عمرانه خطب أم كلثوم على فاعتل بصغرها و بأنه أعدهالابن أخبه جعفر فقال له ماأردت الباعة ولكن معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مب ونسب ينقطع يوم القيامة ماخد السبى ونسبى وكل بنى أنتى عصبتهم لأبهرم مأخلا ولدفاطمة فانى أناأ توهم وعصبتهم وفير واية أخرجها البهق والدارقطني ستدرجاله من اكارأه الدتان علماء زلها تعلولد أخرم جعفر فلقمه عمر رضى الله عنه مافقال له اأ باالحسن أنسكسى استلاأم كاثوم بنت فالمعة بنت رسول الله سلى الله عليه وسلم فقدال قد حد متمن لواد أخى حعفر فقال عمر إنه والله ماع لى وجه الارض من دمن حسن معينها ماارمد دفانكيني باأبا الحديد فقال قدانكيتها قعاد عمرالى عجاسه بالروشة مجلس المهاجرين والانصار فقال هنوني قالواعن بأأمير المؤمندين قال بأم كانوم بنت على وأخذ يحدّث انه مع رسول الله على الله عليه وسملم يقول كل سهر اوسبب أواسب يقطع يوم القيامة الامهرى وسبى ونسى وانه كانلى صية أحيث أن يكون لى معهاسب وجدا الحديث المروى من طريقة أهل البيت يزدادا أتعجب من انكار حماعة من جهلة أهل البيت فى أزم نتناتز و جعر بأم كاثوم لمكن لاعب لان أولئك لم يخالطوا العلما ومع ذلك استولى على عشواهم جهلة الروافض فأدخلوا فهاذلك مقادوهم فيهومادروا انه عين المكذب ومكابرة للعس اذمن مارس العلماء وطالع كتب الاخيار والسمن علمضر ورة اتعلياز وجهالهوان ا نكاردلا مهل وعنادومكارة للعس وخيال في العيقل وفساد في الدس وفي واية للبهق انعمر لما قال فاحببت أن يكون لى من رسول الله صدلى الله علمه وسلم مبي واستقال على تينز وجاعكافقال معامر أقمن النساء تختار لنفسها فقام على مغضه بافامه اللاساء توبه وقال لاصبراناعلى هسعرانك اأساه فزقياه وفي رواية ان عرصه دالمنبرفة الأيها الناس ماحملى عدلى الالماح على على في المته الأأنى - معترسول الله صلى الله عليه وسلم بواسبوسب ومعر يقطمهم القسامة الاحساى واسمى وسعى ومهرى فأمرماعلى فزينت وبعث بمااليه فلمارآها قام الهماوا حلسهافي عجره وقبلها ودعالها قامت أخذ ساقها وقال لها قولى لأسك قدر نست قدرضيت فللجاءت قال الهاماقال لا فذكرت لهجميع مافعله وماقاله وأنكعهااماه فولدت لهزيدامات رحدلاوفي رواية الهلما خطهااليه قال حتى استأذن فاستأذن ولدفا لهمة فأذنواله وفيرواية ان الحسين سكت وتكلم الحسن فحدالله وأثى عليه غقال باأبقامهن بعد عمر صحب رسول الله ملى الله عليه وسلم وتوفى وهو عنمراض غولى الخدلافة فعدل فقال له أنوه صدقت والكن كرهت أن اقطع أمرا دونكاغ قال الها نطلق الى أميرا الومندن فقولى له ان أبي يقرئك الدلام ويقول لك اناقد قضينا حاجتك التي طلبت فأخذها عمر وضها اليه وأعلم من عنده انه تز وجها فقيل له انها ما مبية مسغيرة فذكرا لحديث المانق وفي آخره أردت أن يكون بيني و بين رسول الله مدلى الله عليه وسلم

بوصهر وتقبيله وضعه لهاعلى جهة الاكرام لانهالصغرها لم تبلغ حدّا تشتهى حتى عرم ذلك ولولا صغرها لما وعثبها أيوها ذلك عمديث عمرهذا جاءن جاعة آخرس من العمامة كالمنذر وان عباس وابن الزبر وابن عمرة ال الذهبي واستاده صالح وتنبيه كا علما ذ كرفهد فده الاحاديث عظيم نفع الانتساب المه ملى الله عليه وسلم ولا سافيه مافى أحاديث أخرس حتملاعل سمعلى خشب فالله والقائه وطاعته وان القرب اليه وم الفيامة اغاهو مالتقرى في ذلك الحديث الصح العلما تزل قوله تعمالي وأنذرعت مرتك الاقريس دعاقريشا فأجتمعوا فعمر خص وطلب سهمم أن فقذوا أدفهم من النارالي أن فال بافاطمة رفت محمد باصفية غتعيدا اطلب إبنى عبدالمطلب لاأطك الكممن الله شسيأغيران للكم رحاسالها بالالها (وأخرج) أبوالنيخ عن ابن حبان بابني هاشم لا يأتين الناس وم المامة الآخرة تعداونها على طهو رهم وتأتون بالدنياعلى طهو ركم لاأغنى عسكم من الله شيريا (وأخرج) النفاري في الأدر المفردات الوليائي يوم القيامة المنقون وان كان نسب أقرب من نسب لا بأني الناس بالاعمال وتأنون بالدنيا تحملونما على رقابكم فتقولون المجدفأ قول هصك زاوه مكذا وأعرض في كالعطفيه (وأخرج) الطبراني انأهل بيتي هؤلاء يرون انهم أولى الماس بي والسكاد الداعاة وليائي مشكم المتقون من كانوا وحيث كانوا (وأخرج) الشيخان عن عروين العاصرةي الله عنه رة ول معترسول الله على الله عليه وسلم جهارا غيرسر يقول ان آل منى فلان ليسوا بأونيائى اغماواى الله وسالح المؤمنين زادالجذارى لكن الهم رحم سأبلها ملالها بعنى أستها بصلتها ووجه عدم النافاة كاقاله الحب الطبرى وغيرهمن العلاء اندسلي الله علمه وسنهلاء للثالأ حدشه بألانف عاولاضرا لكن الله عزوجل علكه نفع اقاربه بلوحمه عأمته بالشفاعة المامة والخاصة فهولاعلك الاماعل كدلهمولاه كاأشار اليه شوله غيران لكمرجا مأداه الملالها وكذامعنى قوله لاأغنى عنمكم من الله شماأى بمعرد نفسى من غسر مايكرمني به الته ويو تعوشفاعة أومغفرة وخاطهم بدلك رعاية لفام النحو يفوالحث على العمل والحرص على أن مكونوا أولى الناسحظافي تقوى الله وخشيته تم أوما الى حق رحمه اشارة الى ادخال نوع طمأنينة علهم وقيل هذا قبل عله بأن الانتساب اليه بنفع وبأنه يشفع في ادخال قوم الحنة غرحاب و رفع درجات آخر بن واخراج قوم من النار والماخي ذلك الحمي عن اعضهم حل - درث كل سبب واسب على الدادات أمة مسلى الله عليه وسلم يوم القيامة منسرون المه عَلَاف أَمُم الانبياء لا نسب ون الهم وهو بعيدوان - كاهو جهافي الروضية بلرده مامرين أستناد عراله في الحرص عملي ترقيعه بأم كاثوم واقرار على والمهاجر بن والانصار له على ذلك و رده أيضاد كرالصهروا لحسب مع السب والنسب كامر وغضبه صلى الله عليه وسد لملاقدل انقرابته لاتنفع على ان في حديث المحارى مارة تضى نسبة بقية الاحم الى أنبياهم فان فيه على ع نوح عليه السلام وامته فيقول الله تعمالي هل بلغت فيقول أى ربائعم فيقول لأمته هل بلغكم

لحديث وكذاجاء في غيره واعلم اله استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادق ان أوليائى منحكم المتقون وقوله انماولي اللهوصالح المؤمثين ان نفعرجه وقرابته وشفاعته للذنبيز من أهل يبته وان لم تنتف الكن ينتني عنهم دبب عصمانهم ولاية الله و رسوله لـ كفرانهم نعمة قرب النسب اليه بارتكام مايدؤه صلى الله عليه وسلم عندعرض عملهم عليه ومن م يعرض ملى الله عليه وسلم عمن يقول له منهم يوم القيسامة بالمخد كافي الحديث السابق وقدقال الحسن من الحسن السبط ابعض الغدلاة فهم ويحكم أحبونالله فان أطعنا الله فاحبوناوان يناه فالغضونا ويحصكم لوكان الله نافعا بقرامة من رسول الله صلى الله علمه وسلم بغسير عمل بطاعته لنفع بذلك من هوأ قرب السه مشأوالله اني أخاف أن بضاعف للعاص منا العنداب شعفين والبؤتي المحسن مناأجره مرتين وكأنه أخذذلك من قوله تعالى بانساء النى من يأت مسكن بفاحشة مبينة يضاعف الها العدد ابضعفين في خاتمة عدم الاحاديث الما بقة اتجاه أول صاحب التلخيص من أصحابنا من خصا أمده صدلي الله عليه وسلم انأولادساته بنسبون البه على الله عليه وسلم وأولادسات غيره لاينسبون الى جدهم من الكفاءة وغسرها وأنكرذاك القفال وقال لاخصوصية بل كل أحدينسب اليه أولاد بناته و يرده الخسيرا لسارق كليني أم ينتمون الى عصبة الى آخره غمعسى الانتساب المسه صلى الله عليه وسلم الذى هومن خصوصيا ته انه يطلق عليسه انه أب الهم وانهم بنوه حتى يعتمرذاك فى الكفاء ولا يكافئ شريفة هاشمى غرشريف وقولهم ان بنى هاشم بالمطلب اكفاء محلافها عداهذه المورة كاسته عافيه في افتاء لهو يل مسطر في الفياوي وحيتي يدخلون في الوقف على أولاده والوسسية لهم وأما أولاد بذات غيره فلايجرى فهم معجدهم لأمهم هذه الاحكام نعم يستوى الجد للاب والأمفى الانتساب الهمامن حيث تطلق الذرية والنسل والعقب علهم فارادصاحب التلخيص بالخصوصية مامر وآرادالقفال بعدمها هذا وحينتذ فلاخلاف سنما المقيقة ومن فوائد ذلك أيضا أنه يجوزأن يقال المعسنين الناء رسول الله صلى الله على أوسل فاولا يحرى فيه القول الضعيف لانه لا يجو زأن يقال له صلى الله عليه وسلم أب المؤمنسين ولاعسرة عن منع ذلك حتى في الحسنين من الامو بين للغير الصيح الآتي في الحسن ان الني هذا سيد ومعاوية والنقل عنه ذلك لمكن نقل عنه ما يقتضي أنه رجمع عن ذلك وغمير معاوية من يقية الامو ين المانع لذلك لا يعتدّ مه وعلى الاصم فقوله تعمالي ما كان مجد الأحداد من رجالكم اغمامية ولانقطاع حكم التبني لالمع هدف الاطلاق المراديه انه أبوالمؤمندين في الاحترام والاكرام والآية العاشرة في قوله تعالى واسوف يعطيك بن الم الرضى نقسل القرطبي عن ابن عباس أم قال رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته الثار وقاله السدى انتهى (وأخرج) الحاكم وصححه انه صلى الله عليه وسلم قال وعدنى ربى فى أهل بيتى من أقر مهم بالترحيد ولى بالبلاغ أن لا يعذبهم (وأخرج) الملاسأات ربى أن لا

يدخل النارأ حدمن أهل بيتى فأعطا في ذلك (وأخرج) أحمد في الما قب اله صلى الله عليمة وسلم قال المعشر بني ها شهروالذي بعثمنى بالحق نبيالوأ خسذت بحلفة الجنسة مابدأت الابكم (وأخرج) الطرانى عن على قال معترسول الله سلى الله عليه وسلم يقول أول من ردعلى ألحوض اهل بيتى ومن أحبني من امتى وهوضعيف والذى ميم أوّل من يرد على الحوض فقراء الهاجر سفان مع الاول أيضا حدل على ان أولئك أول من يرد وهد هؤلا وأحرج) المخلص والطبرائي والدارقطنى أولمن اشمعهمن امتى أهل بيتى غالا قرب فالأقرب من قريش غم الانصار إثمن آمن بي واتبعني من الهيد عمائر العرب ثم الاعاجم ومن اشفع له أوّلا أفضل وعند البزار والطمراني وغميرهما أولمن اشفعله من امتى من أهل المدينة عُم أهل مكة عم أهدل الطائف و مجمع بينهدها بانذا لفيه ترتيب من حيث القبائل وهذا فيه ترتيب من حيث البلدان فنعتمل أن المراد البداءة فى قريش بأهسل المدينة ثم مكة ثم الطأئف وكذا في الائسار تُم من يعدهم ومن أهل مكة بدلك على هذا الترتيب ومن أهل الطائف بدلك كذلك (وأخرج) عمام والهزار والطسرانى وأنونعم انهصلى الله عليه وسلم قال فاطمة أحصنت فرحها فحرم الله ذريتهاعلى النار وفيروانه فحرمها الله وذريتها عن النار (وأخرج) الحافظ أبوالقاسم الدمشق انه صدلى الله عليه وسلم قال با فاطمة لم حميت فاطمة قال على لم مميت فالحمة بارسول الله قال ان الله قد فطمها وذريتها من النار (وأخرج) النسائى ان ابنتى فاطمة حورا وآدمية لم تعض ولم تطمث اغما - ماهافالم مقلان الله فطمها رمحيم اعلى النار (وأخرج) الطبراني يسندر جاله تفات أنه صلى الله عليه وسلم قال اها ان الله غيرمعذ با ولا أحدمن ولدك وورد أنضاناعباس اناشغ ممعذبا ولاأحدمن ولدلة وصحابتي عبدالطلب وقار وايتابني هاشم انى قدساً لت الله عزوجل لكم أن معمل حماء نجبا وسألتم ان يدى ضاله كم و يؤمن خاتفكم ويشبع جائمكم (وأخرج) الديلى وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال نعن بنوعيد المطلب سادات أهدل الحنة أناوحزة وعلى وجعفرس أبي طالب والحسن والحسن والمهدى وفى حديث ضعيف عن على شكوت الى رسول الله سلى الله عليه وسلم حسد الناس فقال لى أماترضى أنتكون رادع أرسه أولمن يدخل الجنة أناوأنت والحسن والحسن وأزواحنا عن ايمانذاو شما تلناوذر يتناخلف أزواجنا (وأخرج) أحدفى المناقب أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلى أماتريني انك معي في الجنة والحسس والحسس وذر يتنا خلف ظهو رناو أز واحنأ خلف ذريتنا وشمعتناء وأعاننا وشعائلنا ومرءن على في الآية التاسعة سان صفة تلك الشه يعة فراجع ذلك فانهمهم و مهتمين لك ان الفرقة المعماة بالشيعة الآن اغماهم مسمعة ابليس لانه استولى على عقوله مناضلها ضلالا مبينا (وأخرج) الطيراني انه صلى الله عليه وسلم قال لعلى أول أر رهة مدخياون الخنة أناوأ نتوالحسين والحسين وذريتنا خلاطه ورنأ وأز واحناخلف ذر بانناوش يعتناعن أعانناوشمائلنا وسلده ضعيف لكن يشهدله ماصع

عن ان عباس ان الله رفيع ذرية المؤمن معه في در جمه وان كانوا دونه في العهمل ثم قرأ والذين آمنواواً تبعثاهم ذرياتهم الآية (وأخرج) الديلي بأعلى ان الله قدغه رلك ولذريتك ولولد أولاه لكولش يعتك ولحى شيعتك فأشرفانك الانزع البطين وهوضعيف وكذاخرانت وشمنك تردون على الحوض رواعم وينمبيضة وحوهكم وان عدوك رون على الحوض المماء مقمها فاعدف أيضاوم مان صفات شيعته فأحارمن غرورا لضالين وتقويه الجاحدين الرافضة والشمعة ومحوهماقاتلهم الله أنى بؤفكون والآية الحادية عشره ووله تعالى ان الذي آسواو علوا الصالحات أوانك م خيرالبرية (أخرج) الحافظ حال الدين الذرندى عن ابن عباس رضى الله عهدا ان هذه الآية لما نزات قال سلى الله عليه وسلم اعلى هر أنت وشيعتك تأتى أنت وشيعتك ومالقمامة راضين مرضيس وبأنى عدولة غضا بامقمعين قال ومن عدوي قال من نسرا منك والعنك وخسراا ما بقون الى طل العرش يوم القيمة لم و بي الهم قيل ومن هسم ارسول أنته قال شيعتك باعلى ومحبوك فيسه كذاب واستحصر مامر في صفات شيعته واستحضر أيضا الاخبار السابقة في المقدمات أوّل البابق الرافضة (وأخرج) الدارقطني بالبالدين اماأنت وسيعتك في الحنة وان قومايز عون الم يعبونك يسغرون الاسلام ثم يلفظونه عرقون منه كاعرق السهمون الرمية لهم أمر يقال لهم الراحمة قان أدركتم فقاتلهم فأنهم مشركون قال الدارقطني لهذا الحديث عند ناطرقات كثسرة تماحر جعن امسلة رضي عن االله قالت كانت المائي زكان الذي صلى الله عليه وسلم عندى فأتنه فاطمة فتبعها على رضي الله عنهاما وقال الذي حسلي الله عليه وسدا باعلى أنب وأصحارك في الحنية أنت وشيعتك في الحنية الااله عن رعم أنه عسن عبدك أقوام يصغرون الاسدلام يلفظونه يقر ون القرآ ن لا عاور تراقعم ليسم نحريقال لهم الرافضة فاحدهم فاغسم مشركون قانوا بارسول الله ما العلامة فهم قال لأيشهدون جعةولا جاعة ويطعنون على الساف ومن عقال موسى تعلى بن الحسس تن على وكان فاضلاعن أسمه عن جده اغماشيعتنا من الحاع الله ورسوله وعمل اعالنا في الآية الثانية عشرة وله تعالى والدادم الساعة قالمها تلين سلمانوس تبعه من المفسرين والآية نزات في المهدى وستأتى الاعاديث المصرحة بانهم أهل البيت النبوي وحملنذ فَقُ الْآَيَةُ وَلَالَةً عَلَى الْعِرَدَةُ فَي زَــِلْ فَاطْمَةً وَعَلَى رَضَى الله عَنهِــِمَا وَانَ الله لَيْ طماوان ععدل اسلهم مامقاتيح الحمة ومعادن الرجة وسرداك الهصلي الله عليه وسلم أعاذها ودريتهامن الشيطان الرجيم ودعالعلى عمل ذلك وشرحذلك كله يعلم سياق الاحاديث الدلالةعليه (أخرج) النسائي بسندمعي اننفرامن الانصارقالوالعلى رضي الله عنه لو كانت عند لنفاطمة فدخر على الني صلى الله عليه وسلم يعنى لينظم افسلم عليه فقال لدساماحة ابن اي طالب قال فذكرت فأطمة مقال صلى الله عليه وسلمر حيا وأهلا فرج الى الرهط من الازمار ينتظر ونه فقالواله ماوراء لـ قال ما درى غيرانه قال لى من حيا وأهلا قالوا

كفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم اقداعطال الاهل واعطال الرحم فلا كان بعدماز و حدمقال له باعلى اله لا بدللعرس من ولعمة قال سعدر ضي الله عنه عندى كشوح عله رهط من الازصار آصعامن ذرة فلما كان ليلة المناء قال باعلى لا تعدث شدا حتى تلقانى فدعاصل الله عليه وسلم عا فتوضأ به ثم افرغه على على وفاطمة رضى الله عنهما فقال اللهم بارك فهدما و بارك الهدما في اللهم بارك فهدما و بارك الهدما في الله ما وفي روابة في شعله ما وهو بالكريك الهدما وفى اخرى شبلهم أقيل وهوم وعف فان صحت فالشبل ولد الاسدة كون ذلك كشفا والحلاعامة صلى الله عليه وسلم على انها تلد الحسنين فأطلق علم ماشيلين وهدما كذلك (وأخرج) أبوعلى سن نشأذان أن حبر يل جاء الى التي سلى الله عليه وسلم فقال ان الله عامر لا أن تروج مةمن على فدعاصلى الله عليه وسلم جماعة من اصحابه فقال الحمدالله المحمود بنعمته الخطية المشهورة تمز وجعلماوكان غانباونى آخره افحمع اله تعلهما وطبب نسلهما وجعل اسلهما مفاتيج الرحمة ومعادن الحكمة وآمن الامقفل حضرعلى نسم صلى الله عليه وسلم وقالله إن الله أمرنى أن الروحك فاطمة عسلى الربعما تهم متقال فضة أرضنت يذلك فقال قدرضتها بارسول الله تخ خرعلى سأجد الله شكرا فلمارفع راسه قال له صلى الله عليه وسلم بارك الله الكاو بارك فيكا واعز حدد كاوأخرج منكاالكثرا لطب قال انسرفي الله عله والمهالهد آخر جاللهمنهما الكثير الطيب وأخرجا كثره الوالخير القزويني الحاكمي والعقدله معغيبته سائغ لانمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن ينسكم من شاعلن شاء بلا اذن لانه أولى بالمؤمنين من أنف هم على انه يحتمل أنه يحضور وكيله ويحتمل أنه اعلام لهم عاسم فعله وقوله رضتها عتمل الهاخبار على رضا موقوع العقد الساءق من وكليه فيدي واقعة حال محتملة (وأخرج) أبوداودالسجستاني انابابكر خطها فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم تم عمر فأعرض عنه فاتيا علما فنهاه الى خطبتها فحاء فغطم افقيال سيلي الله عليه وسلم مامعك فقال فرسي وبدني قال أما فرسك فلابداك منه وأمابدنك فبعهاوآ تني مافياعها بأر معمائة وتثانين تموضعها في عره فقيض مهاقبضة وأمر بلالاان يشترى بماطيباغ أمرهم ان يحهزوها فعمل لها سررهشرط ووسادة من ادم حشوها ليف وملا البيت كثيبا يعسني رم الاوامر أم أعن ال تنطلق الى ابنته وقال اعلى لا تجلحتى أتيك مُ أناهم صلى الله عليه وسلم فقال لام أين ههذا أخى قاات أخوك وتزوحه المتك قال نعم ودخل على فاطمة ودعاء عاء فأتته مدح فيه ماء فيح فيه تم نضم على رأسها وين ثديها وقال اللهم انى أعيذها بكودريتها من الشيطان الرجم عُم قال لعلى ائتى عاءفعلت ماير مد فلأت القعب فاتبته مه فنضم منه على رأسى و بين كتني وقال اللهم انى أعيذه بلوذريته من الشيطان الرجيم عُمال ادخل الهائعلى الم الله تعالى و بركته واخرج أحدواً وماتم نحوه وقد ظهرت بركة دعائه ملى الله عليه وسلم في نسلهما فكانامته من مضى ومن بأتى ولولم مكن في الآتين الاالامام الهدى وسيأتي في الفصل الثاني علة مستحكرة من الاحادث المشرة

مه ومن ذلك ما أخر جه مسلم وأنوداود والنسائي وابن ماجه والبه قي وآخر ون المهدى من عترقى من ولدفا طمة وأخر ج أحد وأنوداود والترمذى وابن ماحد ولم يبق من الدهر الانوم لبعث الله في مرحلا من عتر تى وفي روا به رحد لامن أهل ستى علا هاعد لا كاملت حوراوفي رواية لمن عدا الاخرلا تذهب الدنبا ولاتنقضي حتى علك رحل من أهل ببتي يواطئ اسمه اسمى و في أخرى لا في دا ودوالترمذي لولم بيق من الدنسا الأبوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيهر حدالامن أهدر منتي واطئ اجمه اسمى واسم أسه اسم أبي علا الارض قسطا وعدالا لثت حورا وظلما وأحدوغيره المهدى مناأهل البيت يصلحه الله في ليلة والطبراني المهد منايختم الدمن منا كافتومنا والحاكم في صححه على مأتني في آخر الزمان ملاء سلاطمهم فم سمع بلاءاً شدّمته - تى لا يحد الرحل ملحاً فيبعث الله رحلامن عتر في أهل يدى الم الارض قسطاوعمدلا كاملئت ظلماوحورا يحبه ساكن الارضوساكن العماءوترسل السماء قطرها وتخرج الارض ساتها لاتمه لمذفها شيئا يعيش فهم سبيع سنهن أوثماني أوتسع يمنى الاحماء الاموات عماصنع الله مأهل الارض من خبره وروى الطيراني والبرار نعوه وفية عكث فيكم سبعا أوتمانيا فان اكثر متسعا وفي رواية لابي دوا دوالحاكم علك فيكم سبسع سنه و في أخرى للترمذي ان في أمتى المهدى محر ج بعيش خسا أوسيعا أوتسعا فنصبى البه الرسط فيقول الهدى أعطى اعطى فصتى له في تو مه مااستطاع ان عدمه وفي رواية فيلبث في ذلك أوسيعأ أوغيانيا أوتسعسة بنوسيأتي انالذي اتفقت عليه الاحاديث سبيع سثبن من غبر (وأخرج) أحمدومسلم بكون في آخر الزمان خلم فقيحثي المال حثيا ولا يعدّه عداوا بن مام فوعا يخرج ناس من المشرق فيوطئون المهدى سلطانه وصعان اسمه يوافق اسم الني صلى الله عليه وسلم واسم أسه اسم اسه (وأخرج) ابن ماجه بينما نحن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاأ قبل فيثة من بني هاشم فلمارآهم ملى الله عليه وسلم اغر ورقت عيناه وتغسر لوبه قال مقلت مانزال ترى في و حهات شيئان كرهه فقال انا هل بدت اختار الله لنا الآخرة على الدنياوات أهل مدتى سيلقون وعدى والاعشد وداو تطريدا حتى إلى قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيه ألون الجرفلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ماسألوا فلا يقبلونه حتى مدفعوها الىرحلمن أهل بيتى فهلأها قدطا كاملأوهاجو رافسن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولوحبوا على التلج فانفها خليفة الله الهدى وفي سنده من هومسى الحفظ مع اختلاطه في آخر جمره (وأخرج) أحد عن و بادم فوعاد ارأيتم الرايات السود فدخر حدّ من خراسان فالتموها ولوحبوا على التلج فانفها خليفة الله المهدى وفي سنده ضعف لهمناكمر وانماأخرج مملم متابعة ولاحجة في هذا والدى قبله لوفرض اغما صحال لن زعم ان المهدى ثالث خلفاعيني العباس (واخرج) نصر ابن حمادم فوعاه و رجل من عترتى يقاتل على سنتى كاقاتات أناعلى الوحى (وأخرج) أبونعيم ليبعثنالله وجالامن عترتى افرق الثنا بالجلى الجسمة يملا الارض عدلا يفيض المال فيضا

وأخرج) الروباني والطبراني وغيرهما المهدى من ولدى وجهه كالبكوكب الدرى اللوت لونءر بى والجدم جسم اسرائلي علا الارض عدلا كاملتت جورا يرضى بخلافته أهل السماء وأهدل الارض والطبر في الحق علائ عشرين سنة وأخر جالطبراني مرفوعا بلتفت المهدى وقدنزل عيسى بن مريم عليه السلام كاغها يقطر من شعره الماء في قول الهدى تقدم فعرال بالناس فيقول عسى اغيا أقمت الصلاة للثفيصلى خلف رحل من ولدى الحديث وفي صعيع ابن حبان في امامة المهدئ تتحوه وصح من فوعاينزل عيسى ابن من ع فيقول أمرهم المهدى تعال صلينافية وللاان يعضكم أعمة على بعض تمكرمة الله هذه الامة (وأخرج) ان ماحه والحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال لا زداد الأمر الاشدة ولا الدنيا الااد بأرا ولا الناس الا تعاولا تقوم السباعة الاعلى شرارا لناس ولامهدى الاعسى من مريم أى لامهدى على الحقيقة تسوا ولوضعه الحزية واهلاكه المال المخالفة للتنا كاصحت به الاحاديث أولامهدى معصوما الاهو واقدقال ابراهم من مدسرة اطاوس عمر من عبد العز بزالدى قال لاانه لم يست كمل العدل كله أى فهومن جلة المهديين ولس الموعودية آخر الزمان وقدصر حأحدوغره بأنهمن المهدين المذكورين فى قوله صلى الله على وسلم عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشد من المهديين من بعدى ثم تأويل حديث لامهدى الاعيسى انماه وعلى تقدر ثبوته والافقد قال الحاكم أوردته تتحيالا محتماله وقال البهق تفرديه محدين خالد وقد دقال الحاكم انه مجهول واختلف عنه في اسناده وصرح النساقي بانهمنتكرو جزم غيرهمن الحفاظ بأن الاحاديث التي قبله أى الناسة على ان المهدى من ولدفاطمة أسم اسنادا وأخر جاب عدا كرعن على اذا قام قائم المعدسلى الله عليه وسلم جعالته أهل المترق وأهل المغرب فأماالر فقاعن أهل المكوفة وأما الابدال فن أهل الشام وصحانه ملى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عندموت خليفة فحفر جرحل من المدينة هأريا الى مكة فدأتيه ناس من أهل مكة فتنفر حويه وهو كاره فيبا يعويه بمن الركن والمقامو يبعث الهم معث من الشأم فهذ**سف م**م بالبيداء من محكة والمدينة فإذارأى الن**اس** ذلك أيّاه ابدال أهل الشأم وعسائس أهدل العراق فيبا يعويه غينشأر جدل من قريش اخواله كلب فببعث الهم معثافيظهر ونعلهم وذلك بعث كابوالخيبة لمن لم يشهد غنيمة كاب فيقسم ألمال ويعمل في الناس بستة بيهم صلى الله عليسه وسلم و يلقى الاسلام بجرائد الى الارض وأخرج الطيراف انهصلى الله عليه وسلم قال افاطمة نبينا خدر الانبياء وهوأبوك وشهدد ناخرا اشهداء وهوءم أسدك جزة ومنامن أدحنا حان يطهر بهماني الحنسة حمث شاءوه وابنءم أسك حعفر ومنا سبطاهد والامقالحسن والحسين وهمااساك والمرادانه بتدوب منهما فبيلتان ويكون من نساهما خلق كثر ومنا الهدى وأخر جان ماجه انه ملى الله علم وسلم قال لولم يبق من الدنيا الانوم واحد اطول الله ذلك اليوم حتى علائر حلمن أهل يتى علائح مل الديلم والقسطنطينية وصع عندالحا كمعن ابن عباس رضى الله عنهما مناأهل البيت أربعه فمنأ

المفاح ومناالمنذرومثاالمنصورومثاالمهدى فانأرادبأهل اببعث مايشمل حميسع بني هاشم وبكون الثلاثة الأول من أسل العبأس والاخرر من دسل فالحمة فلا اشكال فيه وان أراد ان مؤلا الار يعتمن نسل العباس أمكن حل المهدى في كلامه على ثالث خلفاء بني العباس لا فه نهم كعمر منعبد العزيز في بني أمية لما أوتيه من العدل التام والسسرة الحسسنة ولانه جاعني الحدبث الصيح اناسم المهدى وافق اسم التي سلى الله عليه وسلم واسم أسه والمهدى هذا كذلك لانه مجدين عبدالله المنصور ويؤيدذلك خيران عدى المهدى من ولد العباس عى الكن قال الذهبي تفردبه محدين الوليد مولى بي هاشم وكان يضع الحديث ولايسًا في هذا الحمل وصف ابن عباس المهدى كالمعمانه علا الارض عدلا كاملت حوراوتأس الهائم والمباع فيزمنه وتلقى الارض افلاذ كبدهاأى أمثال الاسطوان من الذهب والفضة لان هذه الاوساف عصن تطبيقها على المهدى العياسي واذا أمكن حل كالمه على ماذكرناه لم ناف الاحاديث العصة السابقة ان المهدى من ولدفاطمة لان المراد بالهدى فها الآق آخر الزمان الذي يأتم به عيدى صلى الله عليه وعلى تبديا و ملم ورواية اله يلى الامر وعد المهدى اثنا عشر ر جلاسة من ولدالحسن وخسسة من ولدالمسين وآخر من غيرهم واهية حدا كاقاله شيخ الاسلام والحاظ الشهاب ابن عرأى مع عنا انتها للاحاديث العميدة انه تخر الزمان وانعيسى يأتمه وظيرا اطيراني سيكون من يعدى خافاء غمن بعدا المافاء امراء غمن بعد الامراء ماولة ومن اللوك حيارة عيغرج رجلون أعليتي علا الارض عدلا كاملت جوراغ يؤمر القعطاني فوالذى وشني بالحق ماهودونه وفي أحفة مايقوونه على ماجلنا عليه كالرم ابن عباس عكن ان محمد على مارواه هو عن النبي سملي الله عليه وسلم ان تملك أمما انا أولها وعسى ابن ريم آخرها والهدى وسيطها أخر حه أنونعيم فيكون المرادمه المهدى العباسي غمرأيت وعفهم قال الراد بالوسط فى خبران تملث أمة أنا أوّاها ومهديم اوسطها والمسيم ن مريم آخرها ماةبل الأخر وأخرج أحدوالماوردى المصلى الله عليه وسنمقال ابشر وابالمهدى رجل من قريش من عترق يخرج في اختلاف من الناس وزلزال فعلا الارض عد لاوة سطا كاملات ظلماوجو راويرمى عنهساكن الارض والمعاويقسم المال صاحابال ويقو علاقاوب أمة عجد غنى و يسعهم عدله حتى ان أمر منادما فينادى من فه ماجة الى فيا يأتيه أحد الارجل أله فيقول اثت السادن حتى يعطيك فيأتيه فيقول أنارسول المهدى اليك لتعطيني مالا فيقولا أحث فيمثى مالايستطيع أن يحمله فيلق حتى يكون قدر مايطيع أنعمل فيغرج به فيندم فيهول أنا كنت أجشع أمة محدنفسا كلهم دعى الى هذا المال فتركه غيرى فيردعليه فيقول انالانقيل شيأ أعطيناه فيلبث فى ذلك ستا أوسبعا أوغانيه أو تسعسنين ولاخير في الحماة بعد مرتبيه الاظهران خروج الهدى قبل نزول عيسى وقيل بعد وقال أبو سين الآبرى قد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المسطفى سلى الله عليه وسلم

مخروحه والهمن أهل بيته واله يملك سبع سنين واله يملأ الارض عدلا واله يخرج مع عيسي على نسنا وعلمه أفضل الصلاة والسلام فيساعده على قتسل الدجال سماب لدمارض فاسطن وانه يؤم هذه الامةو يصلى عسى خلفه انتهس وماذ كرهمن انااهدى يصلى بعيسى هوالذى دات عليه الاحاديث كاعلت وأماما صعدال مدالة فتازاني من انعيسي هوالامام بالهدى لانه أفضل فامامته أولى فلاشاهدله فعاعلامه الان القصد بامامة المهدى لعسى اغاهوا ظهارانه زل تابعالنيناما كاشر يعته غير ستقل شئمن شريعة نفسه واقتداؤه سعض هذه الامسةمع كونه أفضل من ذلك الامام الذي اقتدى مفيه من اذاعة ذلك واظهاره مالا يحنى على المعكن الحمعيان بقال انعيسي فتدى المدى أولالا المهارذلك الغرض عمره دذلك يقتدى المهدى مه على أصل الماعدة من اقتدا الفصول بالفاضل وبه يجتمع المولان وروى أبود اودفى سننه أنه من ولدا المسن وكأن سر ، قرك الحدر الخلافة الدعر وحدل شفقة على الأمة فعل الله القائم بالخلافة الحق عندشدة الحاجة الهامن ولده الملأ الارض عدلاو رواية عيكونه من ولدالحسن واهية حداوم ذلك لاحجة فيه لمازعمته الرافضة ان المهدى هو الامام أنو القاسم عمد الطة من الحسن العسكرى ثانى عشر الاعتدالاتين في الفصل الآتى على اعتقاد الامامسة وعمارة علمهم ماصع أن اسم أبي المهدى بوافق اسم ابي النبي سلى الله عليه وسلم واسم أبي عمدالله لاتوافق ذلك ويرده أيضاقول على مولد المهدى المدية وعجد الجمة هذا اغما ولدرسر من رأى ستنتخس وخسسين ومائتين ومن الجازفات والجهالات زعم يعضمهم الدرواية اله من أولاد المسن ورواية اسم أسهاسم أبي كلمنهما وهم ورعمه أيضا ان الاسقاح تمعت على الدمن أولاد الحسين واني له بتوهيم الرواة التشهي ونقل الاجماع بجرد التحمين والحدس والقائلون من الرافضة أن الجقهدد اهوالهدى بقولون لم يخلف أنوه غير مومات وعمره خمس سنين أناه الله فهاالحكمة كاأناها يعيى عليه السدلام صبيا وجعله أماما في حال الطفولية كاحف لعسى كذلك توفى أبوم سرمن رأى وتسترهو بالمديشة وله غينان مغرى من منسذولادته الى انقطاع المفارة بيشه و بين شميعته وكبرى وفي آخرها يدوع وكال عقده وم الحمد منة ستوتسعين وماتسين فلمدرأس ذهب خافعدلي نشده فغابقال ابن خلكان والشيعة ترى فيهانه المنتظروالقائم المهدى وهوصاحب المرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة وهم ينتظرون خروجه أحرال مان من السرداب سرمن رأى دحله في داراً سهواً مُع مُنظر السِمستة خس وستين ومائتين وعمره حينئذت عسنين فإيعد يخرج الها وقيسل دخله وعمره أرسع وقيل خس وقيدل سبعة عشر انتاسي ملحصاو عسكران العسكرى لم يكن له ولد اطلب اخيده جعفرمبر اثممن تركتمك متفدل طلبهان أد لاولدله ولالم يسعد الطلس وحكى السبكي عن جهور الرافضة المسم قائلون بأمه لا عن حرى والعلم يثيث ولد العدان تعسب ق لاثباته والاأخاه حعفراأ خذمرائه وجعفره فاضلته فرقة من الشيعة ونبوه للمذب

المنتظر بعدوفا فالعسكرى على عشر بن فرقة وان الجمه ورغيرا لامامية على ان المهدى غدير المنتظر بعدوفا فالعسكرى على عشر بن فرقة وان الجمه ورغيرا لامامية على ان المهدى غدير المحية هذا اذ تغيب شخص هذه المدّة المديدة من خوارق العدادات فداو كان هولكان وصفه سلى الله عليه وسلم بدلك المهرمين وصفه بغير ذلك عمام شم المقرر في الشريعة المطهرة ان المه غير لا تصم ولايته فلك فسلماغ الهؤلام الحمق المغفلين ان يزجموا امامة من عرف سسنين وانه أونى الماكم سبمام انه سلى الله عليه وسلم المختر به ماذلك الا محازفة وجراءة على الشريعة الغراء قال بعض أهل البيت وليت شعرى من الخيراه م جدا وما لمر يقه واقد مداروا بدلك ويوقوفه م بالميل على ذلك المرداب وسياحهم بأن يغر جالهم مضحكة لا ولى الالمياب واقد در القيائل

مَاآنَ لِلسَرِدَابِأَنْ لِلدَّالَذِي \* كَلْمُدُودَ بِحِهِلْكُمُ مَاآنًا خُعْلَى عَمُولِكُمُ العَمَّا عَالِكُمُ \* ثُلَثْتُمَ العَنْقَاءُ والغَيْلانَا

ورعت فرقة من الشيعة أن الامام المهدى هو أبوالقياسم محد بن على بن عربن الحسين السبط حمسه المعتصم فنقبت شيعته الحبس وأخرجوه وذهبوابه فلم يعرف له خدير وفرقة أن الامام المهدى محمدين الحنفية قيل فقد مدأخويه السيطين وقيل قبلهما والمحى يحبال رضوي ولم تعد الرافضة من أهل البيت فريدين على بن الحدين مع اله امام جليل من الطيقة الثالثة من التا رعين ما يعه كتبر ون من الكوفة وطلبت منه الرافضة أن بتبرأ من الشيفين لينصروه فقال بل أتو لاهما فقالوا اذائرفضك فقال اذهبوافأنتم لرافضة فعموالدلك من حيفتدوكان جملة من تابعه خمسة عشرالها وعندمبا يعتهم فألله بعض بني العياس باابن عم لا يغرنك هؤلاءمن نفسك فني أهدل بيتلناك أتم المعمر وف خدلام مماراهم كفاية ولماأبي الاالخروج تفاعد عنه حاعة عن مايعه وقالوا الامام جعفرالسادق بن أخيه الباقرف لم يبق معه الامالة ارجدل وعشر ونرجلا فاء المحاج يجموعه فهروز يداوأسامه سهم في جهته فات فدفن أرض نهر وأجرى الماعملية تم عدلم الجعاج به فنشه ثم بعث برأسه وسلب جثته سنة احدى أوا ثنتين وعشر بن ومائة واستمر مصلو باحتى ماته شام بن عبد الملك وقام الوايد فدفئه وقيل بل كتب لعامله اعدالى علاأهل العراق فرقه ثم انسفه في الم نسفا ففعل به ذلك ورؤى النبي على الله عليه وسلم مستند الى حذعه المساوب عليه وهو يقول لاناس مكذا يفعلونوندي وروى غروا حدا مم صلبوه محردا فسجت العنكبوت على عورته في و- مولم يعدوا أيضا استعاق ين حعفر الصادق مع حلالة قدره حتى كان مقيان بن عيدية يقول عنده - لداني المهالرضي وذهبت فرقة من الشيعة الى امامته غمن عيب تنافض الرافضة الهم لم يدعوه الن يدوا معماق مع جلا الهما وادعاء لدلهما ومن واعدهم ام التبت لن ادعاها من أهل اليت وأظهر خوارق العادة الدالة على مدقه وادعوها لحمد الحيقه والملم دعها ولاأطهر ذلك لغيت عن أسم صغيرا على مزعوا واختفائه

يحيث لمبره الا تحادز عموارؤ يته وكنبهم غيرهم فها وقالوا لاوحودله أصلاكام ذكيف أيت له ذلك مجدردا لامكان و يكتني العاقل بذلك في باب العقائد ثم أى فائدة في اثبات الامامــة العاجزع أعبائها غمامي الطريق المبتذلان كلواحدمن الاعمالد كور سادعي الامامة ععنى ولاية الخلق وأظهر الخوارق على ذلك مع أن الطافع من كلاتهم الثابتية دال على المرام لابدعون ذلك بل يبعدون منه وان كانوا أهالاله ذكر دلك بعض أهل البيت النبوي الذين طهر الله قلو بم-م من الزيغ والضلال ونزه عقولهم من السفه وتناقض الآراء لتمسكهم وضع الرهانوصي الاستدلال وألسنهم عن المكذب والهتان الموجب لأواثث غاية البواروا أنكال (الأية الثالث ية عشرة) قوله تعمالي وعملي الاعراف رجال يعرفون كالإسمام (أخرج) التعلى في تفسيرهذه الآبة من ابن عباس رضى الله عنه ما انه قال الاعراف موضع عال من الصراط عليه العباس وحمزة وعلى بن أبي طالب و جعفر ذوالجناحين يعرفون محبهم سياض الوجوه وميغشهم سوا دالوجوه وأورد الديلي وابنه معاليكن الااسنادان عليارضي الله عنه غال فالرسول الله على الله عليه وسلم الملهم الرفرق من أبغضني وأهل بيتي كثرة المال والعيال كفاهم بذلاث أن يحتشرما اهم فيطول حسابهم وان تدكثر عيااهم فتسكثر شياطينهم وحكمة الدعاء علم مبذلك اله لا حامل على بغضه صلى الله عليه وسلم و بغض أهل بيتسه الالليل الى الدنيا الماحيلوا عليه من محبة المال والولد فدعاعلهم صلى الله عليه وسلم بتسكير ذلك معسلهم زهمته فلايكون الانف مةعلهم لكفراغم نعمة من مدواعلى ديه ايثار الادنيا عظلاف من دعاله سلى الله عليه وسلم بتسكشر ذلك كأنس رضى الله عنسه اذا افسديه كون ذلك تعمة علهم فيتوسل به الى مارتبه عليه من الأمور الأخروية والدنيوية النافعة (الآبة الرابعة عشرة) قوله تعالى قل لاأسألكم عليه أجرا الاالمودة في القربي ومن يقترف حسنة تردله فها حسنا الى قوله وهو الذي يقب ل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما يفعلون اعلم أن هذه الآرم مشملة على مقاصد وتواسع (القصد الاقل)في تقديرها (أخرج) أحدد والطبراني وابن أبي ماتم والحاكم عن ابن عياس ان هذه الآية لما ترات فالوا بارسول الله من قرابتك هؤلاء لذس وحبت علينا مودتهم قال على وفاطمة وابناهما وفي سنده شيعي غال الكنه مسدوق وروى أنوالشبا وغيره عن على كرم الله وجهه فينا آل حم آية لا عدة ظ مود تنا الا كل مؤسن تم قرأ قل لا أسأ لكم عليه أجرا الاالمودة في القربي (وأخرج) البزار والطبراني عن الحسن رمي الله عنه من طرق اله خطب خطية من جلم اس عرفي فقدعرفني ومن لم يعرفني فأنا الحدين معدصلى الله عليه وسلم تم تلاوا تبعتملة آباتي ابراهيم الآية تم قال أناابن البشهر أناابن المذير تم قال وأنامن أهل البيت الذين امترض الله عزو جل مودتهم وموالاتهم نقال فيما أنزل على محد صلى الله عليه وسلم فل لا أسأل كم عليه أجرا الاالودة في القربي وفي رواية الدير افترص الله مودتهم على كل مسلم وأخل فهدم قل لا أسأا الكم عليه أجرا الا المودّه في القر في ومن يقترف

حسنة نزدله فيها حسة اواقتراف الحسنات ودتسا أهل البيت (وأخرج) الطبراني عن زين العابدين انه لما جيء به أسيرا عقب مقتل أيه الحسين ردى الله عنه حما وأقيم على درج دمشق قال بعض جفا فأهل الشام الحدد لله الذى قتلكم واستأسلكم وقطع قرن الفتنة فقال له ماقرأت قل لاأسا الكم عليه أجرا الاالمودة في القربي قال وانتم هم قال نعم وللسيخ الجليل شمس الدين ان العربي رجه الله

رأيت ولاني آل لحده فريضه به على رغم أهل البعديور ثني القربي فاطلب المبعوث أجراعلى الهدى \* يتبليغنه الاالمودة في القربي (وأخرج) أحمد عن ان عباس في ومن يشترن حسسنة نزدله فها حسسنا قال المودة الآل محد صلى الله عليه وسلم ونقل الثعلى والبغوى عنه انه لمانزل قوله تعالى قل لاأسأ لمكم عليه أحرا الالمودة في الفرى قال قوم في نفوسهم ماير يدالا ان يحدّ اعلى قرابته من بعده ما خر مرال النبيء لي الله عليه وسلم انهم الم- و و فانزل أم يقولون افترى على الله كذيا الآية فقال القوم بارسول الله الماسادق فنزلوه والذى يقبل النوية عن عباده ونقل القرطى وغروعن السدى أنه قال في قوله تعالى ان الله الخفو رشكو رغفو ران نو بآل محدد شكور لحسناتهم ورأى ان ع إس حمل المر بي في الآية على العموم ففي الخارى وغـ بره عنه النابن جبرالم أفسر المران J ل مجد قال له عدات أى في التفسير إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وطن في قريش الا كان له فيه قرانة فقال الاان تعلوا ماييتي و ينسكم من القرامة وفي رواية عنه قل لاأسأ الكم على ما أدعوكم على احرا الاالمودة تودوني قرابتي فيصيم وتحفظوني في ذلك وفي أخرى عنده انهدم لما أنوا ان را رو وأنزل لله عليه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم باقوم اذا أبيتم انتبأ يعوفي ما حفظوا قرابق ولا تؤذوني وتبعه على ذلك عكرمة فقال كانت قريش تعسل الارجام والجاهلية فلما دعاهم صلى الله عليه وسلم الى الله خاافوه وقاطعوه فامرهم بصلة الرحم التي بيهم و يشهفه ال ان الم تعفظوني فيما حثت مه فاحفظوني اقرابتي فيكم وجرى على ذلك أيضا فتأدة والسددي وعبد الرحن بنز يدس أسلم وغيرهم ويؤيده ان السورة مكيسة ورواية تزولها بالمد سنة لما فرت الانسارعلى العباس وأسنه ضعيفة وعلى فرض صحتها تمكون ترات مرتين ومع ذلك فهذا كله لا ساقى مامر من تخصيص القربي الآل لان من ذهب اليه كان جيسبراقتصر على أحص افراد القر في و بن أن حفظهم أ كدمن حفظ شية تلك الافرادو يستفادمن ا، قتصار علما لحلب مردته صلى الله عليه وسلم وحفظه بالاولى لانه اذاطلب حفظهم لأحسله فحفظه هوأولى بدلك وأحرى ولذلم ينسب ان عباس ان حب رالى الخطأ بل الى الجدلة أى عن تأمل أن القصد من الآية العموم والاهم منها أولاو بالذات وقده صلى الله عليه وسلم وعمايق يداله لامضارة من تفسيرى ابن جبيروابن عماس ان ابن جبير كان بفسر الآ بقتارة بمدا وتاره بهذا فا فهم صحة رادة كل منهما فها بل جاعن ابن عباس مايوا فق تفسيران جير وبقير والمته للحديث لذى ذكرنا ال

في سنده شيعيا غاليا ولا نافي ذلك كاه أيضا نفسيرها بإن المراد الاالتود دالى الله اأخرجه غسير واحد دعن ابن عباس مرفوعالا أسألكم على ما آيت كم بعمن البينات والهدى أجرا الاأن تودّوا الله وتتقر بوا اله بطاعة ووجه عدم المناؤة أن من جدلة ودّة الله سجانه والتقر بالمهمودة رسوله وأهل بنته وذكر بعض معانى اللفظلا بنافي مالا يضاده مها فضلا عمايوه في ويشمراليه وقبل الآية منسوخة لانها نزات عكة والمشركون يؤذونه أمرهم بمودّته وسلة رحمه فلماها جرالى المدينة وآواه الانسارون مروه ألحقه الله باخوانه من الانبياء فأزل قل ما المائة وآواه الانسارون مروه ألحقه الله باخوانه من الانبياء فأزل قل ما الله على الله وردّه البغوى بان مودّنه صلى الله عليه وسلم وكف الاذى عنده ومودّ فأقار به والتقر بالى الله بالطاعة والعمل السالح من فرائض الدين أى الباقية على مرة الإيفاد المائة على ذلك لان هدا الحكم الذى دلت عليه باق ستمرف كيف يدعى و بعند عمون سخه والا المودّة استئناء فطع أى له كني أذكر كم ان تودّوا القرابة القي الله يوالي الله بطاعة المنافقة المائة المنافقة المرتبة منافية للآية الذكورة التي استمدلوا ماعلى النستي وقد بالغالة المنافقة الوعليم فقال وكني قصاء منافية للآية الذكورة التي استمدلوا ماعلى النستي وقد بالغالة على منافية المرتبي منافقة بالمنافقة والمنافقة على المنافقة المنافقة المرتبة منافقة المرتبة منافقة المرتبة منافقة المنافقة منافقة المرتبة المنافقة على المنافقة المنافق

تر جو مرادشهٔ اعتی ولایر جوها بنو عبد المطلب وفی أخرى ان يبلغوا خيرا حـتى يعوبوكم لله واقرابتي وفي أخرى ولا يؤمن أحددهم حدى يحبكم لجي أتر حون ان مدخلوا الجنة بشفاعتي ولابر جوها سوعبد المطلب و بق له لمرق أخرى كثيرة \*وقدمت بنت أني لهب المدينة مها-فَهُ مِل الها لا تغنى عند هورتك أنت انت حطب النارفذ كرت ذلك لانبي ملى الله عليه وسلم فاشتد غضبه ثم قال على منهره ما بال أقوام يؤذوني في نسى وذوى رحى ألاومن آذى نسمى وذوى رحى فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني وأبن منده والبهق بالفاظ متقار بةوسهمت تلك المرأة في رواية درة وفي أخرى سيبعة فاماهما لواحدة اسمان أولقب واسمأولامرأتين وتكون القصة تعددت الهما وخرج مروالاسلى وكانمن أصحاب الحديدة مع على رضى الله عنهما الى اليمن فرأى مده حفوة فلما قدم المدينة اذاع شكايته فقال له الذي صلى الله عليه وسلم والله الهدآ ذيتني فقال أعوذ بالله ان أوذيك ارسول الله فقال بل من آذى عليا فقد آ ذائي أخراجه أحمد زادا من عبد العرمن أحب علماً فقد أحبني ومن أ يغض علما فقد أ يغضى ومن آذى عليا فقد د آذاني ومن آذاني فقد آذي الله وكذلك وقد عامر مدة انه كان مع على في المين فقدم مغاضبا عليه وأرادشكا يته عدار ية أخذه امن الخمس فقيل له أخسره ليسقط على من عينيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من وراء الباب فرج مغضبا فقال ما بال أقوام ينتقصون عليامن أيغض عليا فقدأ يغضى ومن فارق علما فقد فارقى ان علمامني وأنامنه خلق من طينتي وأناخلفت من طيئة الراهم وأناأ فضل من الرهيم ذر ية بعضه امن بعض والله سميسع علىم الريدة أمعلت ان اولى أكثرمن الحارية الى آخر الحديث أخرحه الطعراني وفيه حسان الاشقرومر أنه شبعي غال وفي خبرضع مف انه صلى الله عليه وسدار قال الزموا مودتنا أهل البنت فأنهمن اق الله عزو حل وهو يودّنادخل الحنة بشاعة ناوالذي نفسي سر ولا ننفسع عبداعمله الاععرفة حقناو بوافقه قول كعب الأحماروعم بنعمد العزيزليس أحدمن أهل بدت النبي لى الله عليه وسلم اللاله شدة عدة (وأخرج) أبوالشيم والديلي من لم يعرف حق عدتر في والانصاروا اعرب فهولا حدى ثلاثا مامنافق واماولدزا نيقوا ماامر وحلت به أمه في غيرطهر (وأخرج) الديلي من أحب الله أحب الفرآن ومن أحب القرآن أحبني ومن أحبني أحب الى وقرايتي ومرفى الآية السامنة ماله كبيرتعلق عانحن فيه فراجعه (وأخرج) أيو بكر الخوارزى اله صلى الله عليه وسلم خرج علهم ووجهه مشرق كدائرة القمر فسأله عبد الرحن من وف ففال شارة أتتنى من ربى في أخى وان عمى والنتى بان الله زوّ ج عليا من فالحمة ررضوان خازد الخنان فهز تحرة طوى فمات رقاقا بعدنى مكاكا بعدد محى أهل البيت وأنشآ يحتهاملا سكةمن نوردنم الى كل ملك مكافاذا استوت القمامة بأهلها نادت الملائكة فى الخلائق فلا يبق محسلاهل البيت الادفعت المه ضيكا فيه فيكا كدون السار فصار أخى وان عى وابنتى فك ل رقاب رجال ونسامن أمسى من النار (وأخرج) الملالا يحبدا أهسل

البيت الامؤمن تق ولا يبغضنا الامنافق شقى ومرخه برأحمد والترمذي من أحبه في وأحب هذن يونى حسنا وحسينا وأباهما وأمهما كالممى فى الحنة وفي رواية في درجتي زا دأبود اود وماتمتبعا اسنتي وبهايعلم ان مجرد محببتهم من غيراتباع للسنة كاير عمه الشميعة والرافضة من محبتهم مع مجانعتهم بالسنة لا يفيد مدّعها شيأمن الخبريل تسكون عليه و بالاوعدا باالعالى الدنما والآخرة وقدمرعن على في الآية التبآم نقسان صفات شيعته الذين تنفعهم محبته ومحبسة أهل سته فراحم تلك الاوساف فانها تقضى على هؤلاء المتحلين حهم مع مخما افتهام بأنهم وصلوا الى غالة الشفاوة والحاقة والحهالة والغباوة رزقنا الله دوام محبتهم واتباع هديهم آمين \* وأما خبر ياعلى ان أهدل شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة على ما فهم من الذنوبوالعيوب وجوههم كالقمرايلة البدرموضوع كأحاديث كثرةمن هدا النمط بيهاان الحوزى في موضوعاته (وأخر ح) الثعلي في تفسرة للاسألكم عليه أجراالاالمودة في الفر بي حديثا طُو بِلامن هذا النمط قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حمرا ثار الوسَّم لا يُحمُّ عليه وحديث من احبنا يقلبه وأعاننا سيدهولسانه كنتأ ناوهوفي علمن ومن احبثا يقليه واعاننا بلسانه وكف مددفهوق الدرجة التى تلمها ومن أحبنا مقليه وكاعنا اسانه و مدهفه وفي الدرحة التي تلما في سنده رافضى غال في الرفض و رجل آخرمتر وك علها القصد الثالث في الشارت اليه من التحدير من بغضهم من المصلى الله عليه وسلم قال وألذى فقدى سده لا يبغضنا أهدل البيت أحد الاأدخله الله الله الله (وأخرج) أحدم روعان ابغض أهل البيت فهوه افق (وأخرج) هو والترمذي عن جارما كنا نعرف النافق بن الاسغضهم عليا وخبرمن ابغض أحداءن أهليتي فقدحرم شفاعتى موضوع ومكذا خرمن الغضا أهدل البت حشره الله وما اقيامة يهود ماوا سهد أن لا اله الا الله فه وموضوع أيضا كافأله ابن الجوزى كالعقيلي وغيرهذين عماهم وماياً في مقن عنهما (وأخرج) الطبراني يسند شعيف عن الحسن رضي الله مرفوعالا يبغضنا ولا محسدنا أحدالاذيدعن الحوض بوم القيامة بسياط من النار وفي رواية له ضعيفة أيضا من جلة قصة لحويلة أنت الساب عليا لتنوردت عليه الحوض وماأراك ترده لخديه متعرا حاسراعن ذراعيه مذوداا الصحفار والمنافقان عن حوض رسول الله سلى الله عليه وسلم عول الصادق المسدوق معدسلى الله عليه وسلم (وأخرج) الطبراني ياعلى معلة يوم القيامة عصامن عصى الجنة تذودم المنافق منعن الحوض وأحداء طيت في على خساهـ ناحبالى من الدنيا ومافع الماواحدة فهو بنيدى الله حسى فرغمن الحساب وأما الثانية فلواء الحمد سده آدمومن ولده تعتم وأما التالث قفواقف على حوضي يسقى من عرف من أمتى الحديث ومرخبرانه سلى الله علمه وسلم قال اعلى ان عدول يردون على الحوض ظماء مسمعين (وأخرج) الديلى مرفوعا بغض بني هاشم والانصار كفر و بغض العرب نفاق وصح الحاكم خبر انه صلى الله عليه وسلم قال بابني عبد المطلب انى سأات الله

يا أهل بيترسول الله حبكم يه فرض من الله في القرآ نائزله

وفي وأيق عرى الايمان للمزارى عن الامام الحولي ما ماسداد ان خواص العلم عدون في قلوبهم منرية تامة بحبته ملى الله عليه وسلم ع محبة ذريته العلهم باصطفاء نطفهم الـكرعة ثم يحبة أولاد العشرة المبشرين بالحنمة عمأولاد بقيمة الصابة وينظر ون الهم اليوم نظرهم الى آبائه، م بالا مسلوراً وهم وينبني الاغضاء عن انتقادهم ومن غينبغي أن الفاسق من أهلالبيت لبدعة اوغرها اغاتبغض أفعاله لاذاته لانها نضعة منسه صلى الله علمه وسلم وان كانبينه و بينها وسائط (وأخرج) أبوسعيد في شرف النبوّة وابن المثنى انه سلى الله عليه وسلم قال باعاطمة ان الله يغضب اغضبات و يرضى لرضاك فن آذى أحدا من ولدها فقد تعرض الهدذا الخظرااعظيم لانه أغضها ومن احهدم فقد تعرض لرضاها واذاصر حالعلاء بانه ينبغى اكرامسكان بلده صلى الله عليه وسلم وان عقق منهم الداع أونحوه رعاية لمرمة جواره الشريف فيا بالكيذر يته الذين هم بضعة متسه و روى في أوله تعالى وكان أبو هما سالحا اله كانسنهم وبين الاب الذى حفظ فبمه مسبعة أوتسعة آباء ومن ثم قال جعفر الصادق احفظونا فمناماحفظ الله العبد الصالح فى اليتمين وما انتقد ذريته صلى الله عليه وسلم محي لمحمد صلى الله عليهوسلم والقصد الراسع معاأشارت المه الآية الحت على صلتهم وأدخال السرو وعلهم (اخرج) الديلى مرفوعاً من أراد التوسل الى وأن يكون له عندى يد أشفع له به الوم الفيامة فليصلأهل بيتى ويدخل السر و رعلهم و وردعن عمر من طرق المقال للز بيرا نطلق بذانزور الحسين على رضى الله عنهما فتباطأ عليه الزير فقال أماعلت أن عياسة بني هاشم فريضة

وزمارتهم نافلة أرادأن ذلك فهم آكدمنه في غيرهم لاحقيقة الفريضة فهوعلى حدقوله ملى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب (وأخرج) الخطيب مرفوعا يقوم الرجد للرجل الابنى هاشم فاغم لأيقومون لاحدد (وأخرج) الطبراني مرفوعا أنه من اصطنع الى أحدد من ولدعبد المطلب بدافلم يكافئه مافى الدنيا فعلى مكافأ ذرغدا اذالقيني زاد الثعلي في رواية الكن فى سندها كذاب و خرمت الجنة على من ظلمنى في أهل بيتى وآذانى في عترتى وفي خبرضعيف أراده فأنالهم مشفيع ومالقيام فالمكرم لذريق والقافى لهم حواثيهم والساعى لهم في أمورهم عندما اضطروا السهواليب لهم بقلبه ولسانه (وأخرج) الملافي سيرته انه صلى الله عليه وسلم ارسل الماذر شادى عليا فراى رسى تطعن في يته وليس معها أحد فأخبراني صلى الله عليه وسلم بذلك فقال باأ باذرا ماعلت أن سدملا تمكة سيما حين في الارض قدو كلوا عِمُونَةُ آلْ مُحَدِدُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْدِهُ وَسَلَّمُ ﴿ وَأَخْرِجِ ﴾ أبواشيخ من جَلَةُ حديث لمو يل ياأجا الناس ان الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله صلى الله علمه وسلم وذريته فلا تذهب بكم الاباطيل والقصدا المامس وعاأشارت الآية من توقيرهم وتعظيمهم والثناءعلىم ومن ثم كثردلك من السلف في حقهم افتدامه صلى الله عليه وسلم فانه كان يكرم بني هاشم كامر ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون فن بعدهم (أخرج) العارى في صححه عن أبي بكررضي الله عنه اندقال والذى نفسى سده لقرابة رسول الله على الله عليه وسلم أحب الى "ان أسل من قرابتي وفي رواية أحب الى من قرابتي وفي أخرى والله لئن الملكم أحب الى من ان أصل قرابتي اقرابتكم من رسول الله - لى الله عليه رسلم وإفظم الذي جعله الله له على كل مسلم وهذا قاله رضى الله عنه علىسد والاعتدارافا لممةرضى الله عنها عن منعه الاهاماطلبت منهمن تركة الني صلى الله عليه وسلم وقددم الكلام على ذلك في الشبه مدسوط ا (وأخرج) أيضا عنه ارقبو المجداصلي الله عليه وسلم فأهل بيته وصع عنه أيضا اندحل الحسن على عنفه مع عاز حنه العدلى رضى الله عنهـم بقوله وهو حامله الى شديه بالذي ايس شديها بعدلى وعلى فكار يوافقه قول انسكاف النارى عنده لم يكن أحد أشبه بالنبي سلى الله عليه وسلم من الحسن المنه قال ذلك في الحسين أيضارضي اللهعهم وطريق الجمع سنهما قولعلى كالخرجه الترمذي وابن حبان عنه الحسن اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم مابين الرأس الى الصدر والحسين اشبه بالذي سلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك و و ردفي جاعة من بني هاشم وغرهم انهم كانوايشهونه صلى الله عليه وسلم أيضا وقدد كرت عدتهم في شرحى لشما ال الترمذي (وأخرج) الدارقطني ان الحسن جالاى بكررضى الله عنهما وه وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزل عن مجلس أى فقال صدقت والله انه لمحلس أسل تم أخذه والحلسه في حمره و ركي فقال على رضى الله عنه أماو الله ما كان عن رأى فقال مدقت والله ما تم متك فانظر اعظم محمة أى بكر وتعظيمه وتوقيره للعسن حبث اجلسه على حره وبكي ووقع للعسين نحوذلك مع عمر وهوعلى المنبر فقال له

رنبرأ الوالله لامنبرأ بي فقال على والله ما أحرت بذلك فقال عمر والله ما التهمناك زادان سعد اله أخدا وفأ تقده الى جنبه وقال وهل أنبت الشعر على وسنا الأأبوك أى ان الرفعة ماناناها الامه (وأخرج) العسكري عن انس قال بين ما النبي سلى الله عليه وسلم في المسجد ادأ قبل على فسلم غوقف سظرمونها يحلس فيه فنظر صلى الله عليه وسلم فى وحوه الصابة الهم نوسع له وكان أبو بكررضي الله عنه عن عينه فترخر حله عن عبلسه رقال ههنا باأباحسن فحلس بين الني صلى الله عليه وسلم و سن أبي تكرفعرف السرورف وجه مرسول الله سلى الله عليه وسلم وقال أأ بالكر اغابعرف الفضل لاهل الفضل دو الفضل (وأخرج) ابن شاذان عن عائشة ان أ ما مكر فعل نظم ذلك مع العباس أيضانة الله الذي صلى الله عليه وسلم ذلك وتأسى في ذلك به صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البغوى عن عائشة رضى الله عنها القددرا بت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه والمعه العباس أمراعيبا (وأخرج) الدارقطني اله سنى الله عليه وسلم كان اذا جلس حلس أبو بكرعن عينه وعرعن ساره وعدمان بين يديه وكان كاتب سررسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جاء العياس ابن عبد المطلب تنحى أنو بكرو - لس العياس مكانه (وأخرج) ابن عبد البران الصحابة كانوا وعرفون للعباس فضله فيقدمونه ويشاورونه وبأحذون رابه رضى الله عنهم وكان أنو بكر بكثر الاغلواني وحمعلى فسألته عائشة فقال معترسول التمصلي الله عليه وسلم فول النظوالي وجه على عبادة ومرخوه مداوانه حديث حسن ولما جاءاتو بكروعلى لرارة قبره صلى الله علمه وسلم اهدوفاته بستة أبامقال على تقدم باخليفة رسول الله فقال أبو بكرما كنت لا تقدمر حلا معت رسول الله سلى الله عليه وسلم يشول فيدعلى مى كمراتى من ربى أخر جه ابن السمان (وأخرج) الدارقطني عن الشعبي قال بينما أبو بكرجااس اذ طلع على فلمارا وقال من سروان ينلرالى أعظم الناس منزلة واقربهم قرابة وأفضاهم عالة وأعظمهم حقاء غدرسول اللهسلى ألله علمه وسلم فلمنظر الى هذا الطالع (وأخرج) أيضا ان عمر رأى وجلايقع في على فشال و يعلنا أتعرف عليا هذا ان عموا شارالى أمره صلى الله عليه وسلم والله ما آذيت الى و ذافي قبره وفير واية فاتك ان الغضه آديث عدافي قيره وسنده ندعيف (وأخرج) أيضاعن ابن المسيب والقال عررضي الله عنهدما تحببوا الى الاشراف وتوددواوا تقوا على اعراضكم من الدفلة واعلوا انعلاية شرف الايولاية على رضى الله عنه (وأخرج) المنسارى انجر بن الخطاب كان اذا قطوا استسقى بالعباس وقال اللهـم اناكنا فتوسل اليك بنبينا مجر صلى الله عليه وسلم اذا قطنافته قينا وانانتوسل ايان عمنسنافا سقنافيسقون وفي تاريخ دمشق ان الناس كرروا الاستسقاء عام الرمادة سنة سبعة عشرة من الهجرة فلم يسقوا فقال عرلاستسقين غداعن بسقيني المه فلاأصح غد اللعباس فدق عليده الباب فقال من قال عرقال ما طحة لقال اخرج حتى استسقى الله بكفال اقعد فارسل الى بنى هاشم ان تطهروا والبسوامن مالح ثيابكم فأتوه فأخرج طيبا فطيهام غخرج وعلى امامه بين بديدوا لحسان عن عينه والحسين عن إساره و سوهاشم

خلف ظهرو نقال ماعمر لاتخلط بناغ يرنا ثم أتى المصلى فوقف فحمد الله وأثنى عليه وقال اللهدم الك خلقتنا ولم تؤامر ناوعلت مانعدن عاملون قبل ان تخلفنا فلم عنعك عليك فيناعن ر زقنا اللهم فكاتفضلت في أوله تفضل علينا في آخره فالجارف الريحنا حتى معت السماء علينا سحا فماوسلنا الى منازانا الاخوضافقال العباس أناالمسقى اسالمسقى ابن المسقى ان المسق إن المسق خسم ات أشار الى ان أماه عبد المطلب استسقى خس مرات فسق (وأخرج) الحاكم انجمرالااستسقى العباس خطب فقال الهاس انرسول الله صلى الله عليه وسالم كانرى العباس مايرى الولدلوالده اعظمه و يشخمه و يمر قسمه فاقتدوا أيهاااناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمالعباس فاتحذوه وسيلة الى الله عزو حل فمائزل بكم (وأخرج) ابن عدا البرمن و جره عن عمر انه لما استسدق به قال اللهدم انا نتقر باليك بعم نبيك ونستشفع سفاحفظ فبسه نبيك كاحفظت الغسلامين بصلاح أبهما وأتنفاك مستغفر بن ومستشفه من الخبر وفي رواية لابن قتيبة الليم المائقة رب اليك يعم نبيك و نقية آيائه وكثرة ر عاله فانك أقول وقولك الحق وأسال لدار في كان لغلامين يتعمر بن في المدينة وكان عته كازالهماوكان أنوهمامالا ففظتهما الملاح أبهما فاحفظ اللهدم نبيان عده تقداد دوناده اليك مستسفعين (وأخرج) ابن سعدان تعباقال لعمر ان بني أسر المل كانوا الناأسابهم سسنة استسقر العصبة نديم فقال عرهذا العياس انطاعواسا اليه مفأتاه فقال باأمافضل ماترى ماالناس فيموأخذ سدووأ جلسهمعه على المنسروقال الماهم الاقديق جهنا المك بعم نبيل شرعا العياس (وأخرج) ابن عبدًا ابران العماس لم عر بعمروع مان رضي الله عهم راكبين الأنزلاحتى يحوز اجد الالدم رسول الله صدلى الذه عليه وسدلم ان عشى وهماراكيان (وأخرج) الزبرين بكارعن ابن شهاب ان أبابكرو عردمن ولايم مما كان لا دافاه واحد منهمارا كبا الانزل وقاددا بقه و مشي معه حتى يملغ منزله أو مجلسه فيفارقه (وأخرج) ان أبي الدنياان عمر لماأرادان فرض لنفاس قالواله ابدأ شفه مك فأبي وبدأ بالاقرب فالأفرب الى رسول الله صدلى الله عليه وسلم فلم يأت قبيلته الابعد - قدس قيا بل وفرض للبدريين خمسة آلاف ولمنساواهم اسلاماولم يشهد بدراخسة آلاف وللعباس انى عشرا لفاوللهسنين كأمهماومن تُمِقَال الن عباس اله كان عهم الا ته فضلهما في العطاء على أولاده (وأخرج) الدارة فطني انه قال لفاطمة مامن الخلق أحداً حدالها من أسك ومامن أحداً حدالينا منسك بعدالها (وأخرج) أيضا ان عرسال عن على فقيل لهذهب الى أرضه فقال اذهبوابنا اليسه فوحدوه يعمل فعملوا معدساعة عم حلسوا يتحدثون فقال لهعلى بالمسرالمرمنين أرأيت لوجاءك قومهن بنى اسرائيل فقال لك أحدهم اناابن عمموسى صلى الله عليه وسلم أكانت له عدل اثرة على أصارة قال نعم قال فانا والله أخورسول الله على الله على موسلم وابن عمدة قال فنزع عمر رداءه فبطه فقال لاوالله لايكون لك مجلس غيره حتى تفترق فلم يزل جالسا علمه حستى تفرقو اوذكر

على له ذلك علاما بأن من فعله معه من مجيئه اليه وعمله معمه في أرضه وهو أمير المؤمنين اغماه القرائة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فراد عمر في اكرامه وأجلسه على ردائه (وأحرج) أمضاان عرسأل علماعن ثبي فأجابه فقال لهعرأعوذ باللهان أعبش فيقوم لحت فهمم أماالحسن (وأخرج) أيضاان المسن استأدن على عمر مسلم يأذن له فحاء عدالله يتعمر فلم بأذنله فضى الحسن ففال عرعلى مدفحا فقال ماأميرا الؤمنين فلت انالم يؤذن لعيدالله لايؤذن لى فقال أنت أحق بالاذن منه وهل أنبت الشعرف الرأس بعد الله الا أنتم وفي رواية له اذا جثت فلا تستأذن (وأخرج) أيضا أنه جاء واعراسان يختصمان فاذن لعلى في القضاء بينهـ ما فقضى فقال أحدهاهذا يقضى سننافوثب المه عمروا خذيتلبيه وقال ويحك ماتدرى من هداهدا مولاك ومولى كلمؤمن ومن لم يكن مولا ، فليس بمؤ • ن (وأخرج) أحمدان رجلا سأل معاوية عن مسألة فقال اسأل عنها عليا فهوا علم فقال المأ ميرا لمؤمنين جوابك فما أحب الى من حواب على قال نئسما قلت الله كرهت رحلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزه بالعلم عزا ولقد قال له أنت مي عنزلة هارون من موسى الاانه لائع "هدى وكان عرادًا أشكل علميه شيئ أخسندمته وأحرحه آخرون بفعوه لكرزاد ومسهم لاأقام اللهر حليك ومحا اسمهمن الدنوان واقد كان عمر يسأله و بأخذعن واقدشهدته اذا أشكل عليت في قال ههذاعلي لى مدىن ثارت على حدارة أمه كافاله اس عبد العرفقر ست له يغلقه لمركب فأخذ ابن عباس مركامه فقال خلعنك باابن عمرسول الله فقال ابن عباس هكذاً مرناأن نفعل بالعلاعد نهكان بأخذعته العلم فقبل زيديده وقال مكذا أمرنا اننفعل بأهل بيت نبينا سلى الله عليه وسلم وصع عنهانه كان القي المست بعض العمالة لمأخذ عنه الحديث فعده فاثلا فيتوسدرداء على الدفتسفي الريح التراب على وجهه عاد اخر ج ورآ قال ما ابن عمر سول الله صلى الله عليه وسلم ماجا عبالا أرسلت الى فا تمك فيفول لا أناأ حقار آتيك عج ابن عباس معمعا و يدرضي الله عنهما وكان العاوية موكسولابن عراس موكب عسن يطلب العلم وقال عمر بن عبد العزيز اعبد الله بن حسن ابن حسين اذا كانت القحاجة فاكتب لى بهاه في أستي من الله الديراك على بالى والمادخات عليه فالهمة بنت على وهوأ معرالمدينه أحرجم عنده وقال اوا ماعدلي فهرالارص أهلست أحب الى مسكم ولأنتم أحب الى من أهل بيتى وقال أبو بكر بن عياش كافي اشد فاعلوا تابي و بكرو عمروعلى رضى الله عنه عنهم ليدأت عاحة على قبلهما افرائته من رسول الله على الله وسلمولأر أخرمن المحاءالي الارض أحيالي من ان أقدمهما عليه ولماضرب انسلمان العماسي والى المدينة مالكارضي الله عنده والله مغشما عليه وأعاف قال أشهاركم الى جعلت ضاربى فى حل عمسال فقال خفت ان أموت وألقى الذى على الله عليه وسلم ستعيمنه ان يدخل بعض آله النار يسبى ولما قدم المتصور المدينة أرادا قادة من جعفر فقال أعوذيالله واللهماارتفع منهاسوط الاوقد جعلته فيحل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه

وسلم ودخل عبدالله من الحسن المثنى بن الحسن السبط على عمر بن عبداله فرز وهو حديث السن وله وفرة فرفع عرجيلسه وأقبل عليه فلامه قو مه فقي النا المقة حدد ثنى حتى كأنى المعهم فن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيافا لهمة رضعة منى يسرفى ما يسرها وانا أعلم ان فاطمة لوكانت حية لسرها ما فعلت بابنها (وأخرج) الخطيب الأحد بن حنب لرضى الله عنه كان اذا جاء هي أوحد ثمن قريش أو الاشراف قد مهم مين مديد وخرج وراءهم وكان أبوحني في الله عنه يعظم أهل البيث كثيرا و يتقرب بالانفاق على المتستر من منهم و الظاهر من حتى قيل اله بعث الى متسترمن من من النظم المناهم من النظم البديسع وله أيف

آل النبي ذر بعتى \* وهم الله وسيلتى أرجوم أعطى غدا \* سدى المن صحيفتى

وقارف الزهرى ذنبافهام على وحهه فقال لهز سأأهابدس قوطك من رحمة الله التى وسعت كلشي أعظم علىكمن ذبيك فذال الزهرى الله أعلم حيث يجول رسالته فرجع الى أهله وماله وخاته كا أخبر به صلى الله عليه وسلم عما حصل على آله وعما أصباب مسيئهم من الانتقام الشديدوف آداب أخرى \* قال صلى الله عليه وسلم ان أهل يدى سياة ون اعدى من أمتى قنلا وتشر يداوان أشدد قومنا لنا بغضا بنوأمية وبنوالغدرة وينو مخزوم محمدالحاكم لمكن فيه اسمعيل والخمه ورعلى اله نمعيف السوعدة ظموعن وثفه المخارى فقد نقل الترمذي عنه انه ثقة مقارب الحديث ومن أشدا لناس بغضالا هدل البيت مروان من الحكم وكأن هذا هوسر الحديث الذى معده الحاكم انعبد الرحن من عوف رضى الله عنه قال كان لا بواد لا حدمولود الاأتى ما الذى صلى الله عليه وسلم فيدعوله فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال هذا الوزغ ابن الوزغ الملعون اللمعون وروى بعده ييسبرعن محدين زياد قال لما بايسع معاوية رضى الله عنه لا ينهير يدقال مروان سنة أبي بكر وعمر رضى الله ومالى عنه فقال عبد الرحن من أبي مكر سنه هرةر وقيصر فقال له مروان أنت الذي أنزل الله فيك والذي قال لوالديه أف لـ كما فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت كذب والله ماهو به والكن رسول الله سلى الله عليه وسلم اعن أبا مروان ومروان وصلبه غروى عرعرون مرة الجهنى وكنته صعبة رضى الله عنه ان الحكم ان الماص استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال الدنواله عليه لعنة الله وعلى من يخرج من سلبه الاالمؤمن منهم وقليل ماهم يترفهون في الدنيا و يضيعون في الآخرة ذوومكروخد يعسة يعطون فى الدنيا ومالهم فى الآخرة من خلاق قال ابن ظفروكان الحكم هذا يرمى بالداء العضال وكذلك أنوجهل كذاذ كرذلك كاء الدميرى في حياة الحيوان واعتته ملى الله عليه وسلم للحكم وابنه لاتضر مالانه سلى الله عليه وسلم تدارك ذلك قوله بما بينه في

الحديث الآخرانه شر يغضب كالغضب البشر وانه سألر مهان من سبه أواعنه أودعا علمهان بكون ذلكر حةوز كاة وكفارة وطهارة ومانقله عن ابن ظفر في أبي حهل لاتأو بل عليه فيه يخلافه في الحصة م فاند صحابي وقبيراً ي قبيد ان رمي صحابي بذلك فلحمل على اله ان صح ذلك كان برمى به قبل الأسلام وصرفى أحاديث الهدى انه صلى الله عليه وسلم رأى فتية من بى ماشم فاغرو رقت عمناه وتغيرلونه تمقال ناأهدل بيث اختمارا للهاذا الآخرة على الدنيها وانأهدل دیتی سیلفون بعدی بلا. وتشدیدا وتطریدا (وأخرج) ابن عسا کر اوّل النیاس هلا كاقر يشوأول هلالـ قريش هلالـ أهل بيتى ونحوه للطبراني وأبي يعــلي (واعلم) انه متأكد في حق الناس عامة وأهل البيت نياسة رعاية أمور (الاول) الاعتناء بتحصيل المسلوم الشرعية فانه لافائدة في نسب من غير علم ودلائل الحث على الاعتناء العلوم الشرعية وآدابها وآداب العلماء والمتعلين وتفصيل ذلك كاهظاهر معروف من كتب الانتقفلا نطول مه (الشاني) ترك النهر بالآباء وعدم التعو بل عليهم من غيرا كنساب للعلوم الدينية فقد دقال تعالى انأكرمكم عندالله أتفاكم وفى النسارى وغيره الهصلي الله عليه وسلم سأل أى الناس أكرم فقال اكرمهم عندالله أتقاهم وروى أبن جرير وعيره ان الله لايسا لكم عن احسا بكم ولاعن السابكم يوم القيام ـ قالاعن اعمال كم ان أكرمكم على الله أتفاكم وروى أحداثه على الله عليه وسلم قال انظرفانك است بخير من أحرولا أسود الاأن تنضله بتقوى (وأخرج) إيضامن علة خطبته على الله عليه وسملم وهو عنى باأيم الناس اند بكم واحدواتأ باكم واحدولا فضل اعرف على عمى ولالاحرعلى أسود الابالنشوي خبركم عند الله أتساكم (وأخرج) القصاعي وعيره مره وعامن أبطأ عمله لم رسرع مه اسبه وهو في مسلم ملة حديث وسيرقى هذا الباب تغصيصه صلى الله عليه وسلم لاهل بيته بالحث على تقوى الله وخشيته وتعذيره معلى أن لا يكون أحد أقرب المه منهم بالتقوى يوم القيامة وأن لا يؤثروا الدنياعلى الآخرة اغترارا باسابهم والأوليا وصلى الله عليه وسلم بوم القيامة المتقون من كانواوحيث كانوا وقدد كرأهل السبران يدبن موسى المكاظم خرج بجعلى المأمون فظفريه فأرسله الى أحيه الآثى على الرضى فو يخه بكلام كثير من جلته ما أنت قائل لرسول الله مسل الله عليه وسلم اذاسف كت الدما وأخفت السبيز وأخذت المال من غبر حله أغرا حقى أهل الكوقة وانرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فاطمة قد أحصنت فرحها فحرم الله ذريها على النار هذا لمن خرج من وطنها مثل الحسن والحسن فقط لالى ولاتوالله مانالوا ذلك الاعطاعية الله فان أردت أن تمال عصمة الله مانالوه بطاعة الله اندالا كرم على الله منهم أنتهم فتأمل ذلك فأأعظم موقعه عن وفقه الله من أهل هذا البيت المحكرم فانمى تأمل ذلك مهم لم يغتر بنسبه ورجع الى الله المائه عماه وعليه عمالم حكن عليه المتقدّمون الاعتقان آيائه واقتدى بهم فيعظممآ ثرهم وزهدهم وعبادتهم وتعليم بالعلوم السنية والاحوال والخوارف الجليسة

أعادالله علىنامن بركاتهم وحشرنا فوزمرة محبهم آمين (وأخرج) ألونعيم عن محدالجواد الآتى ان على الرضا المتقدم آنفا اله سئل عن حديث ان فاطمة أحدنت فرحه الحددث المذكو رفقال عمام عن أسمه ذاك خاص الحسن والحمين والماستشار زيداً ماوزين العابدين فالخرو جناه وقال أخشى أنتكون المقتول المماوس نظهر المكوفة أماعلت انه لاعفر جأحدمن ولدفاطمة على أحدمن السلاطين قبل خروج السفياني الافتل فكان كاقال أنوه كامرت قصته في هذا الباب (وأخرج) أحدوغره ما حاصله انه صلى الله عليه وسلم كاناذا قدم من سفراني فالحمة والحال المسكث عندها في مرة سنعت لهامسكين من ورق وقلادة وقرطين وسترباب بالمافقدم سلى الله عليه وسلم ودخل علما تمخرج وقدعرف الغضيفي حهدحي حلس على المنبر فظنت اله انماؤه ل دلك لمارأى مام عته فارسلت به اليه احجعله فيسديل الله فقال فعلت فدراها أبوها ثلاثمرات ليست الدنيامن عجدولامن آلعجد ولوكانت الدنيا تعسدل عنداقه في الحبر حناج بعوضة ماسقي منها كافراشر به ماء ثم قام فدخل ملى الله عليه وسلم علمها زاد أحدانه صلى الله عليه وسلم أمر تو بان أن يدفع ذلك الى مص أصحامه و بأنيشـ ترى الها قلادة من عسب وسوار سمن عاج وقال الهؤلاء أهـلىدى ولا أحب أن يأكاواط باتهم في حياتم مالدنيا فتأمل ذلك تجدد المكال ليس الامالتحلي بالزهدو الورع والدأب في الطاعات والتحلي عن سائر الرذالات وليس في التحلي عمم الاموال وعبدة الدنما والترفيع باالاغلية المتاعب والنشانص والمثالب والقد مطلق على الدنيا ثلاثا وقال القدرقات مدرعتى هدنه حتى استحميت من را تعها ومرفى فضائله طرف من ذلك (الثالث) تعظم الصحامة رضوان الله علىم لاغم خبرالا مع سهادة قوله تعالى كنتم خبر أمة أخرجت للناس وخبرهده فالامه شهادة الحديث المتفقعلى صقه مرالقر ونقرفى وقدقدمت والقدمة الا ولى من هدا أالكناب من الاحاديث الدالة على فضلهم وكالهم ووجوب عجبتهم واعتقاد كالهمو براعتهم من النقائص والجهالات والاقرار على باطل ماتقرته العيون وتزول معن أراد الله توفيقه وهدايته ماتوالى عليه من المحن والغبون والفتوت فاحدر أن تسكون الامع الدواد الاعظم من هذه الامة أهل السئة والحدماعة وان تخلف مع أولئك المخلف عن الكالات اخوان الاهو يةوالبدع والضلال والحمق والحها لات فلا سفعات حسنئذ نتب ور عاسلت الاسلام فأخقت بأبي حهل وأني لهب (الرادح) اعلم أن ماأصيب مه الحسين رضى الله عده في يوم عاشورا كاسمأنى سط قصته اعماهوالشها دةالدالة علىمن دخطو بهور فعته ودرجته عندالا والحاقهيدر جات أهل بيته الطاهر من فسن ذكرذلك اليوم مصامه لم ينسخ أن يشغل الا الاسترجاع امتنالا للامرواحرازالمارتيه تعالى عليه بقوله أولئك علم ماوات من بم و رحة وأولئك هم الميتدون ولايشتغل دلك البوم الابدلك و نحوه من عظام الطاعات كالصوم والماه ثمالاه أنايئ غله ببديع الرافض فونحوهم من الندب والنياحة والحزن اذليس ذلائمن

أخلاق المؤمنين والالسكان يوم وفائه سلى الله عليه وسلم أولى بدلك وأحرى أو بددع الناسية المتعصيين على أهل البيت أوالحهال المقايلين الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة والشر بالشر من المهارغاية الفرح والسرور والمخاذه عدا والمهارال ينة فيه كالمضاب والاكتمال واس حديدالتياب وتوسيع النفقات وطيخ الاطعمة والحبو بالخار جةعن العادات واعتقادهم انذلكمن المنقوالمعتاد والمنقرك ذلك كله فانهم يردفى ذلك عي يعتمد عليه ولا أثرصي يرجعه (وقدسيل) بعض أعدة الحديث والفقه عن الكعل والغدل والحذاء وطيخ الحبوب وامس الجديدوا ظهار السروريوم عاشورا انقال لم يردفيه حديث عصي عدا سالى الله عليه وسلم ولاعن أحدمن أصابه ولااستعبه أحدمن أعمة الملين لامن الاربعة ولامن غيرهم ولميردفي المكتب المعتمدة في ذلك معيم ولاضعيف وماقيل ان من الكيمل يومه لميرمد ذلك العام ومن اغتسل لم عرض كذلك ومن وسع على عياله فيه وسع الله عليه سائر سنته وأمثال ذلك مثل فضل الصلاة فيهوانه كان فيهنو به آدم واستواء السفينة على الجودى وانجاء ابراهيم من النار وافداء الذبيع الكيش و ردوسه فعلى وقوب فكل ذلك موضوع الا حديث التوسعة على العمال الكن فسنده من تكلم فيه نصاره ولاعلهم يتحددونه موسما وأواندار وضهم يتعذونه مأتما وكالاهما مخطئ مخالف السنة كذاذ كرذاك جمعه دهض الحفاظ وقدصر حالحاكم بأنالا كتحال ومديدعة معر وابته خبران من التحل بالاغدوم عاشوراء لم ترمد عينه أبد الكنه قال اله منه م ومن ثم أو رده اب الجوزى في الموضوعات من لحريق الحاكم قال بعض الحفاظ ومن غير تلك الطريق ونقل المحد اللغوى عن الحاكم أنسائر الاحاديث في فضله غير الصوم وفضل الصلاة فيه والانفاق وألخضاب والادهان والاكتال وطبخ الحبوب كامموشوع ومفترى وبذلك صرحابن القيم أيضافقال حديث الاكتحال والادهان والتطييب بوم عاشورا من وضع الصيدادين والكلام فين خص بوم عاشورا بالكعلومامر من أن التوسعة فيه الهاأسل هوكذلك فقد أخرج حافظ الاسلام الزين العراقي في أماليه من طريق البهق أن الذي ملل الله عليه وسلم قال من وسع على عياله وأهداه وم عاشوراء وسعالته عليه سائر سنته تمقال عقيه هذاحديث في اسناده لين لكنه حسن على رأى غبران حبان ولهطريق خرصه الحافظ أبوالفضل مجدين ناصروفيه زيادات منكرة وظاهر كلام البهق أنحديث التوسعة حسر على رأى غيران حيان أيضافانه رواهمن طرقعن ماعةمن العمامة مرفوعاتم قال وهدنه الاسانيدوان كانتضعيفة لسكم ااذاضم دمضها الى رعض أحد أت قوة وانكاران تيمية أن التوسيعة لم يردفه اشيء عصلى الله عليه وسلم الماعلت وقول أحدانه حديث لايصح أىلذاته فلاينني كونه حسنا لغبره والحسن لغبره محتجمه كاسن علم الحديث (العامس) ينبغي الكل أحد أن يكون له غيرة على هذا النسب الشريف وضيطه حتى لا متسب اليه صلى الله عليه وسلم أحد الا يحق ولم ترل أنساب أهدل البيت البوى مضبوطة على

تطاول الا بام واحسابه ما التى بها يتميز ون محفوظة عن أن يدعها الجهال والمانام قد ألهم الله من يقوم بتصحيحها فى كل زمان ومن بعت من يحفظ تفاسيلها فى كل أوان خصوصا انساب الطالبيين ومن ثم وقع الاصطلاح على اختصاص الذرية الطاهرة بنى فاطمة من بين ذوى الشرف كالعباسيين والجعافرة بلبس الاخضر اطهارا لمزيد شرفه م قيل وسبعان المأمون أراد أن يجعل الخلافة في ما أى ويدل عليه ما يأتى في رجمة على الجواد من انه عهد اليه بالخلافة فاخذ الهدم شعار المحمود العباسيين والبياض شعار سائر المسلمين وعموه والبسهم ثيا باخضر المكون السواد شعار العباسيين والبياض شعار سائر المسلمين وجعهم وضوها والاحر مختلف في تحريمه والاصفر شعار الهود فى آخر الامراض ثم انتنى عزم معان المتمار العباس في قدل شعار الاشراف العلم ثمانة في مناز المان المناس معاند المناس في المناس والمسلم والمناس والمسلم في المناس والمسلم في المناس والمسلم في المناس المناس والمسلم في المناس المناس والمسلم في المناس والمسلم في المناس والمسلم في المناس والمسلم في المناس المناس والمسلم في المناس والمناس في المناس والمسلم في المناس والمسلم في المناس والمناس والمسلم في المناس والمناس والمسلم في المناس والمسلم والمسلم في المناس والمسلم والمسلم في المناس والمسلم و

جعاواه بعث الرسول عدمه به ان العداد منه السان من م يسهدو نو را المبرّة في كريم وجوههم به تغنى الشريف عن الطراز الاخضر وقال في ذلك عماعة من الشعراء ما يطول ذكره ومن أحسله قول الأديب محدين ابراه يم ين بركة

الد. شقى المزنى

المراف يحاناً تتمن سندس \* خضر بأعلام على الاشراف والاشرف المطان خصم ما \* شرفاليعرفهم من الاطسراف

هـ ذا وقد و ردا لتحذير العظيم عن الانتساب الى غير الآبا وانه كافر ملعون فني صحيح المخارى عن ابن عباس رفى الله عنمه ما قال والله الله صلى الله عليه وسلم من انتسب الى غيراً به أوتولى الى غير مرة أولى الى غير من الله والمنه والملائسكة والنياس أجعين والاحاديث في ذلا كثيرة مشهورة فلا نظيل بذكرها أعاذ نا الله من السكذب عليه وعلى أنبيا ثه وأوليا ثه وحشر نافى زمرة أهل هـ ذا البيت النبوى المعظم المسكره فالما من محبهم وخدمة جنام مومن أحية وما رسى أن يكون معهم بنص الحديث الصحيح وهد في اهو علالة الضعيف المقصر مثلى عن أن يعمل باخمال المادقين أو يتحلى بعلى أحوال المخلص لكن سعة الرباعي مواهب ذى الجلال والاكرام تفيض ان شاء الله علم أنافي أهل البيت ومرأ كثرهذا في الفصل به والاحديث واردة في أهل البيت ومرأ كثرهذا في الفصل به الأسلاق ل أحر ج الديلى عن الى سعيدان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد (الحديث الاقلى) أحر ج الديلى عن الى سعيدان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد (الحديث الاقلى) أحر ج الديلى عن الى سعيدان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد الما الله عليه وسلم قال الشتال المناس الله عليه وسلم قال الشتال الله عليه وسلم قال الشتال المناس الله عليه وسلم قال الشتال المناس الله عليه وسلم قال الشتال المناس الله عليه وسلم قال السين الله عليه وسلم قال الشتال المناس الله عليه وسلم قال الشتال المناس الله عليه وسلم قال المناس الله عليه وسلم قال الشتال المناس الله عليه وسلم قال الشتال المناس الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال الله عليه ولمناس الله على المناس الله عليه ولمناس الله على الله على الله على الله على عن المناس الله على ا

غضب الله على من آذانى في عسترتى و وردأنه ملى الله عليه وسلم قال من أحب ان ينسأ اى يؤ خرف أجله وان يمتع بماخوله الله فليخلذني في أهلى خلافة حسنة فن لم يخلفني فيهم بترعمره ووردعلى وما الهيامة مسود اوجهه (الحديث الثاني) أخرج الحاكم عن أبي در أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة بوح من ركم انجا ومن شخلف عنه اهلات وفير واية المزارعن ابن عباس وعن ابن الزبير والمعاكم عن أني ذر أيضامدل أهل بيتي مثل سفينة تو حمن ركها نجاومن تخلف عها غرق (الحديث الثالث) أخرج الطيراني عن ابن عمر رضى الله عنه ما أول من أشسة عله يوم القيداً مقمن أمستى اهدل يبتى تم الا قرب فالاقرب من قريش تم الانصار تم من آمن في واتبعني من أهدل المين تم من سائر العرب ثم الاعاجموم أشفعه أوَّلا افضل (الحديث الراسع) أخرج الحاكم عن أبي هريرة أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال خبركم خبركم لاهلى من يعدى (الحديث الحامس) أخرج الطهرانى والحاصكم عن عبد الله بن أى أوفى أن الدى صدلى الله عليه وسلم قال سأات رى أن لا أترر جالى أحدمن أمتى ولا يترق جالى أحدمن أمتى الا كان معى في الحنه فأعطاني ذلك (الحديث السادس) أخرج الشرازى في الالقاب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالساات رى أن لا أزوج الامن أهدل الجنه ولا أتروج الامن أهدل الحنة (الحديث السابع) أخرج أبوالقاسم بن شران في أماليه عن عمران بن حصين أن رسول الله ملى الله عليه وسدلم قال سأ اتربى أن لا يدخل أحد امن أهدل بيتى النارفة عطانى (الحديث الثامن) اخر جالترمذى والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما ان التي صلى الله عليه وسلمقال أحبوا اللها ايغدوكم مدمن أهمه واحبوني لحب الله وأحبوا اهل ديتي لحي (الحديث التأسع) اخرج ابن عدا كرعن على كرم اللهوجهة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سنع الى اهل يدى مدا كافأته علم الوم القيامة (الحديث العاشر) اخر ما الحطيب عن عشمان رضى الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صد تعسيم قالى أحد من خلف عيد المطلب في الدنيافعلى مكافأته اذالقيني (الحديث الحاديء ثر) أخرج ابن عدا كرعن على أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آذى شعرة منى فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله (الحديث الثانى عشر) أخرج أبو يعلى عن المه بن الاكوع أن التي صلى الله عليه وسلم مَالُ النَّهِ مِ أَمَانُ لِأَهُلُ الْمُعَاءُ وأَهُمُ لِيتِي أَمَانُ لأَمْنَى (الحديث الدالث عشر) أخرج الحاكم عن أنس أنرسول الله حلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي في أهدل بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولى بالبلاغ أنلا يعذبهم (الحديث الرأبع عشر) أخرج ابن عدى والديلى عن على أنرسول الله على الله على موسلم قال أشتحكم على الصراط أشد كم حبا لأهل بيتى ولأصابى (الحديث الحاسعشر) أخرج الترمذي عن حديقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هدا مالليلة استأذن ربد أن يسلم على ويشرنى

بأنفاطمة سيدة واساءاهل الجنة وان الحسن والحسين سيداشه اب أهل الجنة (الحديث السادس عشر) اخرج الترمددي وابن ماجه وابن حيان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسدلم قال أناحرب ان حاربم وسلم انسالهم (الحديث الساسع عشر) أخرجان ماجه عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام اذا جاس الهم أحد من أهدل بيتى قطعوا حديثهم والذى نفسى سلاه لا يدخدل قلب امرئ الاعدان حتى مع بهملة والمرابق (الحديث الثامن عشر) أخرج أحدوا لترمذي عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن أحبى وأحب هدنين وأباهما وأمهدما كان معى في درجدي وم القيامة (الحديث الماسع عشر) أخرج إبن ماجه وا - اكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحر والاعبد الطلب سادة أهدل الحنة أناوح زة وعلى و حعفر والحسن والحسين والمهدى (الحديث العشرون) أخرج الطعراني عن فاطمة الزهرا عرضي الله عنها أناانبي ملى الله عليه وسلم قال لكل بني أنتى عصمة ينتمون السه الاولد فاطمة فأناولهم وأنا عصبتم (الحديث الحادي والعشرون) أخرج الطبراني عن ابن عمر أن الذي صلى الله عليه وسلمقال كل بني أن في فان عديتهم لأبهم ماخلا ولدفاطمة فاني أناعصبتهم وأنا أبوهم (الحديث الثانى والعشرون) أخرج الطبراني عن فاطمة أن النبي على الله عليه وسلم قال كل بني أنثى ينتمون الى عصبتهم ألاولد فاطم مفانى أناوام م وأناعم بتهم وانا أنوهم (الحديث الماات والعشرون) أخرج أحدوالحاكم عن السورأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة نضعة منى يغضبني ما يغضم او بسطني ما يبسطها وان الانساب تنقطع يوم الفيامة غسرنسي وسدى وصهرى (الحدث الراسع والعشر ون) أخرج البزار وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن ابن وسعودان النبي سلى ألله عليه وسلم قال ان فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار وعمايتدرج في هذا السلك وسلك الخلفاء الاربعة السابق ذكرهم الاحاديث الواردة فى قريش الأغهم كالهممن قريش وهم ولدا الضرين كانة فان ما ثنت الاعم ثبت اللاحص فلذاأ أبتها على عدمامر وأخرتها الى هذالتعم جبيع قريش فقلت (الحديث الخمامس والعشرون) أخر جالشانعي وأحدر في الله عندما عن عبد الله بن حنطب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسالم ومالحمعة فقال أيها الناس قدّ مواقر يشاؤلا نقدّ موها وتعلوا مهاولا تعلوها (الحديث السادس والعشر ون) أخر - البرقي عن جبير بن مطعم أن الذي صلى الله عليه وسلم قال اأيها الناس لا تتقدموا قريشا فها عليه والتعلم والمائها الناس لا تتقدموا قريشا فها عليه وسلم قال المائها الناس لا تتقدموا قريشا فها عليه وسلم ولا تعلوها وتعلوامها فأغ م أعلم منكم لولا أنتبطر قريش لاخ برتما بالذي الهاعندالله عزو حل (الحديث السابع والعشرون) أخرج الشيمان عن جاراً ن الني سدلي الله علمه وسلمقال الناس تبعاقر يشفهدا الثأن مسلهم تبعلسلهم وكافرهم تبعالكافرهم والت سمعادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذافتهوا (الحديث الثامن

والعشرون) أخرج المخارىءن معاوية أن النبي سلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامرى قريش لا يعاديه م أحد الاأكب مالله على وجهه في النار (الحديث التاسع والعشرون) أخرج الطبيراني عن ابن عباس أن الذي ملى الله عليه وسلم قال أمان لأهل الارض من الغرق القوشو أمان لأهل الارض من الاختلاف الموالا والقريش قريش أهل الله فاذا خالفتها قبدلة من العرب سار واحرب ابليس والقوس هوالمشهور بقوس قز جسمي به لانه أوّل ماروًى في الحاهلية على فزح جبل بالمزدافة ولان قزح هو الشهطان ومن ثم قال على لاتقل قوص قرح قرح هو الشيطان والكهاقوس الله تعالى هي علامة كانت بين و حعلى ندينا وعليه أغضل الصلاة والسلام وبيناريه عزوجلوهي أمان لأهدل الارض من الغرق (الحديث الثلاثون) أخرج ابن عرفة العبدى أن الني صلى الله عليه وسلم قال أحبواقريشا فانمن أحم م أحبه الله (الحدبث الحادي والثلاثون) أخرج مسلم والترمدي وغيرهما عن واثلة أن الني صلى الله علمه وسلم قال ان الله اصطفى كذا نه من بني اسماعيل واصطفى من بنى كنانة قر يشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم وفير واية انالله اسطفى دن ولد آدم ابراهيم والتخذه خليل واصطفى من ولد ابراهيم اعماعيل ثم اصطفى من ولدا الماعيل لذارائم اصطفى من لذار مضرع اصطفى من مضركنانة عم اصطفى من كذانه قويشا عمامطق من قريش بني هاشم عما مطفى ون بني هاشم بني عبد الطلب عما صطفاني من بني عبد الطلب (الحديث الثاني والثلاثون) أخرج اعد استدحيد عن العباس قال بلغ رسول الله ملى الله عليه وسلم ما يشول الناس فصعد المنبر فقال من أنا قالو السرسول الله فقال أنا محدين عبدالله س عبد المطلب ان الله خلق الحلق فعلى من خدر خلقه و جعلهم فرقتين فعلى من خبرهم فرقة وخلق القبائل فعلى من خميرهم قبيلة وجعلهم سوتا فعلني من خبرهم بيتافانا خبركم بيتاوأ ناخيركم نفسا (الحديث الثالث والثلاثون) اخر ج أحدوا لمحاملي والمخلص والذهبى وغيرهم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم أجدرجلا أنضل من مجد صلى الله عليه وسلم وقلبت الارض مشارة اومغاربا فلم أجدبني أب أفضل من بني هاشم (الحديث الراسع والثلاثون) أخرج أحدوا الرمذى والحاكم عن سمعد أن الني صلى الله عليه وسلم قال من يرده وان قريش أهاندالله (الحديث الخامس والثلاثون) أخرج أحددومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلمة للاساس تبع اقر يشف الميروالشر (الحديث السادس والثلاثون) أخرج أحدد عن ابن مسعودان النبي على الله عليه وسلم قال أمارعد بامعشر قريش فانكم أهل هذا الامرمالم تعصوا الله فاذاعصيموه بعث الله عليكم من يلحوكم كايلحى هذا القضيب (الحديث السابع والثلاثون أخرج احد ومسلم عن معاوية أن الني صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الامرقى قريش لأيعاديهم أحد الاأكبه الله ماأقاموا الدين (الحديث الشامن والثلاثون)

خرج أحدوا انسائى والغسياء عن أنس أن الذي صلى الله عليه وسلم قال الأثمة من قريش والهم عليكم حق والكم مثل ذلك ماان استرجموارجموا وان استحدكم واعدلوا وان عاهدوا وفوا فنام يفعل ذلك منهم فعليه لعنمة الله والملائكة والنماس أحعمن لانقبل اللهم نمصرفا ولاعدلا (الحديث الماسع والتلاثون) أخرج الطيراني عن جابر ن عرة أن الني سلى الله عليه وسلم قال يكون بعدى اثناعشر أميرا كامم من قريش (الحديث الاربعون) أخرج الحسن بن مقيان وأنوزهم أن النبي ملى الله عليه وسملم قال أعطيت قريش مالم يعط الناس اعطواماأمطرت المعاء وماجرت مالانهار وماسالت مالسيول (الحديث الحادى والاراهون أخر جالخطيب وابنء اكرعن أى هر يرة أن الني صلى ألله عليه وسلم قال اللهم أهدقر يشا فان علمها علاطماق الارض على اللهم كاأذقتهم عدا بافأذتهم نوالا وهددا العالم هوالشافعي رضى الله عنه كاقاله أحدوغبر ولانه لم يعفظ لقريش من انتشر عله في الآفاق ماحفظ للدافعي (الحديث الداني والاربعون) أخرج الحاكم والبعق أن الني صلى الله عليه وسلمقال الأعمة من فريش ابرارها أمر اعابرارها وفارجا أمراء قارها وأن أمرت عليكم قر يشعبد احبشيا مجذعافا معواله وأطيعوا مالم يخير أحدكم بين اسلامه وضرب عنقه فان خير بين اسلامه أى تركه وضرب عنقه فليقدم عنقه (الحديث الثالث والاربعون) أخرج أحد وغيره أن الني صلى الله عليه وسلم قال انظروا قريشا فذوا من قولهم و ذر وافعلهم (الحديث الرابعوالاربعون) أخرج المخارى فى الأدبوالحاكم والمهقى عن أمه الى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الله قريشا سسبع خصال لم يعطها أحدد قبلهم ولا يعطاها أحدد بعدهم فضل الله قريشا انى منهم وال النبوة فهم وإن الجارة فهم والالسقاية فهم ونصرهم على الفيل وعبدوا الله عشرسنين لايعبده غيرهم وأنزل الله فهم سورة من القرآن لميذ كرفها أحدغ يرهم لايلاف قريش وفي واية للطمراني فضل الله قريشا سبع خصال فضلهم بأنهم عيدواالله عشريدتين لايعدداللهالا قرشى وفضلهم بأناضرهم بوم الفيل وهم مشركون وفضلهم بأن نزلت فهم سورةمن الفرآن لم يدخل فها أحد غديرهم من العالمين وهي لايلاف قريش وفضلهم بأن فهم النبقة والخلافة والححامة والمقابة

والفصل الثالث في الاحاديث الواردة في بعض أهدل البيت كفاط مدو واديها كور الحديث الاقل أخرج الوبكر في الغيلانيات عن ابى أبوب أن النبى سلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة تادى منادمن بطنان العرش بالهدل الجمع ندكسوار وسكم وخضوا أصاركم حتى تمر فأط مة بنت محده في الصراط فقر معسب عين الف جارية من الحور العين كرالبرق (الحديث الثاني) اخرج أيضاعن أبي هر برة أن النبي سلى الله عليه وسلم قال ذا كان يوم القيامة سادى مناد من بطنان العرش أيم الناس غضوا أرساركم حتى تحوز فاطمة الى الجنب (الحديث الثالث) أخرج احدوا اشخان وأبودا ودو الترمد ذى عن فاطمة الى الجنبة (الحديث الثالث) أخرج احدوا اشخان وأبودا ودو الترمد ذى عن

المسور من محزمة أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال ان بتى هشام من المغيرة استأذ فواأن ينكهواا بنقهم على بن أبي طالب فلا اذن ثم لا اذن الأأن بريدا بن أبي طالب أن يطاق ابنتى و ينسكم ابنتهم فاغساهى بضعة منى برينى ماير يها و يؤذ بنى مايؤذيها (الحديث الرابع) أخرج الشيخان عن فاطمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الها ان جبريل كان يعارضنى القرآن كلسنةمرة وانه عارضني العاممرتين ولاأراه الأحضر أجلي وانك أول اهدلستي الحلقابي فاتقى الله واصبرى فانه نعم السلف انالك (الحديث الخامس) أخرج احمد والترمذي والحاكم عناين الزبيرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما فاطمة يضعة منى يؤذيني ماأذاها و ينصبني ما أنصما (الحديث السادس) أخرج الشيفان عما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الها بإفاطمة ألا ترضين أن تمكوني سيدة نساء المؤمنين (الحديث الساسع) أخرج الترمذى والحاسم عن اسامة من زيد أن النبي صدنى الله عليه وسلم قال احد أهدلي الى فاطمة (الحديث انثامن) اخرج الحاكم من أبي معيد أن الني مدلى الله عليه وسلم قال فاطمة سدة نساء اهل الحنة الامريم بنت عمران (الحديث القاسع) عن أبي هريرة أن الني سلى الله عليه وسلم قال العلى فاطمة أحب الى منك وأنت أعزى منها (الحديث العاشر) أخرج أحد والترمذى عن أى سعيدوا اطبرانى عن عمر وعن على وعن جابر وعن أبي هريرة وعن أسامة ان زيدوعن البراء وابن عدى عن ابن مسعود أن الذي على الله عليه وسلم قال الحسن والحسن سيداشباب أهل الجنة (الحديث الحادى عشر) أخرج ابن عدا كرعن على وعن ابن عمر وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر والطيراني من قرة قوعن مالك بن الحويرث والحاكم عن ابن مسعود أن النبي على الله عليه وسلم قال ابناى هذال الحسن والحسين سيداشباب أهر الحنة وأبوهماخبر منهما (الحديث الثاني عشر) اخرج أحدوالترمذي والنسائي وابن حيان عن حديقة أن النبي ملى الله عليه وسلم قال له أماراً بت العارض الذي عرض لي قبل ذلك هو ملكمن الملائكة لميه ط الى الارض قط غبل هدده الليلة استأذن رمه عزوجل أن يسلم على و مشرف أن الحسن والحسير سميد اشهاب أهدل الجنة والفاطمة سميدة نساء أهدل الحنة (الحديث الثالث عشر) آخرج الطبراني عن فاطعة أن التي سلى الله عليه وسلم قال الماحسن فله هميتي وسوددي وأماحسين فانله جراءتي و جودي (الحديث الراسع عشر) اخرج الترمذى عنابن عمرأن الني ولى الله عليه وسلم قال ان الحسن والحسين ربحانتاى من الدنما (الحديث الخامس عشر) أخرج ابن عدى وابن عدا كرعن الى بكرة أن الني صلى الله عليه وسدامقال ان ابني هذين ريحانتاى من الدنيا (الحديث السادس عشر) اخرج الترمذي وابن حبان عن أسامة بن ريد أن الني صلى الله عليه وسلم قال هذان ابناى وابنا ابنتي اللهم انى أحيهمافأحم ماوأحب من عجمها (الحديث السابع عشر) أخرج احد وأصاب السن لار يعة وابن حبان والحاكم عن بريدة أن انبي صلى الله عليه وسلم قال مدق الله و رسوله

انماأ موالكم وأولادكم فتثة نظرت الي هذن الصيبين عشيان ويعثران فلرأصرحتي تطعت حديثى ورفعتهما (الحديث الثامن عشر) اخرج أبودا ودعن القدام بن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذاه في دهني الحسن وحسين من على (الحديث التاسع عشر) اخرج النارى وأبو اعلى واسحبان والطبراني والحاكم عن أبي سعيد أن الذي سلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسب سديداشياب أهل الحنة الاابني الخالة عسى مريم و محى بن ركريا وفاطمة سيدة نساءاً هل الحنة الاماكان من مريم (الحديث العشرون) اخرج أحدوابن عساكر عن المفدام بن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن منى والحسين من على (الحديث الحادى والعشر ون) أخرج ألط مرانى عن عقبة من عامر أن الذي مدلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسن سيفا العرش وايساع علقين (الحديث الثماني والعشرون) اخرج أحد والمفارى وأبوداودوالترمدذى والنائى عن أى بكرةان الني صلى الله عليه وسلم قال ان ابنى هذا اسدواه ل الله أن يصلح مه بين فتنين عظمتين من المسلمين يقسني الحسن (الحديث المالت والعشر ون) أخرج المُحارى في الأدب المفردوا الزمدذي وان ماحه عن يعدلي نامرة أن النبى ملى الله عليه وسدلم قال حسين منى وأنامنه أحب الله من احب حسينا الحسن والحسين سبطان من الاسباط (الحديث الراسع والعشرون) أخرج الترمذى عن انس ان الني صلى الله علمه وسلم قال أحب اهر يبتى الى الحسن والحسين (الحديث الحامس والعشرون) اخرج أحددوابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة ان الني صلى الله عليه وسلم قال من أحب الحسن والحسدين فقدأ حبني ومن أبغضه ما فقداً بغضني (الحديث السادس والعشرون) اخرج أبويعلى عن جاران رسول الله صلى الله عليه وسل قال من سره أن سظر الى سيدشياب أهل الجند فلينظر الى الحسن (الحديث السابع والعشر ون) اخرج البغوى وعبد الغنى في الايضاح عن سلان رضى الله عنه أن النبي سلى الله عليه وسلم قال مبي هارون ابنيه شبراوشبيرا وانی همیت ابنی الحسن والحسین عمایمی به هار ون ارنبه (واخر ج) ابن سمعد عن عمران ان سلمان قال الحسر والحسن المان من أسماء هن الخيَّة ما ممت العرب بمما في الجاهلية (الحديث الثامن والعشرون) اخرج ابن سعدو الطبرانى عن عائشة الذالذي سلى الله عليه وسلمقال أخبرنى جبريل أن أبنى الحسين يقتل بعدى بأرض الطف وجانى بهذه التربة الخبرن ان في الفيعه (الحديث الماسع والعدر ون) اخرج أبود اودوالحا كم عن أم المنصل بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنانى جبر يل فأخيرني ان أمتى ستقتل ابني هـ ذا يعنى الحسين وأنانى بترية من ثرية حراء (وأخرج) احداة ددخل على البيت ملائم يدخل على قُملها فقال لى ان النك هذا حسينا مقتول وان شئت أربتك من تربة الارض التي ، قتل ما قال فأخرج تربة حمراء (الحديث الثلاثون) أخرج البغوى في معمه من حديث أنس ان الذي صلى الله عليه وسلم قال استأذن ملك القطرريه أنير ورنى فأذنه وكان في ومأم الم

فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم با أمسله احفظى علينا الباب لا يدخل أحد فيهذا هى على البهاب ا ذدخل الحسين فا قصم فورث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في على وسول الله صلى الله عليه وسلم في على وسلم الله الملك أخبه قال أنهم قال ان أمتك ستقتله وان شئت أر بك المكان الذى يقتل به فأراه فا وسلمة أوراب أحر فاخد نه أمسله في علمت في فوجها قال ثابت كنانه و لا أنها كر بلاوا خرجه ايضا أبوحاتم في صحيمه و روى أحد نحوه و روى عبد من حميد وابن أحد خوه ايضا لكن فيه ان الملك جبريل فان صحفه و روى أحد نحوه الثانى ايضا أنه صلى الله عليه وسلم أقله ومل خشن الثانى ايضا أنه صلى الله عليه وسلم أقله وابن أحد في زيادة المستدة الترم كافه من تراب أحمر وقال ان هد فامن تراب أحمر وقال ان هد فامن ترب المرض التي يقتل مها في قار و رة عندى وكذت أقول ان يوما يحتول فيه دما ليوم عظم وفي و وا يه عناه أصنته يوم في قار و رة قال المسين وقد صارد ما وفي أخرى ثم قال يعنى حبريل الا أر يك ترب في في المستوم في قال المسين وقد صارد ما وفي أخرى ثم قال و رة قالت أم سلة فلما كانت لهلة في المستوم فعلى وقول والله عليه وسلم في قال و رة قالت أم سلة فلما كانت لهلة في المستون وقد صارد ما وفي أنه و رقالت أم سلة فلما كانت لهلة في المستون وقد صارد ما وفي أخرى ثم قال و رة قالت أم سلة فلما كانت لهلة في المستون وقد صارد ما وفي أنه و رقالت أم سلة فلما كانت لهلة في المستون وقد صارد ما وفي أنه و رقالت أم سلة فلما كانت لهلة في المستون وقد صارد ما وفي أنه و رقالت أم سلة فلما كانت لهلة في المستون و المس

أيما الفاتلون جهلا خسينا م أشروا بالعداب والتدليل قداهنتم عملي لسان ابن دا م ودوموسي و حامل الانجيل

قالت فيكيت وفقت القار و رة فاذا الحصيات قد جرت دما (وأخرج) من سعد عن الشعى قال مرعلى رضى الله عنه الفرات فوقف وسأل غن اسم هد ده الارض فقيل كر بلا فيكي حتى بل الارض من دموعه ثم قال دخلت على رسول الله سلى الله عليه وسلم وهو يبكى فقلت ما يبكيك قال كان عندى حبريل آنفا واخبر في رسول الله سلى الله عليه وسلم وهو يبكى فقلت ما يبكيك قال كان عندى حبريل آنفا واخبر في أن ولدى الحسن يقتل شاطئ الفراة بموضع يقال له كر بلا ثم قبض حبر يل فيضة من تراب شمى اياه فسلم المناعيني ان فاضحا و رواه أحد مختصرا عن على قال دخلت على النبي سلى الله عليه وسلم الحديث و روى الملاان عليه المربق المحديقة الون مرحاله من وههذا مهراق دما ثهم فقية من آل محديقة لون محدة المرصدة بكي عليم السماء والارض (وأخرج) ايضا أنه صلى الله عليه وسلم كان له مشرية درجم الى على قليم السماء والارض (وأخرج) ايضا أنه صلى الله عليه وسلم النبي قال نعم وان شئت أخبر تك على قده قال حبر يل من هذا قال المن هذا قال المناق المن

النهارا شعث أغدر سده قارو رة فيهادم بلتقطه فسأله فقال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتبعه منذا ابوم فنظر وافو حدوه قد قتل فى ذلك البوم فاستشهد الحسين كاقاله سدلى الله عليه فرسلم مكر بلاء من أرض العراق بنا حيدة المكوفة و يعرف الموضع ايضا بالطف فتله سدنان بن أنس المنعى وقيل غيره يوم الجمعة عاشر المحرم سنة احدى وستين وله ست و بخدون سنة وأشهر ولما فتلوه بعثوا برأسه الحير بد فنزلوا أول مرحلة في الأسريون بالرأس فبيمًا هم كذلك اذ خرجت عليم من الحائط بدمعها قلم من حديد في كتبت سطر ابدم

أترحوأمة فتلت حسينا \* شفاعة جدّ موم الحساب

فهربواوتر كواالرأس أخرجه متصوربن عمار وذكرغيره ان هدندا البيت وحد بعدر قبل مبعثه مالى الله عليه وسلم بملاغاته سنة واله مكتوب في كنسة من أرض الروم لايدرى من كتبه وذكرأ يوزعيم الحافظ فى كتاب دلائل النبوة عن نصرة الازدية أنها فالت المأفتر الحسين ان على أمطرت أله عما عدما فاصبحنا وجبابنا وجران اعلوا قدما وصيحذار وى فى احادث غرير هـنه ويماظهر يوم فته من الآيات ايضا ان السماء اسودت اسوداد اعظيما حيى رؤيت النحوم نهارا ولم يرفع حرالا وحد تعته دم عبيط (واخرج) الوالشيخ ان العدس الذي كان في عسكرهم تحول رمادا وكان فى قافلة من الهدن تريداا وراق فوافتهم حين قتله وحكى ابن عدينة عن حدثهان جالاعن انقاب ورسه رمادا اخبرها بدلك ونحر والاقة في عسكرهم فكانوار ون في لحمها مثدل الفيران فطيخوها فصارت مثدل العلقم وان السماء احرت لفتله وانكدفت الشهنس حتى بدت السكوا كب نصف الهار والمن الناس ان القيامة قد قامت ولم رفع جدر في الشام الاروى تعته دم عبيط (واخرج) عدمان بن ابى شيبة ان السماء كمدت ووقتله سبعة الامترى عدلى الحيطأن كأغ الملاحف معصفرة من شدة محرته اوضر بت السكوا كس بعضها اوزة ل ابن الجوزى عن ابن سيرين ان الدنيا اظلت ثلاثة ايام تخطه رت الجمرة في السماء وقال أبوس عيدمار فع حجره ن الدنيا الاوتحت مدم عبيط واقد مطرت السماء دما رقي أثره في الثياب مددة حتى تقطعت (واخرج) المعلى والونعيم مامر من انهم مطر وادماز ادالونعيم فأصنتنا وحبابنا وجرارنا بمسلوء دما وفى رواية انه معلر كالدم على البيوت والجسدر يخرآسان والشاموا المكوفة والهلماجي برأس الحسين الى دارزياد سالت حيطانماد ما (واخرج) التعلى ان المماء مكتو بكاؤها حرتها وقال غرره احرت آفاف المعاعسة النهر معدقتله تملازالت الحمرة ترى معدد ذلك وان ابن حسر من قال أخبرنا ان الحمرة التي مع الشفق لم تسكن قبل قتل الحسن وذكرابن سعدان هدده الحمرة لم ترفى السيماء قبل قندله قال آبن الحوزى وحكمته ان غضدا يؤثر حرة الوحه والحق تزهعن الجسمية فاظهر تأشرغضمه على من قتل الحسس يحمرة الأفق اظهار العظم الخشاية قال وأنين عباس وهومأ سوربيدرمنع النبى صلى الله علمه وسلم النوم فصكيف بأنين الحسين والمااسلم وحشى قاتل حمزة قالله النبي صلى الله عليه وسلم غيب

وجهل عنى فاني لا احب ان ارى من قتل الاحبة قال وهذا والاسلام يحب ما قبله فكيف بقليد صلىالله عليه وسلم ان يرى من ذج الحسين وامريقتله وحمل اهله على اقتاب الحمال ومامر من اندلم رفع حدر في الشام اوالدنيا الارؤى تحته دم عبيط ووقع يوم قتسل على ايضا كالشاراليه البهقيانه حكىءن الزهرى انه قدم الشامير يدالغزو فدخل على عبد الملك فأخبره أنه يوم قتل المرفع حيرمن بدت المقدس الاوجد يحتره متمقال لهلم يبق من يعرف هدنداغبري وغدرك فلا تتغبر يه قال فيا اخبرت به الا بعدموته وحكى عنه ايضا ان غير عبد الملك اخبر يذلك ايضا قال الهق والذى صم عنه ان ذلك حين قتل الحسين واعله وجدعند قتله ما جيعا انهم و (واخرج) الوالشيزان حمعاندا كرواانه مامن احداعان على قتل الحسين الااسامه بالاعقبل ان عوت فقال شيخ انااعنت ومااسابني شئ فقام ليصلح السراج فاخذته النار بععل ينادى النارالنار وانغمس فى النواة ومعذلك فلم يزلمه حتى مات (واحرج) منه و ربن عماران بعضهم ابتلى بالعطش وكان شرب راوية ولأروى وبعضهم طالذ كرمحتى كان اذاركب الفرس لواه على عنقه كأنه حرل ونقل سبط من الحوزى عن السدى اله اضافه رحل مكر بلافتذا كرواانه ماتشارك احد في دم الحسن الامات التيم موتدف كذب المضيف بذلك وقال انه عن حضر فقام آخر اللمل يصلح السراج فوثنت النارق حسده فاحرقته قال السدى فأناو الله رايته كأنه حمه وعن الزهري لم سق له الامر عوق في الدنما اما مقتل أو عمر أوسوا دالوحه أو روال الملك في م قاتل الحسين مذبوحين بين بديه تم لعنه وسببه بتسكميره سوادهم ثما كحله عرود من دم الحسين وأسيماعي (واخرج) ايضاان شخصا ونهم علق في الميد فرسده راس الحسين من على فروى يعدا باموو جهما شدسوا داخن القارفة علله انك كنث انضر العرب وجها فقال مامرت على من حس حملت تلك الراس الاوا ثنان يأخذان بضبعي ثم ينتهيان في الى الرتأجي فيد فعاني فها نہ کم فتسفه نی کا ٹری ثم مات علی أقبع حالة (رأخر ج) أیضا ان شیخاراً ی النہ صالی الساعليه وسلم فحالنوم وبنيديه لهشت فهادم والناس يعرضون عليه فيلطفهم حتى أنهمت ماحضرت فقال لى هو يت فأومأ الى اسبعه فأصحت أعمى ومرأن احدر وى أن ا قال قتر الله الفاسق ابن الفاسق الحسن فرماه الله و كين في عمنيه فعمي وذكر رزىءنالنصورانه رأى رجلا بالشام ووجهه وجهخنز يرفسأ له فقال اته كان يلعن علما كل وما الف مرة وفي وم الحمعة أردمة آلاف مرة وأولاده معه فراً بت الذي صلى الله عليه وسالم وذكرمنا ماطو يلامن حملته ان الحسين شكاه المه فلعنه ع اصق في وجهه فسار موضع اصاقه خنز يراوصارآية لاماس (وأخرج) الملاعن أم سلة انم اسمعت فوح الحن على المستنوان سده عنها انها بكت عليه حتى غشى عليها وروى المخارى في صحيحه والترمذي

عنان عرانه سألهر حلعن دم البعوض طاهر أولا فقال له عن أنت قال من أهل العراق فقال انظر وا الى مدايساً الى عن دم البعوض وقد قناوا بن المني صلى الله عليه رسلم وقد معت الني صلى الله عليه وسلم به و ل همار يعانسا كمن الدنيا يه وسبب مخرجه أن زيدايا استخلف سنةستين أرسل أهامله بالمدينة أن يأخذله البيعة على الحسين فقر لمكة خوفاعلى نفسه فسمع مدأهل المكوفة فارسلوا المدأن يأتهم ليبايدوه وعمسى عفهم ماهم فيهمن الجورفناه ابن عباس و بين له غدرهم وقتلهم لأبه وخذ لانم لاخيه فأبي فها وأن لا يذهب بأهله فأبي في اس عباس وقال واحبيباه وقال له اين عرنحوذلك فالى فيكر ابن عروقبل مادن عدد م وقال استودعا أالله من قتيل ونهاه ابن الزبر أيضا فقال له حدّثي أبي ان لمسكة كيشابه يستحل حرفتها فاأحبأن أكون أناذك الكبش ومرقول أخيه الحسن له امال وسفهاء الكوفة أن يستففوك فحفر حواثو يسلوك فتندم ولاتحن مناص وقدتذ كرذ لك لياه قتله فترحم على أخيه الحسن رضى الله عنهدما ولما المنع مسروة خاد محدين الحنفية كانس بديه طشت يتوسَّا فيده فيكرحتي ملأهمن دموعه ولمسقعكة الامن خرن السعر وقدم امامه مسلم بن عقيل فيا يعهمن أهل الكوفة اثناعشر ألفا وقيل أكثرمن ذلك وأمر يزيدابن زياد فحاء المهوفتله وارسل برأسه المه فشكره وحدروس الحسن واقى الحسن في مسره الفرزدق فقال لهبس لى خرالناس فقال أحل على الخيرسة طت باابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب الناس معل وسيوفهم مع دى أمدة والقضاء بنزل من السماء والله ، فعل مايشاء وسارا لحسين وهوغ مرعالم عما جرى لمل حتى كان على ثلاث من القادسية تلقاه بالخبرابن يزيد التميمي فقال الرجع فاتركت لك خافي خبرا تر حوه وأخبره الخسر وقدوم أين زياد واستمداده له فهم بالرجوع فقال اخومسلم والله لانرجع حمين تصيب بشارنا أونشتل فقال لاخيرفى الحياة بعسدكم عمتار فلقيه اوائل خمل ان رادفعدل الى كر ولا تامن المحرم سنة احدى وسدتين وكان لما شارف الحكوفة معممه امرهاعيدالله بنز بادفهزاليده عشر بالف مقاتل فلاوسد لوااليه التمسوامنده نزوله على حكم ابن زياد و سعته اير يدفا بي فقا تاوه وكان أكثر الخارجين لقتاله كاتبوه و باده وه غلا جاءهم اخلفوه وفرواء مالى اعدائه اشارا للسحت العاجل على الحر الآحل فارب أوائد العدد المكثر ومعهمن اخوته واهداه نيف وعماؤك نفسا فثبت في ذلك الموقف ثباتا اهرامع كثرة اعدائه وعددهم و وصول سهامهم و رماحهم المعولما خل علهم وسيفه مصلت فيده أنشديقول

اناان على الحسر الماشم \* كفائي مدا امفغراحين أفر وحدث كرسول الله أكرم من مشى \* ونعن سراج الله فى الماس بزهر وفاطمة أى سدلالة احدد \* وعى بدى ذا الجناحين حعفر وفنذا حكتاب الله أنزل صادفا \* وفيذا الهدى والوجى والحرو كر

ولولاما كادوه به من انهم خالوا بينه و بين المسامل يقدر واعليه اذهوا الشجاع القرم الذى لايز ول ولا يتحقل والما ، نعوه وأصحابه الماء المراقة لله بعثهما أنظر اليه كانه كدالسهاء لا تذوق منه قط رقح ي توت عطشا و الماء الماء الماء اللهم اقتله علما الهم مربه فأساب منكه فقال اللهم علما اللهم علما المحتمدة في المحتمدة المحتمدة

الملائركارنى فشائرده با به فقسد فتلت المعيم المحيم المعين الفيلة بن في السيا ، وخيرهم اذيذ كرون النسيا في من يصلى الفيلة بن قالت خبر الناس أماواً با

فغفسابن ريادمن قوله وقال اذاعلت ذاك فلم فتلته والله لانلت منى خيرا ولا المشافية عشر بدلا عنقه وقتل معهمن اخوته و بنيه و بني أخيه الحسن ومن أولا دجه فروعة بل تسعة عشر بدلا وقيل أحدو عشر ون قال الحسن البصرى ما كان على وجه الارض يومة ذاهم شبيه ولما حملت رأسه لابن رياد جعله في طشت وجعل يضرب فنا ياه بغضيب و يقول ماراً بت مثل هذا حسناان كان المسهن المنفر وكان عنده انس فبكي وقال كان الشههم برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره وروى ابن أي الدنيا انه كان عنده زيد بن أرقم فقال له ارفع فضيك فوالله لطالم أيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما بين ها تين الشفتين شمحعل فضيك فوالله لطالم أيت وسول الله عليه وسلم قد خرفت لفير بت عنقل فهض وهو يقول زيد يبكى فقال ابن زياد أبكى الله عينيك لولا انك شيخ قد خرفت لفير بت عنقل فهض وهو يقول أيما الناس أنتم العبيد بعد الموم فتلم بن فاطمة وأمر ثم ابن مرجانه والله ليقتلن خياركم واستعبدن شراركم فبعد المن وعيالة توالعار ثم قال بابن و بادلاحد ثنك بها هواغ يظ عليك من هذا رأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد حسنا على السرى وحسنا على السرى من هذا رأ يت رسول الله صائم قال الله صائم الله المن بادوقد انتقم الله من ابن رياده ذا فقد صعند وديعة الذي صلى الله عليه وسلم عند لله يا ابن ويادوقد انتقم الله من ابن رياده ذا فقد صعند

الترمذي انهلاحي وأسه ونصب في المحدمع روس أصحابه جاءت حدة فتخلات الروسية دخلت في المره في كمت منه م خرجت عما ت افعلت كذلك مر بن أوثلاثا وكان احمالي محل تصبه لرأس الحسن وفاعل ذلك به هو المختار بن أبي عبيد تبعه طائفة من الشبعة ندمو أعلى خذلانهم الحسين وأراد واغسل العارعهم ففرقة مهم تبعث المختار فلمكوا ااسكوفة وقتلوا الستة الآف الذين قاتلوا الحسن أفج القتلات وقتل وتسهم عمربن سعد وخص شعرقاتل الحسين على قول عز مدنكال وأوطأوا ألخيل صدره وظهره لانه فعل ذلك بالحسين وشكر الناس للمغتار ذلك لكنه أنبأ آخراعن خبث قبيم حتى زم الهنوجي اليه وان ابن الحنفية هو المهدى والمازل ان ر بادالموسل في ثلاثين ألفاجهزله المختارسنة تدعوستهن لحائفة قتلوه هو وأصحامه على الفرات نوماعاشو راء و احتر وصهم للمغتارة صنت في المحل الذي نصب فيمرأس الحسن عجدوات ألى مامرحتى دخلتها تلك الحدة ومن عيب الاتفاق قول عبد الملك بن عمر دخلت قصر الامارة بالكوفة على انز بادوا لناس عنده ساطان ورأس الحسد بن على ترس عن عينه تم دخلت على المختارفيه فوحدترأس امزز بادوع شده الناس كذلك ثمدخلت على مصعب ابن الزبيرفيسه فوحدت رأس المخذار عنده كذلك ثم دخلت على عبد الملك بن مروان فيه فوحدت عشده رأس مصعب كذات فأخسرته بذاك فقال لاأراك الله الخامس ثمأم بهدمه ولماأنزل ابن رياد رأس الحسين وأصحامه جهزهامع سباما آل الحسين الى يزيد فلا وصات اليه قيل اله ترجم عليه وتنكرلاين رياد وأرسل رأسه و يقيسة بنده الى المدسة وقال سبط ان الحوزي وغيره المشهورانه جمع أهل الشامو حدل سكت الرأس بالخيز ران وجمع باله الطهر والاول واخق التاني رقر ينةأ فه الغف وفعة ابن رادحتي ادخه على نسائه قال ابن الجوزى ولس الجعب الامن ضربير بدننابا الحسين بالقضيب وحل الالني صلى الله عليه وسلم على اقتاب الجمال أى موثقين في الحيال والنساعم كشفات الرؤس والوحوه وذكر أشياء من فبيح فعسله وقيل ال كانت الرأس في خزانته لان سلمان بن عبد الملك رأى النبي سلى الله علسه وسلم في المتام مه و يشره إ فسأل الحسس البصرى عن ذلك فقال لعلك صنعت إلى آله معر وفاقال نعم وحدترأس الحسين فخزانة يزيد فكسوته خمسة أتواب وصليت عليه مم حاعبة من أصابي وقهرته فقال له الحسدن هوذلك سبب رضاه صلى الله عليه وسلم عليك فامرسكم بان للعسن يحاثرة ولمافعل مزمد برأس الحسن مامر كان عنده رسول قيصر فقال متحيا ان عندنافي رعض لزائر فيديرحا فرحسارعسي فنحسن نحجا ليه كلعامين الاقطار ونذذرا لنسذور وتعظمه كاتعظمون كعبتكم فأشهدا نكم على بالحل وقال ذمحا خرديني وبن داودسبعون أباوان الهودتعظمف وتحترمنى وأنتم فتلهم ابن نسكم ولما كانت الحرس على الرأس كلمانز لوامنزلا وضعوه على رمع وحرسوه فرآه راهب في ديرف أل عنه فعر فوه به فقال بدس القوم أنتم هـ ل الكم في عشرة آلاف دينارو يبيث الرأس عندى هذه الليلة قالوا أهم فأخذه وغسله ولحبيه ووضعه على

فدر الى عنان السماء وقعد يبكى الى الصح ثم أسلم لا ندراً ي توراسا طعامن الرأس الى السما مُخرج و الدير ومافيه وسار معدم أحل البيت وكان مع أوامُك الحرس د نانس أخذوها من عسكرا الحسدين ففتعوا اكماسها أيقتسم وهافرأوها خزفاوعلى أحدد جائى كلمنها ولانحسان الشفافلا عمايعه مل الظالمون وعلى الآخروسيعلم الذين ظلوا أى منقلب ينقلبون وسيأتى في الماتمة الكلام في الدهر يعور العن يزيد أو يمتنع وسيق حريم الحسين الى السكونة كالاسارى فبك أهل الكوفة فحعل زين العابدين ابن الحسسين عول الاان هؤلاء يبكون من أحلنا فن ذا الذى قتلنا (وأخرج) الحاكم من لحرق متعددة انه صلى الله عليه وسلم قال قال جبريل قال الله تعالى افي قتلت بدم يعيي بنزكر باسبعين ألفا وافي قاتل بدم الحسين بن على سبعين الفا ولم يصب ابنالجوزى فيذكره اهذا الحديث في الموضوعات وقتل هذه العدة سعبه لايستلزم أنها اعدد عدة المتما تلين له قان فتنته أفضت الى تعصبات ومقا تلات تفي بذلك ورين العابدين هذا هو الذى خلف أماه على و زهد اوعبادة وكان اذاتو نبأ الصدلاة اصفر لونه فقيل له في ذلك فقال ألاتدرون بن مدى من أقف وحكى اله كان يعلى في اليوم والليلة ألف ركعة وحكى ان حدون عن الزهري أن عبد الملائح مديد امن المدينة ما ثقلة من حديد ووكل به حفظة فدخل عليه الزهرى لوداعه فبكى وقال وددث انى كانك فقال أتظن أن ذلك يكر بني لوشئت الماكان واله ليذكرنى عسذاب الله عماخر جرحليه من القيدو يديه من الغل عمقال لأجرن معهم على هذا يومين من المدينة فيا مضى بومان الاو نقدوه حين طلع الفيروهم يرصد وبه فطلبوه فلم يحدوه قال الزهرى فقددمت على عبدالملك فسألنى عنده فأخبرته فقال قدجا في وم فقد دالاعوان فدخل على نقال ماأناوأنت فقلت أقم عقدى فقاللا احب تمخرج فوالله أقدامة لأفلى منه ديفة أى ومن ع كتب عبد الملك العداج أن عداب من عبد الطاب وأمر ومكتم ذلك فكوشف مدزين العمايدين فسكتب المانك كتبت الحجاج يوم كذامراف حقنا بتى عبد المطلب مكذا وكذاوقد شكرالله لان ذلك وأرسل بداايه فلماوقف علىه وجد تاريخهم وافقالتاريخ كنابه للمعاج ووجد مخرج الغلام موافقا ألخرج رسوله للمعاج فعلم أنازس العابد سكوشف بامره فسر بهوأرسل المهمع غلامه نوفر واحلته دراهم وكوة وسأله أن لا يخلمه من مالح دعائه (وأخرج)أبونعم والسلق المجهد المنعبد اللافق حياة أمه أوالوليد المعكنه ان يصل للعيير من الرحام فاصب له منبرالي جانب رمرم وجلس ينظرالي الناس وحوله جاعة من أعمان أهلالشام فبيناه وكذلك اذا قبل بن العابدين فلاانم على الحور يحى لا الناس حتى استلم فقال أهل الشام اهشام من هذا قال لا أعرفه عنافة ان يرغب أهل الشام في زين العابدين فقال الفر زدق أنااء رفع ثم أنشد

هذا الذى تعرف البطماء ولمأنه \* والبيت يعرفه والحراط والحرم هذا ابن خبرعباد الله كلهم \* هذا التق النق الطاهر العلم

اذا رأته قريش قالقائلها \* الى مكارم هذا ينتهى المكرم ينمى الى دروة العزالى قصرت \*عن نبله اعرب الاسلام والعم

القصيدة المشهورة ومنها

هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله به بعده اندياء الله قدد خموا فليس قولك من هذا بشائره به العرب تعرف من أسكرت والجم ل من معشر حجم دين و بغضهم به كفروقر بهم منعى ومعتصم لاستطمع حداد بعد غاشم به ولابداينهم قدم وان كرمها

لايستطيع جواد بعد غايتهم ، ولايدايهم قوم وان كرموا فلما معمها عشام غضب وحسن الفرزدق بعسفان وأمرلهز من العمايدين باثبي عشز أاف درهم وقال اعذر لوكان عندناأ كثر لوسانا لشه فقال انما امتد حته له لا لعطاء فقال زبن العابدى رضى الله عندانا أهل بيت اذا وهبنا شبألا نستعيده فقيلها القرزدق عهداها مانى الحبس فبعث فاخرجه وكان زين العابدين عظيم التحاور والمفو والصفيم حتى انه سيهر حل فتغافل عنه فقسال له اماك أعنى فقسال وعنك أعرض أشسار الى آنة خذ العفوو أمر مااء رف وأعرض عن الحاهلين وكان يقول مايسرني بنصيبي من الذل حر النعم هاتوفي وعره سبع وخسون منهاسنتان معجدته على ثم عشره معه الحسن ثم احدى عشرمع أسه الحسن وقيل سمه الولد ابن عبدالله ودفن بالبقيم عندهمه الحسس عن أحدد عشرذ كراوأر دعانات وارتهمنهم عبادة وعلماوزهادة \* أبو جعفر محدا لبهاقر سمى بذلك من ،قرالارض أي شدقها وأثار مخبآتها ومكامنها فلذلك هوأ لمهرمن مخبآت كنوز المعارف وحقائق الاحكام والحكم واللطاءف مالا يخفى الاعلى منطمس المصمرة أوفاسد الطو بةوالسريرة ومن عم قيدل فدهوبا قرالعلم و جامعه وشاه رعله ورا فعه صفا قلبه وز كاعلمه عمله وطهرت نفسه وشرف خلقه وعمرت أوقاته بطاعية الله وله من الرسوم في مقامات العارفين ماتيكل عنه المنة الواصفين وله تكليات كثبرة في السلوك والمعارف لا يحتملها هذه المحالة وكفاه شرفا أن ابن المدنى روى من مارانه فالله وهوصغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك فقيسل له وكيف ذاك قال كنت جالسا عنده والحسين في يحره وهو يداعب فقال الجابر بولدله مولودا سمه على" اذا كان يوم القيامة نادى مناد ايقم سسيدالعا يدى فيقوم ولده شمولدله ولدا سمسه محدفان أدركته بإجار فأقرته منى السلام \* تو في سـ نقسب عشرة عن شمان وخسين سـ نقمه عوما كأسه وهو ه اوي من حهة أسه وأمه ودفن أيضافى قبة الحسن والعباس البقيع وخلف ستة أولا دأفضلهم وأكلهم ومن ثم كان خليفته ووسيه ونفسل الناس عنه من العلوم ماسارت به الركبان وانتشرصته في حمد عالمادان وروى عنه الأعمة الاكاركسي ن سعيد وان جريج ومالك والسفيانين وأى حنيفة وشعبة وأبوب السجستاني وأمه فروة بنت القاسم عدين بكركامر وسعيمه عندد المنصور لماحير فللحضر الساعيمه يشهد قال له أتحلف قال نعم

فلف الله العظيم الى آخره فقال أحسلفه باأمير المؤمنين عماأراه فقال له حلفه فقال له قلبرئت منحول اللهوة تؤته والتحأت الى حولى وقترتى لقد فعدل جعفركذ اوكذا وقال كذا وكذافا متنع الرجدل تم حلف قياتم حيتي مات مكانه فقال أمرا لمؤمندين لحعدة ولا بأس عليك أنت المرأ الساحة المأمون الغبائلة ثمانصرف فلحة سهالر سعيجائزة حسنة وكسوة سنية وللعكاية تقمة ووقبع نظير هذه الحكاية احبى بن عبد الله بن الحدن بن الحسن المشنى بن الحسن السبط ان شخصان مر ماسعيه للرشيد فطلب محليف مفتلعتم فز بره الرشند فتولى يحي تحليفه بذلك فها أتمعينه حتى اضطرب وسقط لجنبه فاخذوابر جله وهلك نسأل الرشيد عقىءن سرذلك فقال تحدد الله في المن عنم المعاجلة في العدقو بة وذكر المسعودي ان درا اقصة كانت مع أخى يعيى هذا الملقب بموسى الجون وان الزيسرى سعى به للرشيد فطال الكلام بينهما تمطلب موسى تعليفه فافه بنحومام فللحلف فالموسى الله أكبردد ثى أىعن جدىعن أسهعن حدّه على ان النبي سلى الله عليه وسلم قال ما حلف أحدم ذه المسين أى وهي تقلدت الحول والفوّةدون حول الله وقوته الى حولى وقوقى مافعات كذاوهو كاذب الاعجل الله له العقو مة قبل ثلاثوالله ماكذبتولا كذبت فوكل على ماأميرا لمؤمنين فانمضت ثلاث ولم يحدث بالزبيرى حادث فدمى لك حملال فوكل به فلم عض عصر ذلك الموم حتى أصاب الزيس وذام فتور محتى ساركالرق فامضى الاقليل وقد دتوفي ولما أنزل في قبره انخدف قبره وخر حترا يحقم فرطة النتن فطرحت فيه أحمال الشوك فانخسف ثانما فأحسرالر شيدبد لك فزاد تعيه غ أمر لوسى مأاف د شاروسأله عن سرتلانا المدين فروى له حدديثا عن حدّه على عن الذي صلى الله عليه وسلم مامن أحد عاف بمن محد الله فها الااستعمامن عقومته ومامن أحد حلف بمن كاذبة نازع اللهفها حوله وقوته الاعجل الله له العقو بققيل ثلاث وقتل معض الطغاة مولاه فلم يزل ليلة يصلي ثمدعاعليمه عنددالسحرف معتالا والتموته ولما بلغه قول الحكم بن عباس الكاي في غيه زيد

سلبنالكمر يداعلى جدع تخلة \* ولم نر به دياعلى الجدع يصلب

قال اللهم سلط عليه كابا من كلابا فافترسه الاسد بهومن مكاشفاته ان ابن عمه عبد الله المحسن دن شيخ بي هاشم وهو والد مجد الملقب بالنفس الزكمية في آخر دولة بي آميد فوضع فهم أراد بدوه اشم مبا يعتم عدواً خيه وأرسل لجعفر أيبا يعهما عامتنع فاتهم انه يحسد دما فقال والله ليست لي ولا الهما انها الصاحب القبا والاسفر ليا يعهما عامينا نهم وعلما نهم وكان المنصور العباسي يومند حاضرا وعليه قباء أصفر في الاسفر ليات كلة حعفر العمل فيه حتى ملكوا وسبق جعفر الى ذلك والده الباقر فانه أخبر المفسور عملا الارض شرقها وغرب اوطول مدته وقال له و ملكذا قبل ملككم قال نعم و عمل أحد فن ولدى قال نعم قال فترة بني أميسة أطول أم مدته اقال مدتسكم وليا عبن به منا الملاقة المناهد الى أي فلما أفضت الخلافة المنصور

عِلْتُ الارض تجيب ن قول الباقر (وأخرج) أبوالفاسم الطسرى من طر .ق ان وه قال-ععت الليث ن سعديقول حجعت سنة ثلاث عشرة ومائة فلالمدت العصرفي المدوقيت أماقمدس فاذار حل جااس مدعوفقال مارب مارب حتى انقطع نفسه مفال ماحى ماحى حتى انقطع نفسه عقال الهي افى أشتهي العنب فالحدمنيه اللهدم وانبرداى قدخاها فاكسني قال الليث فوالله مااستتم كلامه حمتى نظرت الى مد ملوعة عنباوايس على الارض ومئذ عنب واذا بردان موضوعة ان لم أرمثله مما في الدنيا فأرادان بأكل فقلت أناشر يكان فقال ولم فقلت لانك دعوت وكنت أؤمن ففال تفدم وكل فتقدمت وأكات عنبالم آكل مشد قطما كان له عم فأكلنا حتى شبعنا ولم تتغمرا اسلة فقال لاندخر ولا يخبأ منه شبأثم أخذأ حدا الردين ودفع الى الآخر فقلت أنابى غناعنه فانتزر بأحدهما وارتدى بالآخرثم أخذيره به الحلقين فنزل وهما مر وفلقيه رحل المسعى فقال كسني النرسول الله بماكساك الله فانني عربان فدفعهما اليه فقلت من هددا قال جعفر الصادق فطلبته بعد ذلك الأجمع من مشيئًا فلم أقدر عليه انتهى «توفى سنة أرسع وغانين ومائة مسعوماأ يضاعلى ماحكي وعمر مغان وستونسنة ودفن بالقبة السابقة عنسدا هلهعن ستةذ كورو بنت منهم وموسى السكاظم كاوهو وارته على ومعرفة وكالاوفضلا مهى المكافلم لمكرة تجاوزه وحله وكان معروفاعند أهل العراق ساب قضاء الحوائي عندالله وكاناء بدأه وزمانه وأعلم وأسخاهم وسأله الرشيد كيف قلتم اناذرية رسول الله صلى الله علمه وسلروأ نتمأ ساعلى فتلاومن ذريته داودوسلمان الى انقال وعسى ولسسله أب وأ يضاقال تعالى فن حاجك فيهمن بعد ماحاك من العلم فقل تعالواندع أساء ناو أساء كم الآية ولم يدع الذي صلى الله عليه وسلم عند مبأهلته النصارى غبر على وفاطم أوالحسن والحسين رضى الله عنهم فكان الحسن والحسينهما الابناء ومن بديع كراماته ماحكاه الناالحوزى والرامه ومنى وغيرهما عن شقيق البلحي انه خر جماجاسنة تسع وأر يعسين ومائة فرآه بالفادسية منفسرداعن الناس فقال فى نفسه هذا فتى من الصوفية ريدان مكون كلاعلى الناس لأمضن المهولا و يخنه فضى المه فقال اشقيق احتنبوا كثرامن الظن الارعض الطن اثم الآرة فأرادان يحالله فغاب عن عمنمه فارآه الانواقعة يصلى وأعضاؤه تضطر بودموعه تتحادر فاءاله مليعتذر ففف في سلاته وقال والى الحفار لن تاب وآمن الآية فلما نزلواز مالة رآه على ، شرة سقطت ركوته فنها فدعافطفي الماعله حتى أخذه افتوضأ وصلى أريدم ركعات عمال الى كندب رمل فطرح منه فهاوشرب فقالله أطعمني من فضل مارزقات الله تعالى فقال باشقيق لم تزل نعم الله عليما اظاهرة و باطنة فأحسن ظنك بريك فناولنها فشبر وتمنها فاذاسو يقوسكرماشر بتوالله ألذمنه ولاأطبب ر يحافش عتور و يتوأقت أمامالا أشتهى شراما ولاطعاما ثم اده الاعكة وهو اغلمان وغاشية وأمورعلى خلاف ماكان عليه بالطريق ولماحي الرشددسعي مه اليه وقبل له ان الاموال تحمل المهمن كلجانبحتى اشترى شيعة بثلاثان أأف دينارفقيض عليسه وأنف ذهلا مره

البصرة عيسى بن جعفر بن المنصور فيسه سنة ثم كنب له الرشيد في دمه فاستعفى وأخر انه لمهدع على الرشيد واندان لمرسل بتسلمه والاخلى سبيله فبلغ الرشيد كتأبه ف كتب للسدى ن سأهك بتسلمه وأمره فيديامر فعوله سمانى لمعامه وقيل في رطب فتوعد أومات بعدد ثلاثة أيام وعمره س وسيتون سينة ودسكرالمعودي ان الرشيدرأي علما في النوم معدم من وهو بقول المتغسل عن الكائلم والانحرة لأجده فاستبقظ فرعاو أرسل في الحال والى شرطته المسد بالملاقه وثلاثن ألف درهم وانه يتضره بين المقام فيكرمه أوالذهاف الى المدسة ولماذهب الممقال له رأيت مثلث عما وأخروانه رأى الني سلى الله عليه وسلم وعلم كلمات قالها فافرغ منها الاواطلق قدل وكان موسى الهادى حدمه أولائم الحلقه لانه رأى عليها رضي الله عنه مغول فهلعسيتمان توليستمان تفدف الارض وتقطعوا أرحامه كمفا نتسه وعرف المدالمواد فأطلقه ليلافقالله الرشيدحين رآمجال اعتدال كعبة أنت الذى تبايعك الناس سرافقال أناامام القاوب وأنت امام الجسوم ولما اجتمعا أمام الوجه الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والدلام قال الرشد مد السلام عليك ما ابن عم معها من حوله فقسال السكاظم السدلام عليدات ما أرت فلم يحتملها وكانت سببالامساكله وجله معه الى بغدادو حدسه فلم يغرج من حبسه الاميدا مقيدا ودفن حانب بغدادالغرى وظاهره فدها طحكامات التنافى الاان يحمل على تعددا لحس وكانت أولاده حسوفاته سبعة وثلاثين ذكرا وأنثى منهم وعلى الرضاك وهوأنههم ذكرا وأحلهم قدرا ومن ثمأحله الأمون محلمه بعته وأنكحه ابنته وأشركه في عمله كته وفوض السه رخلافته فانه كتب سده كتا باسنة احدى وماثتين بانعلى الرضاولي عهده وأشهدعليه حماكتمرين لمكنه توفى قبله فأسف عليه كثمرا واخبرقبل موته بانه يأكل عنيا ورمانا مبثوثاو عوت واناالأمون يريدفنه خاف الرشيد فلم يستطع فكان ذلك كله كاأخبريه ومن مواليه معروف الكرخى استأذا لسرى السقطى لانه أسلم على يديه وقال لرجل بأعبد الله ارض بماير يدواستعد لمالالدمنيه فاتال حليهد ثلاثة أبام رواه الحاكم و روى الحاكم عن عمدين عسى عن أبى حبيب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فالمنام في المزل الذي ينزل الجاج بداد نافسات علميه فويدت عنده طنقاهن خوص المدسة فسيه غرصهاني فناولني منه غياني عشير ةفتأوّات انأعش عدتها فلاكان بعدعشر من يوماقه مأبوالحسين على الرضامن المدينة ونزل ذلك المسحد وهرع الناس بالسلام عليه فضيت نحوه فأذاه وجالس في الموشع الذي رأيت الني سلى الله عليه وسلم جااسافيه وبين يديه طبق من خوص المدينة فيه غرصيحاني فسلت عليه فاستدناني وناواى قبضة من ذلك التمرفاذ اعدتها بعددمانا والى الني صلى الله عليه وسلم ف النوم فقات ردني فقال لوزادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك ولمادخل نيسابو ركاف تار يخها وشق سوقها وعليه مظلة لابرى من ورائها تعرض له الحافظان أيوزرعة الرازى وعدبن أسلم الطوسى ومعهما من طلبة العلم والحديث مالا يحصى فتضرعا اليدانير جم وجهدوير وى اهم حديثاءن

المه فاستوقف البغلة وأمر غلماه بكشف المظلة وأقرعون تلك الخلائق رؤ يقطلعته المباركة فكانت له ذوا بتان مدليتان على عاتقه والتاس بين صارخ وبالم ومقرع في التراب ومقبل لحا فر بغلته فصاحت العلما ممعاشرا لذاص أنصتوا فانصتوا واستملى منه الحافظان المذكوران فقمال حددثنى أى موسى السكاطم عن أبيده جعفر الصادق عن أبيه محد البافر عن أبيه زين العابدين عن أسما الحسين عن أسمه على بن أبي طااب رشى الله عنم قال حدثتى حبيى وقرة عبنى رسول القه سلى الله عليه وسلم قال حدثني حبريل قال معترب بالعزة يقول لااله الاالله حصني فن قالها دخلحصني ومن دخلحصني أمن من عذابي ثم أرخى الستروسار فعسد أهل المحابر والدوى الذن كانواء كمتبون فأنافوا على عشرين ألفا وفي رواية ان الحديث المروى الاعمان معرفة بالقلب واقرار باللمان وعمل بالاركان ولعلهما واقعتان قال أحدلوقر أتهذا الاسنادعلي عجنون الرئ من حنته ونقل بعض الحفاظ ان امرأ فزعت انهاشر يفقع ضرة المتوكل فسأل عن عنره بذلك ودل على على الرضاف اعفا جلسه معه على السريروساله وهال ان الله حرم لم أولاد الحسنين على السباع فلتلق لاسماع فعرض علم ابدلك فاعترفت بكذبها ثم فيل المتوكل ألانحورب ذلك فيه فأمر شلا ثقمن السباع في بها في صنقصره عُدعاه فلادخل اله أغلق عليه والاسباع قدأممت الاسماع من زئيرها فلامشى في العصن يريد الدرجة مشت اليه وقد سكنت وعديت مه ودارت حوله وهو عسعها بكمه غريضت فصعد للتوكل وتعدّت معمساعة غرل ففعلت معه كفعلها الاول حتى خرج فاتبعه المتوكل يعارة عظيمة فقيل للتوكل افعل كافعال انعل فلم يعسر عليه وقال أثر يدون قتلي غ أمرهم ان لايفشو اذلك ونقل المسعودي ان ماحب هذه القصة هو ابن ابن على الرضاه وعلى العسكرى وسق بالان الرضائونى ف خلافة المأمون اتفافا ولمدرك المنوكل وتوفى رضى الله عنه وعمر وخسون سينة عن خدية كور وبنتأ حلهم مجدالجوادلكنه لمتطلحياته وعااتفقانه يعدمون أسه يسنه واقت والصيبان للعبون فى أرفة بغد دادادم المأمون ففر واووقف مجدوعمره تسعسنين فالق الله محبته فى قلبه فقالله باغلامها منعكمن الاتصراف فقالله مسرعا باأمسرا الومنين لايكن بالطريق شيق فأوسعه مال والسلى حرم فأحشاك والظن للتحسن الله لاتضرمن لاذنب له فأعجبه كلامه وحسن صورته نقال له مااسمكواسم أبيك نقال عمد بن على الرضا فترحم على أبيه وساق حواده وكان معه بزاة للصيد فلما يعدد عن العمار وارسدل بازاعلى دراجة فغماب عنده مع عادمن الحق فى منقاره ممكة صغيرة و بهايقا الحياة فتحدمن ذلك غاية العدوراى الصدران على طالهم ومجدعندهم فقروا الامجدفدنا منه وقال له مافي يدى فقال باأمر المؤمنين ان الله تعمالي خلق في معرودريه مكامغارا يسيدها بازات الماول والخافاء فيغتر بهاسلالة أهل ستالمطفي فقال لهأنت ابن الرضاحةا وأخذه معهواحسن اليسهو بالغنى اكرامه فلميزل مشفقاته لماطهريه يعدداتمن فضله وعله وكالعظمته وظهور برهانه مع سغرسسه وعزم عالى تر و يعه باينة

أمالفشلوصهم علىذلك فتعمالعبا سيون من ذلك خوفامن اله يعهداليه كاعهدالي أسمعلما ذكراهم أنداغها اختاره لتميزه على كافتأهل الفضل علما ومعرفة وحلمامع صغرسنه فنازعوا فى الماف محديد لل عمواء حدواعلى ان يرسلوا اليهمن يختبره فارسلوا اليه يحيين اكتم ووعدوه شئ كثيران تطع الهم محدا فضر واللغليفة ومعهم ان اكتموخواص الدولة فأمن الأمون وفرش حسن لمحمد فلس علمه فسأله يحيى مدائل أجابه عنها بأحسن جواب وأوضعه فقال له الخليفة أحسنت أباحه فرفان أردت أن تسأل يحيى و لومسئلة واحدة فقال له ما تقول في ر حل نظر الى امرأ فأول الهارح اماغ حلت له ارتفاعة تم حرمت عليه عند الظهر تم حلت له عثدالعصر شمرمت عليه المغرب شحلت له العشاء شمرت عليه نصف الليل شحلت له الفجر فتال معى لأدرى فقال محد هي أمتنظرها أحنى شهوة وهي حرام ثم اشتراها ارتفاع الهار فأعتقها الظهر وتزقدها العصروطا هرمها الغرب وكفرااعشاء وطلقهار حعيا نصف الليل وراجعها الفحرفعند ذلك قال المأمون للعباسيين قدعرفتم ماكنتم تنكر ون ثمز وجه في ذلك المحلس بغته أمالفضل عمتو حميها الى المدسة فأرسلت تشتيكي منه لامها انه تسرى علم افأرسل الهاأبوهاانالمنز وحافاه لضرم علمه حلالافلاتعودى لمثله غقدمها يطلب من المعتصم للملتين منتهامن المحرة مسدنة عشرين ومائتين وتوفى فهافى أخرالتعدة ردفن في مقابرقريش في طهر بحده الكاظم وعمر دخمس وعشرون سنة ويقأل الهسم أيضاعن ذكرين وبنتين أجلهم على العسكري مي بذلك لا نه نا و حدلاتها صعورالد سه النبو به الى سرمن رأى وأسكته يما مكانت تسمى العسكرفعرف بالعسكرى وكانوارث أسيدعلماو مضاءومن غمجاء داعراب من وعراب المكوفة وقال اني من التمسكين بولاء حدّلة وقدركم في دس أثقلني حمله ولم أتصد لقضائه سوال فقال كم دينك فقيال عشرة آلاف درهم فقيال طب نفسا بقضائه ان شاء الله تعالى مُم كتب له ورقة فها ذلك الملغ دينا عليه وقال له ائتنى مافى المحلس العام وطالبني ما وأغلظ المراطات ففعل فاستمهله ثلاثتاً مام فيلغ ذلك المتوكل فأمرله شلائين ألفاها وسلته أعطاها الاعرابي فقيال النرسول الله المالعشرة آلاف أقضى جاار بي فأبي الايسة تردمنه من انتلائين شبئافولى الاعرابي وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالاته ومران الصواب في قضية الساع الواقعة شسالة وكلانه هو المصنما وانهالم تفريه الخضعة واطمانت لمارأته و بوافقه ماحكاه المسعودي وغيره ان عين عبد الله الحصن بن الحين المني سن الحين المناط المرب الى الديام عُم أنى مد الرشيد وأمر بقتله ألق في بركة فع اسباع أحد حق عت فامسكت عن ا كامولانت المدوهان الدومند منبي عليه مركن بالحص والحجر وهوجى «توفرضي الله اسرمن رأى في جمادى الآخرسينة أربع وخمسين ومائتين ودفن بداره وعمره أر اعون وكان المتوكل اشخصه من المدينة الهاسنة الاثوار بعين فأقام بمآالي ان قضي عن أر بعة ذكور وانتى اجلهم (أبوعمد الحسن الخانص) وجول بن خلكان هذا هوالعسكرى ولدسنقائنين

وثلاثين ومائة ين ووقع لهلول معه الهرآه وهوصبي يبكى والصبيان يلعبون فظن اله يتحسر على مافي أيديهم فقال أشترى لك ماتلعب مه فقال باقليل العقل ماللعب خلقنا فقال له فلاذ اخلفنا قال للعلم والعبادة فقال لهمن أس لك ذلك قال من قول الله عز وجل أفحسبتم اغا خلقنا كم عبدا وانكم الينالاتر جعون غمسألة أن يعظه فوعظه بأسات غخرا لحسن مغشيا عليه فلاأفاق قال له مانزل بك وأنتصغير لاذنباك فقال اليائعني بإملول افرأبت والدقى توقد النار بألخطب المكبارفلا تقدد الالااصغاروانى أخشى أن أكون من صغار حطب نارجه منم والماحبس الحط الناس يسرمر رأى قطاشديدا فأمرا لخليفة المعتمد بن المتوكل بالخرو بالاستدة اعتلاثه أيام فلم يسقوا فخرج النسارى ومعهم واحب كلاسديده الى السماء حطلت ثم في اليوم الثاني كذلك فشك ومن الجهلة وارتد بعضهم فشق ذلك على الخليفة فأمر باحضار الحسن الخالص وقال له أدرك أمة حددك رسول الله صلى الله علمه موسلم قبل ان يهلكو القال الحسن يخرجون غداوأناأر بل الشبك انشاء الله وكام الخليفة في الملاق أصحابه من المحين فأطلقهم فلا خرج الناس للاستسقا ورفع الراهب يدهم النصارى غمت السماء فأمر الحسن بالقبض على يده فاذا فهاعظم آدمى فأخذه من يده وقال استسق فرفع يده فزال الغديم وطلعت الشهس فعجب الناس من ذلك فقال الخليفة للعسن ماهذا بالماعد فقال هددا عظم ني ظفر به هذا الراهب من بعض القبور وما كشفء عظم ني تحت السماء الاهطلت بالطرفا متعنو اذلك العظم فكان كاقال وزالت الشمةعن الناس ورجع الحسن الى داره وأقام عزيزام كرماوسلات الخليفة تصل اليه كرونت الى أن مات سرمن رأى ودفن عنداً مه وعمه وعره عانية وعشرون سنةو يفال انه سم أيضا ولم يخلف غير ولده أبى القاميم محمد الحجة وعمره عندولها ة المه خمس سنين ليكن آتاه الله فها الحسكمة ويسمى القاسم المنتظر قيل لاندستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب ومرفى الآية النانية عشر قول الرافضة فيم المه المهدى وأوردت ذلك مبسوطا فراحعه فأنهمهم

(الخاتمـــة) فى بيان اعتقاداً هل السنة والجماعة فى الصحابة رضوان الله عليهم وفى قتال معاوية وفي وقد وفي وفي حقية خلافة مهاوية والمدنزول الحسن له عن الخلافة وفى بيان اختلافهم فى كفر ولده يزيد وفي جوازاً هنه وفى توا بدع وتمات تتعلق بذلك

والماافتت فذا الدكتاب العابة وخمتهم اشارة الى أن المقصود الذات من تأليف تبرئهم عن جميع ماافتراه علمهم أوعلى بعضهم من غلبت علمهم الشدة اوة وتردوا يأردية الحمافة والغباوة ومرقوا من الدين واتبع واسبيل الملحدين وركبوا متن عميا وخبطوا خبط عشوا فباؤامن الله بعظمه النكل ووقعوا في أهو ية الو بالوالضلال مالم بداركهم الله بالتو بة والرحمة فيعظموا خبر الأهم وهذه الامة أماتنا الله على محبتهم وحشرنا فى زمرتهم آمين

اعملم أنالذي أجمع علمه أهل السمة والجماعة انه يحب على كل مملم تزكية جميدع العماية باثبات العدالة لهم والكفعن الطعن فيهم والثناء عليهم فقددا تتى الله سجانه عليهم في [ آيات من كمانه منها قوله تعمالي كنتم خيراً مه أخرجت للناس فأنبت الله لهم الخيرية على سائر الاحم ولاشي يعادل مهادة الله لهم بذلك لانه تعالى أعلم بعباده وما انطوو اعلمه من الخبرات وغبرها ولايعه إذاك غيره تعالى فاداشهد تعالى فهم مأغم خبرالأمم وجب على كل احداعتماد ذلاتوالاعمان به والا كان مكذبا بالله في أخمار ، ولا شك أن من ارتاب في حقيمة تي عما أخسر الله أورسوله مه كان كافراباجاع المسلمين (ومنها) قوله تعالى وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ووالمهداء على النام والعجابة في هذه الآية والتي قبلها هم المثا فهون مذا اللطاب على اسان رسول الله ملى الله على موسلم حقيقة فانظر إلى كونه تعالى خلقهم عدولا وخيارا ليكونوا شهداء على بقية الامم يوم القيامة وحينتدف كيف يستشهد تعالى بغير عدول أوعن ارتدوا يغدوفاة نعهم الانحوستة أنفس منهم كازعنه الرافضة فجهم الله واحنم وخذلهم ما أحقهم وأحهلهم وأشهدهم بالزور والافتراء والمتان (ومنها) قوله تعالى يوم لا عفرى الله الثي والذين آمدوامه منورهم يسعى بين أيديه م و بأيمانهم فالممنى منهم الله من خريه ولايامن من خزيد في ذلك اليوم الاالذين ما تواوالله سبعانه ورسوله عنه-مراض فامنهم من الخزى مر يح في موتهم على كال الاسمان وحقائق الاحسان وفي أن الله لم يزل راضياعهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم (ومنها) قوله تعالى المدرضي الله عن المؤمندين اذبيا بعونا تعت الشحرة فعم ج تعلل برناه عن أوالسلاوهم ألف وبحوار بعما تة ومن رضى عنده تعالى لاعكن موته على الكفر لان العربة بالوفاة على الاسلام فلايقع الرنساء : ه تعمالى الاعلى من علم موقد على الاسسلام وأمامن علم موقه على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضى عنه فعلم أن كلامن هذه الآية وماقبلها صريح في ردّماز عموا فتراه أولال المحدون الماحدون حتى القرآن العز يزاذيلنهمن الاعمان به الاعمان عمافيه وقدعات أن الذي فيه الم خبر الأمم واغدم عدول خيار وانالله لا يخزيهم وانه رضى عنهم فن لم يصدق بذلك فيهم فهومكذ بلالى القرآن ومن كذب بمانيه ممالا يحتمل التأويل كان كافراجا حدام لهدامارقا (ومنها) قوله تعالى والسابةون الاولون من المهاجر بنوالانصار والذين البعوهم باحسانرضى الله عنهم ورضواعنه وقوله تعالى باأيها النبى حسبك اللهومن البعك من الومنسين وقوله تعالى للفه قراء المهاجرين الذين أخر جوامن دبارهم وأموالهم يبتغون فضلامن اللهورضوانا و ينصرون الله و رسوله أوائلهم السادقون والذين تبو وا الدار والاعان من قبلهم يحبون من ماجرالم مراعد ولا يعددون في صدورهم ماجة بما أونوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بمسم خصاصة ومن وق شع نفسه فأولئك هسم المفلحون والذين جاؤامن بعد هسم يقولون سنا اغفرا اولاخواننا ألذن سبقونا بالايمان ولاتعمل في قلو بناغلاللذن آمنوار بناانك

وفرحم فتأمل ماوصفهم الله من هده الآل عم به ضدال من طعن فهمهن شدودمن المبتدعة ورماهم عماهم بريثون منسه (ومنها) أوله تعمالي مجدرسول الله والذين معم أشداءعلى المكفار رجماعينهم تراهم ركعا يحسد استغون فضلامن الله ورضوانا سماهم في وحوههم من أثراله يجود ذلك مثلهم في النوراة ومثلهم في الانتجيل كزرع أخرج شطأه وآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم السكفار وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراعظيما فانظر الىعظيم مااشتملت عليه هذه الآية فان قوله تعالى عدرسول الله جلة مبيئة المشهوديه في قوله والذي أرسال رسوله بالهدى ودين الحق الى شميد افقع اثناء عظيم على رسوله غم ثنى بالثناء على أصحابه بقوله والذين معه أشداء على الكفار رجما مينهم كاغال تعالى فسوف أتالله بقوم عهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر سن عاهدون في سبل الله ولا يعافون لو ملائم ذلك فضل الله وأله من يشاعوالله واسععليم فوصفهم الله تعالى بالشدة والغلظة على الكفار وبالرحة والبر والعطف على المؤمنين والذاة والخضوع اهم ثم أثنى عليهم بكثرة الاعمال مع الاخلاص وسعة الرجاء في فضل الله ورجمته بابتغائهم فضله ورضوائه وبأنآ ثارذلك الاخلاص وغرمهن أعمالهم السالحة ظهرت في وجرههم حتى أن من نظر اليم بروحسن مهم وهديهم ومن ثم قال مالك رضى الله عنه ملغني أن النصاري كانوا اذارأوا الصابة الذبن فتحوا الشيام قالواوالله الدؤلاء خرمن الحوار سفها بلغنا وقدصد فوافى ذلا فانهذه الأمقالح مديقت وما الصامة لم زلذ كرهم معظماني الصحتب كافال الله تعالى في هذه الآية ذلك مثلهم أي وصفهم في النو راة ومثلهم أى وصدفهم في الانحيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآزره أي شده وقواه فاستغلظ أي شب فطال فاستوى على سوقده يجب الزراع أى يجهم قوته وغلظه وحسد ن منظره فسكذلك أصاب محدصلى الله عليه ولم آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطأمع الزرع المغيظ بهم الكفارومن هذه الآية أخذالامام مالك في رواية عنه بكفر الروافض الذين يبغضون الصاية قال لان الصحابة يغيظونهم ومن غاظه الصحابة فهو كافر وهوما خدحسن يشهدله ظاهر الآنة ومن عوافقه الشافعي رضى الله عنهمافي قوله بكفرهم روافقه أيضاح اعقمن الاعتقوالاحاديث في فضل الصحابة كثيرة وقد قدمنامعظمها في أولهذا المكتاب ويكفهم شرفاأي شرف ثناء الله علم م في تلك الآرات كاذ كرناه وفي غيرها ورضاه عنهم وانه تعالى وعدهم حميعهم لا دمنهم أذمن فيمهم لبمان ألجنس لالاتبعيض مغفرة وأجراعظها ووعد اللهصدق وحق لا يتخلف ولا يخلف لاميدل اكاماته وهوالسميع العليم فعلم انجيع ماقد مناهمن الآيات هناومن الاحادث أأكثمرة الشهرة في المقدمة يقتضى القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحدمهم مع تعديل الله له الى تعديل أحدمن الخلق على انه لولم يردمن الله ورسوله فهمم شي عماذ كرناه الوجبت الحال التي كانوا عليهامن الهجرة والجهادونصرة الاسلاميد لاالمهجو الاموال وقتل الآباء والاولاد

والناجعة فيالدن وقوة الاعمان واليقين القطع يتعدياهم والاعتفاد الزاهم والمم أفضل من حميد ما الما أين رود م والعداين الذين يحيون من رعدهم هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله ولم سخالف فيه الاشدود من المبتدعة الذين ضلوا وأخلوا فلا يلتفت اليهم ولا يعول عليهم وقد قال امام عصره أوزرعة الرازى من أجل شيوخ مسلم اذار أبت الرجل ينقص أحدامن أسحاب رسول الله على الله عليه وسلم فاعلم اله زنديق وذلك ان الرسول سلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وماجاعه حدق واغا أدّى المناذلك كله الصحابة فسنجرجهم اغا أرادا اطال المكماب والسنة فيكون الحرسمه ألصق والحكم عليه بالزندقة والضلالة والمكذب والفساده والاقوم الاحق وقال ابن حرم الصحابة كاهم من أهل الجنة قطعا قال تعالى لا يستوى مسكم من أنفق من قبل الفتح وقاتر أوامل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعدوقا تلوا و كلاوعد ألله الحسنى وقال تعالى ان الذين سبقت الهم منا الحسد في أوائك عنها مبعدون فثبت أن جميعهم من أهل الحنة وانه لا مدخل أحدمهم النارلامم الخاطبون بالآية الاولى الى أثبت الكلمهم الحسنى وهي الحزية ولايتوهم أن التفييد بالانفاق أوالفتال فيهاو بالاحسان في الذين اتبعوهم ماحسان يخرجمن لم يقعف بذلك منهم لان تلك القيود خرجت مخرج الغالب فلامفهوم لها على أن المراد من اتصف بذلك ولو ما لقرة أوالوزم و زعم الماوردى اختصاص الحكم بالعد المتعن لازمه ونصره دون من اجتمع مه يوماأ واغرض غيرموا فق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء قالشيخ الاسلام العلاقي هوقول غريب يخرج كشرامن المشهور سالصحبة والرواية عن الحدالة كوائل بن جرومالك بن الحويرت وعمان بن أى العاص وعبرهم عن وفد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده الاقليلاوا نصرف والفول بألتعدم عوالذي صر عدالمهوروهوالمعتبرانهي وعمارته عليه أن تعظم الصحابة وان قراجماعهم صلى الله عليه وسلم كان مقرراء نداخلفا الراشدين وغرهم وقدم عن أبي سعيد الحدرى انر حلامن أهل البادرة تناول معاوية في حضرته وكان مته كما فلس غذ كرانه وأباد و رحدالمن أهل البادية نزلوا على أسات فيهم امر أقحامل فقال البدوى الهاأ شرك أن تلدى غلاماقالت نعم قال ان أعطيتني شاة ولدت غلاما فاعطته فسمع الهااسياعا عمد الى الشاة فذبحها وطخها وحدنانا كلمهاومعناأبو مكرفلاعلم القصة قامنتها بأكلشي أكلقال غرأيت ذلك البدوى قددا قي معمر وقدهما الانصارفقال ام عمر لولا ان له صعبة من رسول اللهصلى الله عليه وسلم ماادرى ماقال فيها لكفيتكموه انتهمى فانظرتو قف عمر عن معاتبته فضلا عن معاقبته لمكونه علم أنه لق النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن فيه أ بين شاهد على المهم كانوا يعتقدون أن شأن العجبة لا يعد له شي كاثبت في العمدين من قوله صناني الله عليه وسلم والذي نفسى يدده او أنفن أحدكم مثل أحد ذهبا ما درا مد أحدهم ولانصيفه وتواتر عنه صلى الله على ـ موسسلم قوله خيرالناس قربى ثم الذين يلونم وصع أنه صلى الله عليه وسلم قال ان الله

اختارا صابى على الثقابن سوى النبيين والمرسلين وفي رواية أنتم مو فون سبعين امة أنتم خبرها وأكرمها على الله عز وجل واعلم أنه وقع خد الف في المفضيل بين الصحابة ومن جاء بعد هم من مالى هذه الامة فذهب أبوعمر بنعبد البرالي أنه وجدفهن بأتى بعد الصالة من هوأفضل من بعض الصمالة واحتم على ذلك بخدير طوى لمدن رآنى وآمن بى مرة وطو بى لمدن لم يرنى وآمر بى سبعمرات وبخبرعمر رضى الله عنه قال كنت جالسا عندا انبى صلى الله عليه وسلم فقال أندر ون أى الحلق أفضل ايما ناقلنا الملائسكة قال وحق لهم بلغ مرهم قلنا الانبيا عقال وحق اهم بلغيرهم ثمقال صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق اعمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون ف ولم يرونى فهم أفضل الخلق اعمانا وبحديث مثل المتى مثل المطرلايدرى آخره خميرام أوله وسخ سرامدركن المسيح أقوامااغ مم اللكم أوخ سرقلانا وان يخزى الله امدة أناأ والها والمسيح آخرها وبخبر بأنى أبام للعامل فبهن أجرخسين قيدل مهم أومنا بارسول الله قال بل منكم وعمار وىأن عمر من عبد العزيزلما ولى الخلافة كتب الى سالم بن عدد الله من عمر رضى الله عنهم أن اكتبلى سبرة عمر بن الخطاب لاعمل با فكتب المده مالم ان علت يسبرة عمر فأنتأ فضلمن عرلان زمانك ابس كزمان عمر ولارجالك كرجال عمر وكتب الى فقهاء زمانه فكاهم كتب عثل قول سالم قال أبوعمرفه فده الاحاديث تقتضي معتوا ترطرقها وحسنها التسو بة بن اول هده والحره أفي فضل العدمل الاأهل بدر والحدسة قال وخبرخس الناسةزني لسعلى عمومه لانه جمع المنافقين وأهل الكائر الذين قام عليهم وعلى بعضهم الحدود التهلق والحديث الاق لالأشاهدفيه للافضلمة والثباني شقيف فلاعتنج به لضكن صحرالحا كم وحسن غروخير بارسول الله هدل أحدخر منا أسلنا معل وجاهد نامعل قال قوم يكونون من بعد كم يؤمنون بي ولم يروني والحواب عنده وعن الحديث المال فانه حباثه يشحسين فه طرق فأبدر ترقيع كما الحاذرجية الصحة وعن الحسانة الرآدع فانع حسين أيضا وعن الحددث الحامس الذيروا وأبود اودوا الرمذي أن المفضول قديكون فيسه مربة لاتو حدد في الفياضل وأيضا مجردز بادة الاجرلات ملزم الافضيلة المطلقة وأيضا الخديرية بينهدما اغماهي باعتبار ماعمكن أن يعتمد عافيه وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين فلا يبعد دحين فدا تفضيل بعض من يأتى على بعض الصحابة فذلك وأما مااختص به العماية رضوان الله عليهم وفاز والهمن مشاهدة طلعته صلى الله عليه وسلم و رؤية ذاته الشرفة المكرمة فأمرمن ورآما اهقل اذلا يسع أحددا أن مأتي من الاعمال وانجلت بما يقار بذلك فضلاعن أنجائله ومن غمستل عبدالله ف المبارك وناهيك مجلالة وعلاأ عا أفضل معاوية أوعمر من عيد العزيز فقال الغبار الذى دخل انف معاوية معرسول الله صلى الله عليه وسلم خيرمن عمر بن عبد العزيز كذاوكذام وأشار يذلك الى أن فضيلة معيده مسلى الله عليه وسلم ورو يتملا يعدلها شي وبذلك علم الحواب عن استدلال أبي عمر بقضية عمر بن

عبدالعزيز وادقول أهلزمنه له أنت أفضلمن بحرانمهاهو بالنسبة لماتساويا فيهان تصوّر من العدل في الرعبة وأمامن حيث الصبة ومافاز مه عمر من حقائق القرب ومنرايا المضل والعلم والدين الذى شهدلهما الني ملى الله عليه وسلم فانى لامن عبد العزيز وغيره أن يلحقوه فى درة من ذلك فالصواب ماقاله جهور العلماء سلما وخلف الماياتي وعلم من قول أبي عرالا أهدل بدر والحديبية ان الكلام في غيراً كابر الصابة عن لم يفز الاعردرو يتمصلي الله عليه وسلم وقد ظهر انه فاز بمالم بفزيه من بعده والنمن بعد ملوعل ماعساه أن يعمل لأعكنه أن يعصل مايقرب من هذه الخصوصية فضلاعن أن يسار عاهذا فمن لم فزالا بذلك في الله عن ضم الما أنه قاتل معهصلى الله عليه وسلم أوفى زمنه بأمره أونقل شيأمن الشريعة الىمن بعدده أوانفى شيأمن ماله سببه فهاذا عمالا خلاف في ان أحد امن الحائين بعد ولا مدرك ومن ثم قال تعمالي لا يستوى منه كممن الفق من قبل الفتح وقاتل أوالله أعظم در جهمن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكالا وعدد الله الحسنى وعمايشه للماعليه الجمهو رمن السلف والخلف من أنهم خرخلق الله وأفضلهم بعد النبيين وخواص الملائكة والمقرين ماقدمته من فضائل الصحابة ومآثرهم أوّل السكتاب وهو كثيرفراجعه ومنهديث الصححين لانسبوا أمحابي فلوان أحدا أنفق مثل أحدما بلغ مملمدأ حدهم ولانصيفه وفيرواية الهمافان أحدكم يكاف الخطاب وفيرواية الترمذى لوانفق أحدكم الحديث والنصيف بفتح النون الغسة في النصف وروى الدارجي وابن عدى وغرهما انه صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومن ذلك أيضا الخبر المتفق على صحمه خبرالقر ون أو الناس أوامتي قرني ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوغم والقرن أهل زمن واحدمتها رب اشتركوافي وصف مقصود ويطلق على زمن مخصوص وقد اختلفوافيه من عشرة أعوام الى مائة وعشر من الاالتسعين والمائة والعشرة فلم يحفظ قائل مما وماعداهما قائل وأعدل الاقوال قول ماحب الهيكم هوالقد والمتوسط من أعمال أهل كلزمن والمراد بقرنه على الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحامة وآخرة ن مات منهم على الالحلاق ، لا خلاف أبو الطفيل عامر من واثلة الله ي كاجرمه مسلم في صحيحه وكان موته سنة مائة على الصحيح وقيل سنة سيعومائة وقبل سنةعشر ومائة وقبل سنةعشر منومائة وصححه الذهي لطا نقته العديث الصح وهو قوله صلى الله عليه وسلم قبل وفائه بشهر على رأس ما أنه سنة لا يبقى على وحه الارض عن موعليها اليوم أحدد وفير والمتمسلم أريتكم ليلتكم هدده فانه ليس من نفس منفوسية بأتى علها مائة سنة فأراد بدلك انخرام القرن بعدمائة سنة من حين مقالته والقول بأن عكراش بنذؤ يبعاش العدوقعة الحمل مائة سنة غبر معيع وعلى التنزل فعناه استسكم الهامعد ذلك لا أنه في العدها مائة سنة كاقال الائمة وماقاله حماعة في رتن الهندى ومعز المغربي وتحوها ما فقد مالغ الاعمدة سما الذهبي في تزييفه و بطلائه قال الاعمدة ولا يروج ذلك على من له أدنى مسكة من العدقل ومر "افضلية قرنه صلى الله على موسلم على من يليه وهم الما يعون بالنسية الى

لحمو علاالي كلفرد فردخلا فالابن عبدالبر وكذا يقال في التا عين رضوان الله عليهم أحمين وتابعيهم وثم الصحابة أسناف كممهاجر ونوأنصار وحلفاؤهم ومن أسلموم الفتع أو بعده فأفضلهم أجألا المهاجرون فن دهدهم على الترتيب المذكو روأ ماته ميلافسباق الانصار أفضل من حاعدة من متأخرى الهاجر بن وسماق المهاجرين أفضل من سباق الانسار عهم معدداك يتفاوتون فربمتأخراسلاما كعمرأ فضل من متقدم كبلال وقال أنومنصو والبغدادى من أكابر أعتنا أجمع أهسل السنة أن افضل الصحابة أبو بكرفه مرفعتمان فعلى فبقية العشرة المشر سالجنة فأهل بدرفياق أهدل أحدفها فيأهل معية الرضوان الحديدة فهافي الصحابة انتهى ومراعتراض حكاية الاجاع سعلى وعثمان الاان أراد بالاجاع فهما اجاع أكثرأهل السنة فيصح ما الهحينة ذهذا وقد آخرج الازمارى عن انس انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال باأ بالمكرامت أني لقيت اخواني فقال أبو مكر بارسول الله نحن اخوا نك قال لا أنتم أصحابي اخوانى الذين لمر وقى وصدقوابى واحبونى حتى أنى لأحب الى أحددهم من ولده و والده قالوا بارسول الله أنحن اخوامك قال لاانتم أصحابي الانتحب بالأبابكرة وماأحبوك يحيى اباك فأحهم ماأحبول بحبى ايال وقال ملى الله عليه وسلم من أحب الله أحب المرآ ن ومن أحب المرآن أحبني ومن أحبني أحب أصحابي وقرابتي واءالديلي وقال صلى الله عليه وسلم بائيم الذاس احفظوني فيأحبائي وأصهاري وأصحابي لايطالبنكم الله عظلمة أحدمهم فانهالستء اوهب رواه الخلعي وقال سلى الله علمه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضاً ومدى من أحمم فقد حبنى ومن أبغضهم ففد أبغضنى ومن آ ذاهم فقد آ ذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله ذهور واهالمخلص الذهى فهذا الحديث وماقبله خرج يخرج الوصية بأصحابه على لحريق التأكيدوا الرغيب في حمدم والترهيب عن بغضهم وفيده أيضا اسارة الى ان حمم أعيان وبغضههم كفرلان بغضهم أذا كان بغضاله صلى الله عليه وسلم كان كفرا بلانزاع كخبر لن يؤمن أحدد كم حتى أكوب أحب اليه من نفسه وهد الدل على كال قريم منه من ح أنزاهه ممزلة نفسه حتى كأن اذاهم واقع عليه صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا ان محبة من أحبه الذي ملى الله عليه وسلم كآله وأعما به رشى الله عنهم علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلكاأن محبته صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله دهالى وكذلك عداوة من عادا هم وبغض من أبغضهم وسهم علامة على بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد اوته وسبه وبغضه صلى الله غليه وسلم وعداوته وسبه علامة على بغض الله تعالى وسبه قن أحب سيأ أحب من محب وأ ،غض غض قال الله تعالى لا تحد قوما يؤمنون الله والموم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله في أولنكأ عنى الهصلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأصحابه من الواجبات المتعينات ويغضهم من المو بقات المهلكات ومن محميتهم توقيرهم و برهم والقيام بحقوقهم والاقتدام بم بالمثي على سنتهموآ دابهم وأخلاقهم والعدمل باقوالهم بماايس للعقل فيده مجال ومزيدا لثناء عليهم

وحسنه بان يذكروا بأوصافهم الجميلة على قصد التعظيم فقد أثنى الله عليهم في آيات كثيرة من كتابه المحيدومن أثنى عليه فهوواحب الثناء ومنه الاستغفاراه يم قالت عائشة رضي الله عنها أمروا بأن يستغفروالا معاب عدملى الله عليه وسلم فسبوهم رواه مسلم وغيره على انفائدة المستغفر عائدا كثرها المه أذبعصل بذلك مزيدا اثواب قال مهل ن عبداً لله التسترى وناهيك مدعلا وزهدا ومعرفة وحلالة لم يؤمن برسول الله ملى الله عليه وسلم من لم يوفر أمحا به وعما يوجب أيضا الامساك عاشيراى وقع يبنهم من الاختسالاف والاضطراب صفعاءن أخيار المؤرخان سماحها الروانض وضد الالالشيعة والمبتدعين القاديين في أحدمنهم فقد قال سلى الله عليه وسلم اذاذ كرأمها بي فأمسكوا والواجب أيضاعلي كلمن معمشيئا من ذلك ان شبت فيمه ولاينسبه الى أحدمنهم بمعرد رؤيته فى كتاب أوسماعه من شخص بللا بدان يعث عنه حتى يصم عند ونسبته الى أحدهم فينشذ الواحب أن المتسلهم أحسن المأو يلات وأصوب المخارج اذهم أهل لذلك كاهومشهور في مناقهم معدودمن مآثره معايطول ايراده وقدمر لذلك منه حلافى بغضهم وماوقع بينهم من المنازعات والمحار بات اله محامل وتأو يلات وأماسهم والطعن فهم فان خالف دايلا قطعيا كذذف عائدة رضى الله عنها أوانكار صعبة أبها كان كفراوان كان علاف ذاك كانبد عة وفسقاومن اعتقادا هل السنة والحماعة ان ماجرى بن معاو بة وعلى رضى الله عنهمامن الحرو بفلم يكن لمنازعة مداوية لعلى فى الخلافة للاحماع على حقيتها لعلى كامر فلم ته- الفتنة سبهاوانماها جت سبب ان معاوية ومن معه طلبوامن على تسلم قنلة عثمان أالهم أحكون معاوية ابنع مقامت ععل ظنامنه انتسليهم الهم على الفو رمع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكرعلى يودى الى اضطراب وتزلزل في أمر الخلافة التي ما انتظام كلة أهل الاسلام سيماوهي في ابتدائه المرسيحكم الامرنها فرأى على رفى الله عنه انتأخير دسلمهم أسو بالى انرسخ قدمه في الخلافة و يصفى المكن من الامورفها على وجهها ويترله انتظام شملهاواتفاق كلقالمسلمن عدذلك يلتقطهم واحددافواحداو يسلهم الهمو مدل لذلك ان رهض تدلته عزم على الخروج على ومقاتلته لما نادى وم الحمل بأن يخرج عنه فتلة عشمأن وأيف افالذن تما الراعلي قتر عشمان كالواجوعا كشرة كاعلم بما قدمته في قصة عادرتهم له الى ال قتله بعضهم جمع من أهل مصر قيل سبعها تقرقيل الفوقيل خمائة و حسيمن المكوفة و حمد من البصرة وغمر مقدموا كلهم المدسة و جرى منهم ماجرى بل وردأنهم وعشائرهم فحومن عشرة آلاف فهد اهوا الحامل لعلى رفى الله عنده عن الكف عن تسلمهم لتعذر و كاعرفت و محتد مل ان علمارضي الله عنه رأى ال قتلة عممان بغاة حملهم على قبله تأو يل فاسدا ستحلوا مدمه رضى الله عنه لانكارهم عليه أمورا كععله مروان ان عه كاتباله ورده الى المدينة بعد أن طرده الذي صلى الله عليه وسلم من اوتقديمه أقار معفى ولاية الاعمال وقضية مجدين أبي بكررضي الله عنهما انسا بقة في محث خسلافة عثمان مفصلة ظنوا

أنها مبحة لما فعلوه حهلام فهم وخطأ والباغى اذا افقا دالى الامام العدل لا يؤاخ في خما أتلف في حال الحرب في تأو يل دما كان أومالا كاهوالمرجع من قول الشافعي رضي الله عنه و مه قال جاعة آخرون من العلماء وهذا الاحقال وان أمكن آلكن ماقيله أولى بالاعتماده، فإن الذي ذهب اليه كشرون من العلماء أن قتله عمان لم يكونوا بغياة واغيا كانوا ظلمه وعتاة لعيدم الاعتداد بشههم ولانهم أصرواعلى الباطل احدكثف الشهة وايضاح الحق لهم وليسكل من انتحل شهة يصبر بما مجتمد الأن الشهدة عرض لا قاصر عن در حدة الاحتماد ولا ساف هذا ماهوالمقر وفي مذهب الشافعي رضي الله عنسه من الناهم شوكة دون تأو يل لا يضمنون مأ تلقوه في حال القتال كالبغاة لان قتل السيدعة مان رخى الله عنه لم يكن في قدّ ال فانع لم مقاتل ولنعبى عن القتال حقى ان أماهر رورضى الله عنه الماأراده قال له عنمان عزمت عليك باأباهر برة الارميت وسيبذك انماتر ادنفسي وسأفى المسلين وزفسي كاأخرجه ابن عبد البرعن سعدالة سرى عن أبي هر يرة ومن اعتقادا هل السنة والحماعة أيضا ان معاوية رضى الله عنه لم مكن في أنام على خليفة واغما كان من الماول وغاية اجتماده أنه كالله أجروا حد على احتماده وأماعلى فكانه أجران أجرعلى احتهاده وأجرعلى اصابته بلعشرة أجور لحديث اذااحتهد المحتهد فأصاب فله عشرة أجوروا ختلفواني امامة معاوية يعدمون على رضى الله عنه فقمل صار اماماوخلمفةلان البيعة قد تت له وقيل لم يصرامامالحديث أبي داود والقرمذي والنساقي الخلافة ومدى ثلاثونسنة ثم تصرملكار قدانقضت الثلاثون وفاة على وأنت خير عاقد متدان الثلاثين المتجود على وسانه انه توفى في رمضان سنة أر بعين من الهدرة والا كثرون على ان وفاته ساسع تشرة ووفاة النى صلى الله عليه وسلم ثانى عشر رسع الاوّل فبينه سما دون الثلاثين بنحو ستةأشهروغت الثلاثون عدةخلافه الحنن منعلى رضى اللهء عهدما فاذاتقر رذلك فالذي نمغي كاقاله غبر واحدمن المحققين ان محمل قول من قال بامامة معاوية عند وفاق على على ماتقررمن وفاته بنحو نصف نقلا الحال الحسن الخلافة والما نعون لامامته يقولون لا يعتد بتسلم الحسن الامراليه لانه لم يسلمه الهمة الاللضرورة لعلم بانه أعى معاوية لايسلم الامرالعدن وانه قاسد للقتال والسفك ان لم يسلم الحسن الأحم اليه فلم يترك الأمم اليسه الاسونالد ماء المسلم وللثرد ماوحه به هؤلاعماذ كربأن الحسن كان هوالا مأم الحقوا الحليقة الصدق وكان معهمن العددة والعدد مايقاوم من معمعاو بدفل يكن نزوله عن الخلافة وتسليمه الامر اعاو ية اضطرار بادل كان اختمار ما كامدل عليه ما مرفى قصة نروله من انه اشترط عليه شروط ا كثيرة فانتزمها ووي لهما وأيضا فقدمر عن صحيح المخارى انمعاو يةهوا لسائل للعسن في الصلحوى الدل على ماذكرته حديث المخارى السادقءن أبي اكمرقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنمر والحسن بن على الى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول انابني هذا سيد واهل الله ان يصلح به بين في من عظيمة بن من المسلم فانظر الى ترجيه صلى الله عليه وسلم الاصلاحيه

وهوصلى الله عليه وسلم لايرج والاالامراطق الموافق للواقع فترجيه للاصلاح من الحسن يدل على معة نزوله لمه أوية عن الخدلافة والالوكان الحسن ما قداعلى خلافته معد نزوله عنها لم يقع منزوله ا الرحولم عدد الحسن على ذلك ولم يترج على الله عليه وسلم محرد النزول من غيران يترتب عليه فأثدته الشرعية وهواستقلال المنزوله بالامروصة خلافته ونفاد تصرفه ووحوب طاعته على الكافة وقيامه بامورالمسلين فكانتر جيه مسلى الله عليه وسلم لوقو ع الاسلاح بين أوالله النَّنْدُون العظيمة من المسلمان الحسون فيه دلالة أى" دلالة على صحية ما فعله الحسون وعلى أنه مختارفيه وعلىأن تلك الفوائد الشرعية وهي صحة خلافة معاوية وقيامه بالمور المسلين وتصرفه فهابسائر ماتة تضيه الخلافة مترتبة على ذلك الصلح فالحق شبوت الخلافة لمعاوية من حينت ندوانه العدذلك خلمفة حقوامام صدق كيف وقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الرحن ابن أبي عميرة الصابىءن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعاو يقاللهم اجعله هادياه مدياوا خرح أحمد فى مسنده عن العر باض بن سارية سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول اللهم علم معاوية السكتاب والحساب وقه العداب (وأخرج) ابن أبي شيبة في الصنف والطبراني في السكبير عن عبدالملائب عمرقال قال معاوية مازات أطمع في الخلافة منذقال لى رسول الله على الله عليه وسلم المعاوية اذاملكت فأحسن فتأمل دعاء الني صلى الله عليه وسلم له في الحديث الاول بأن الله ععمله هادياه هدياوا لحديث حسن كاعلت فهويما محتج به على فضل معاوية والهلاذم يلحقه بتلك الحروب لماعلت أغامبنية على المهادوانه لم يكن له الا أحروا حدلان الجهداذ الخطأ لاملام عليسه ولاذم بلحقه سبب ذلالا نه معذورولذا كتبله أجروعا بدل لفضله الدعاءله ف الحديث الثانى بان يعلم ذلك و وقى العذ ابولاشك أن دعاء مسلى الله عليه وسلم مستحاب فعلما منهانه لاعقباب على معاوية فيما فعدل من تلك الحروب وباله الأجركا تقرر وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم فتته المسلسين وسأواهم مفثة الحسدين في وسف الاسسلام فدل على بقا محرمة الم الفريقان والمام يخرجوانتلك الحروب عن الاسلام والمم فيه على حدد سواء سقولا مقص يلحق احدهما الماقر رناهمن الكلامهم امتأول تأو يلاغسر قطعي البطلان معا و يةوان كانت مي الباغيدة الكهاه وفي لاف ق به لانه الهاهما صدر عن تأو يل يعذر به أصابه وتأمل الدصلي الله عليه وسلم أخبر معاوية بانه علان وأمره بالاحسان تجدفي الحديث اشارة الى صحة خد الافته والماحق تعدمامهاله بنزول المدن الاعتمافات أمره بالاحدان المترتب على الملا يدل على حقية ملكه وخلافته وصعة تصرفه ونفوذاً فعاله من حيث صعة الخلافة لامن حيث التغلب لاد المتغاب فاستقمعا قب لا يستحق ان يشرولا ان يؤمر بالاحسان فيما تغلب عليه بل اغمايستحق الزجروالمقت والاعدلام بقبيح أفعاله ونداد أحواله فاوكان معاوية متغلبالاشارله صلى الله عليه وسلم الى ذلك أوصر - له مه فلالم يشرله فضلاعن ان يصرح الاجايدل على حقية ما هو عليه علمنا انه بعد نزول الحسن له خليفة حقوا مام صدق ويتبر الى ذلك كلام

دفقد أخرج البهق وابن عسا كرعن ابراهيم بنسو يدالارمني قال قلت لاحدن حنول من الخلفاء فالأبو بكروهم وعثمان وعلى قلت فعاو يتقال لميكن أحدأ حق الخلافة في زمان على من على فأفهم كلامه النمطوية بعد درمان على أى وبعد نزول الحسن له أحق الناس بالخلافة وأماماأخر حهاس أبي شدبة في المصنف عن معدمن حهان قال قلت لسفينة ان بني أمية يزعمون ان الخلافة فهدم فقال حسك ذب بنو الزرقاء بل م ماول من أشر المول وأول الماول معاو ، تفلا بتوهم مندان لاخلافة لمعاو يقلان معناه ان خلافته وان كانت صحة الاانه غلب علم المشاجة الملات لأنهاخر حت عن سنن خلاف قالطفاء الراشدين في كثيرمن الامورة على حقة وصححة منحان تزول الحسسن له واجتماع الناس أهل الحل والعقد عليه وتلك من حيث انه وقع فها أمو وناشدة عن اجتهادات غسرمطابقة للواقع لا يأتم ما المحتهد لدكم الوخرعن در جات ذوى الاجتهادات الصحيحة المطابقة للواقعوهم الخلفا الاريمة والحسن رضي الله عنهم هن أطلق على ولاية معاوية انها ملك أرادمن حيث ماوقع في خلالها من ثلك الاحتهادات التي ذكرناها ومن أطلق علها المأخلافة أرادانه بنز ولالحسن له واجتماع أهل الحلوالعقد علمه صار خليفة حقمطاعاعب لهمن حيث الطواعية والانقيادماعب للغلفاء الراشدين قبله ولايقال مظردك فمن دعده لان أرائك ليسوامن أهل الاجتماد بل متهم عصاة فسقة ولا يعدون من جلة ألخلفاء وحده ولمن جدلة الملوك ولمن أشرارهم الاعمر بن عبد العز رفانه ملحق مالخلفاء سروكذلك اس الزيبروأ مامايسة يحديهض المبتدعة من سبه واعته فله فيه أسوة أي أسوة بالشيختن وعتمان واكثرا لصابة فلايلتف لذلك ولا يعقل عليه فانه لم يصدر الامن ومعقى حهلاء أغيما طغاة لايبال اللهبهم فى أى وادها كوافلعهم الله وخذلهم اقبح اللعنة والخذلان وأقام على وسهم من سموف أهل المنة وجعهم المؤيدة بأوضح الدلائل والبرهان مايقمهم عن الخوص في تنقيص أوامَّك الأبُّمة الاعمان والهداستعمل معاوية عمر وعثمان رضي الله عنهم وكفاه ذلك شرفاوذلك انأبابكر لماء عنالج وشالى الشأم سارمعاوية مأخم مريدين أبى سفيان فلمامات أخوه يزيد استخلفه على دمشق فأقره ثم أقره محريج عثمان وحميع له الشام كله فأقام أمرا عشر من سنة وخليفة عشر بن سنة قال كعب الاحباران ولل أحدهذه الاحة ماملك معاورة قال الدهي توفى كعب قيدل ان استخلف معاوية وسدق كعب فيما نقله فان معاوية بقي خليفة عشر من سنة لا ينازعه أحد الامر في الارض يخلاف غيره عن دهده فانه كان الهم مخالف وخرج عن أمرهم منهض الممالك انتهسى وفي اخباركه بدلك قبل استخلاف معاو يةدليل على ان خلافته منصوص علم افي بعض كنب الله المنزله فان كعبا كان حبرها فله من الاطلاع علما والاحاطة بأحكامها مافاق سمائر أحيار أهل الحال وفاهدامن التقوية لثرف معناو يقوحقية خسلافته يعدنزول الحسن لهمالا يحني وكادنز ولهله عنها واستقراره فهامن رسع الآخراو جمادى الأولى سنقاحدى وأربعين فسمى هذا العامعام

الجماعة لا جمّاع الامة فيه على خليفة واحد (اعلم) ان أهل السنة اختلفوا في تكفير بزيد الن معاو مقوولى عهده من بعده فقالت لحائفة الله كافراقول سبط ابن الحوزى وغيره المشهور اندلها عاءه رأس الحسين رضى الله عند حسم أهل الشأم وجعل سكت رأسه بالخرران و ينشد أسات النالزعرى ليث أشياخي ببدريث هدوا الاسأت المعر وفةوزا دفها ببتين مشتملين على مريح الكفروة لاان الموزى فيماحكاه سيطه عنه ليس العجب من فتال انز بادالهسين واغيا العيمن خندلان و بدوضر به بالقضيب شابا الحسن وحله ألرسول الله سبلي الله علمه وسلمسيا باعلى اقتاب الحمال وذكرأشياء من قديم مااشتهر عنسه ورده الرأس الى المدينة وقد تغيرت ويعده غ قال وما كان مقصوده الاالفضيحة واطها رالرأس فيعو زان يفعل هددا بالخوارج والبغاة يكفنون ويصلى علهم ويدفنون ولولم يكن فى قلبه احقاد جاهلية واضغان يدرية لاحترم الرأس لما وصل اليه وكفنه ودفنه وأحسن الى آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقالت طائفة ليس يكافرلان الاسباب الموجبة السكفر لميثيت عندنامها شي والاسل بقاؤه على اسلامه حتى يعلم ما يخرجه عنه وماسبق انه المشهور يعارضه ما حكى ان ريد لماوسل الممرأس الحسن قال رحل الله باحسن الهد قتلك رجل لم وهرف حق الارسام وتنكر لا من راد وقال قدررعلى العداوة في قلب البر والفاحر وردنسا الحسن ومن يقي من يفيه معراً سه الى المدشة ليدفن الرأس بها وأنت خبير بانه لم يثبت موجب واحدة من المقالتين والاصل انه مسلم فنأخذ يذلك الاصل حتى يثبت عندنا مابوجب الاخراج عنه ومن تمقال جماعة من المحققين ان الطريقة الثانية القوعة في شأنه التوقف فيهوة فويض أمره الى الله سبحانه لانه العالم بالخفيات والمطلع على مكنونات السرائروهوا حس الضمائر فلانتعرض لتسكفيره أسلالان هذا هو الاحرى والاسلم وعلى القول بانه مسلم فهوفاسق شرير سكير جائر كا أخيريه الذي صلى الله عليه وسلم فقدأ خرج أبويعلى في مسنده بسندا كنه ضعيف عن أبي عبيدة قال قال رسول الله لى الله عليه وسلم الايزال أمر أمنى قامًا بالقسط حتى يكون أول من يشاهر حلمن بني أمنة مقال له مر مدو أخر جال و ماني في مستده عن أبي الدردا عال سمعت الذي صلى الله عليه وسلم تقول أوَّل من سدل سنتى حكمن بني أمية يقال له يزيدوف هذي الحديث ندايل أي دليل ال قدمتدان معاوية كإنت خلافة ليست كغلافة من بعده من بني أمية فأنه صلى الله عليه وسلم اخبران أقر لمن يثلم أمرأمته ويبدل سنتهيز يدفافهم ان معاوية لم يثلم ولم يبدل وه وكذلك الم مرانه پیتهد و یؤ پددلا مافعله الامام المهدی کاعیر به این سیرین وغیره و بحرین عبدا لعزیز مان حلانالمن معاوية عضرته فضريه ثلاثة أسواط معضريه ان سمى ابده يزيد أمرا لؤمنين فشربن سوطا كاسمأتى فتأمل فرقان مايينهما وكان مع أبيهر برةرضى الله عنده علمن الني ملى الله عليه وسدلم عامر عنه صلى الله عليه وسدلم في يد فانه كان يدع واللهم الى أعود بلت من رأس السنين وإمارة المبيان فاستحاب الله له وترفاه سنة تسع وأر بعين وكانت وفاقمعا وية

وولاية ابنه سنة سستين فعلم أنوهر يرة بولاية يؤيدني هسذه السسنة فاستعاذمها لماعلممن قبيح أحواله بواسطة اعلام السادق المسدوق سلى الله عليه وسلم بذلك وقال بوفل س أبى الفرات كتت عند هم بن المعز بزفد كور حل يز مدفقال قال أمير المؤمنين بدين معاورة فقال تقول المؤهنين فامريه فضرب عشرين سوطا ولاسرافه في المساسي خلعه أهل المدينة فقد أخرج الواقدى من طرق ان عبد الله بن حنظلة بن الغسل قال والله ماخر حنا على ر يدحتي خفنا ان نرمى بالجعارة من السماء ان ولا يسكم أمهات الاولادوا ابنات والاخوات ويشرب اللم ويدع الصلاة وقال الذهبي ولمافعل يزيد بأهل المدينة مافعل معشر به الخمر واتيانه المنكرات اشتدعليه الناس وخرج عليه غبر واحدولم يبارك الله في عره وأشار بقوله مافعل الى ماوقع سنة ثلاث وستسفأنه بلغه ان أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه فارسل الهذم حيشا عظيما وأمرهم بقدالهم فحاؤا الهموكانت وقعة الحرة على السلمية وماأدراك ماوقعة الحرةد كرها الحسن مرة فقال والله ما كاديني ومنهم واحدة تل فها خلق تن الصحالة ومن غرهم فانالله وانا البهراجعون ويعدا تفاقهم على فسقه اختلفوا في جوازاهنه يخصوص اسمه فأجازه توممهم ابن الجو زي ونقله عن أحد وغره فانه قال في كتابه المسمى بالردّعلى المتعصب العنيد الما نعمن بدسا انى سائل عن مر مدن معاورة فقلت له تكفيه مايه فقال أعدو زاعنه فقلت قدا جازه العلااء الورعون منهم أحمد بن حنبل فأنهذ كرفى حقير بذعلى اللعنة تمروى ابن الجو زىعن القاضي أنى يعلى القراانه روى في كتلمه المعتمد في الاصول ماسـ شاده الى صالحن أحدن حنيل قال قلت لا بي ان قوما يفسمونذا الى تولى يزيد فقال ما بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن مالله ولم لا بلعن من اعسنه الله في كتابه فقات وأن اعسن الله ير بدني كتابه فقال في قوله تعمالي فهل عسدتران توايتم انتفسد وافي الارض وتفطعوا أرحامكم أولثك الذن لعنهم الله فأصههم وأعمسي بمسارهم فهل يكون فساداعظم من هذا القتل وفي رواية فقال ما بني ما أقول في رحل اهنه الله في ك تامه فذكره قال اس الجوزي وسنف القساضي أبو يعلى كنا باذكرفيده سان من يستحق اللعروذ كرمنهميز يدثم ذكرحديث من اخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليسه العنةالله والملائسكة والناس أجعمين ولاخملاف ان يزيدغزا المدينسة يجيش وأخاف أهلها انتهى والحديث الذى ذكره رواه مستم ووقع من ذلك الحيش من القتل والفسأد العظيم والسبى والاحة المدينة ماهو مشهو رجتي فض نحوثلثما ثه مكر وقته ل من الصحابة نحوذلك وعن قرأ القرآن نحوسه بغمائة نفس وأبعت المدنسة أياماو بطلت الحماعة من المسحد النبوى أباماواختفتأهل المدنسة أبامافلم يمكن أحداد خول مسعد هاحتى دخلته السكلاب والذئاب وبالت على منبره صلى الله عليه وسلم تصديقالما أخميرا لنسبى صلى الله عليمه وسلم ولميرض أميرذلك الجيش الامان يسايعوه لنزيدعلى التهسم خول له ان شباء باع وان شاءاء تق فذكرله بعضهم البيعة على كتاب الله وسنة رسوله فضرب عنقه وذلك في وقعة الحرة السابقة

غسار جيشه هذا الى قتال ابن الز دمرفرموا الكعبة بالمنتنق وأحرقوها بالنار فأي شي أعظم من هذه القياع التي وقعت في زمنه ناشئة عنه وهي مصداق الحديث السابق لايزال أمر أمتى قائما بالقبط حتى يتلمه وجلمن متى أميمة بقال له يز هوقال آخر ون لا نعو زاه نه اذام شبت عندناما وتضيمونه أفتى الغزالى وألحال في الانتصاريه وهدناه واللائق وقواعد أتمتنا ويما مبرحوابه من الهلايجو زان يلعن شخص بخصوصه الاان عملم موته عملي المكفر كأبي جهل وأبياهب وأمامن لميعلم فيسهذلك فلايجو زلعنه حتى ان الكافرالحني المعدن لايحو زلعنه لات اللعن هوالطيز دعن رحسة الله المستلزم لليأس منها وذلك اغمايا يقيمن عمل موقع عملي المكفر وأسامن لم يعلم فيه ذلك فلاوان كان كافراني الحالة الظاهرة لاحتمال ان يخترله بالحسني فعوت على الاسلام وصرحوا أيضا بانه لا يجو زلعن فاسق مسلم معن وا ذاعلت أنهم صرحوا بدلك علت انهم مصرحون بانه لا يحو زاءن مريدوان كان فاسقا خبيثاً ولوسلما اله أمريقتل الحسن وسر مهلان ذلك خيث لميكن عن استعلال أوكان عنسه الكن بتاو يل ولوبا له لا فسق لا كفرعلى ان أمره نقتله وشروره له يتبت صدوره عنه من وجه صحيح دل كاحكى عنه ذلك حكى عنه شده كافدمته وأمامااستدله أحدعلى جوازاعنه من قوله أولئك الذن لعنهم الله ومااستدله غيرهمن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وعليه اهنة الله والملائد كة والناس أجمعين فلا دلالة فهمالجواز لعن بزيد بخصوص اسمه والسكار ماغها هوفيه وانحه الذى دل عليه جوازاهته لابدلك الخصوص وهذا جائز بلانزاع ومن تمحكى الانفاق على انه يجو زلعن من قتل الحدين ر نى الله عنه أوأمر يقتله أوأ جازه أورنى به من غسرته يقايزيد كا يجو زلعن شارب الملمر ونعوه من غرة مين وهذاهوا لذى في الآية والحديث اذليس فهما تعرض للعن أحد بخصوص اسهه مل لمن قطع رسمه ومن اخاف أهل المدينة فيحو زاتفا قال يقال اعن الله من قطع رجه ومن أخافأ هدل لمدينة ظاما واذاجازه فااتفاقا لسكونه ليسفيه تسعية أحد يخصوصه فكيف دلىه أحده رغسره على حوازاءن شخص معسن بخصوصه معوضو حااغرق من المقامين فاتضعانه لايحو زامنه يخصوصه وانه لادلالة في الآية والحديث للعواز عمراً يت ابن المسلاح من ا كراَ عُمَّنا الفَّه هاء والحدَّثرة ل في فتأويه المسئل عن دلعنه الكونه أمر دهمته الحسن لم يصده وند ناانه أمر بقتله رضى الله عند موالحفوظ أن الآمر رقتاله المفضى الى قتله كرمه الله اغماه و عبيد الله بنز بادوالى الدراق اذذاك وأماسبيز بدواهنه فليس شأن المؤمنين وان وحوانه أتمله أوأمر بقتله وقدوردفى الحديث المحفوظ ان اعن المدلم كفتله وقاتل الحسينرفى اللهاءنه لايكفر بذلك واغاارتكب اغاعظيما واغايك فريالقتل قاتل نبيء والناس في يزيد ثلاث فرق فرقة تقولا وتحبه وفرقة تسميه وتلعمه وفرقة متوسطة في ذلك الإتتولاه ولاتلعته وتسلانه مسلات سائره لوك الاسلام وخلفائهم غيرالراشد سف ذلك وهذه الفرقة مي المديبة ومذهم اهوا للائق بن يعرف سيرالماضين و يعلم قواعد الشر يعة المطهرة

حعلنا اللهمر خمارأهلها آمن انتهي لفظه بعروفه وهونص فعاذ كرته وفي الانوارمن كتب أعتناالتأخر منوالهاغون ليسوا بفسقة ولاكفرة لكنهم مخطئون فعا معسلونه ويذهبون المه ولا يحوز الطعن في معاوية لانه من كمارا اصحابة ولا يحوز لعن ير بدولا تركف وفائه من علة المؤمنين وأصره إلى مشعثة الله انشاء عديه وانشأ عفاعنه قاله الغزالي والمتولى وغرهما قال الغزالى وغيره و يعرم على الواعظ وغسيره رواية مقتل الحسن والحسين وحكا انه ومأجرى بين الصعامة من التشاجر والتخاصم فانه به يج على بغض الصعابة والطعن فهم وهم أعلام الدين تلقى الأعن الدين عنه مروابة ونعن تلقينا ممن الأعمد دراية فالطاعن فهم مطعون طاعن فى نفسه ودينه قال ان الصلاح والنووى الصحامة كلهم عدول وكان للنبي ملى الله عليه وسلم مائة أأفوأر بعة عشرا افسحان عندموته صلى الله عليه وسلم والقرآن والاخبار مصرحان بعدالتهم وجلااتهم ولماجرى بدنهم محامل لاعتملذ كرها هدندا الكتاب انتهسي ملخصا وماذ كرمن حرمة رواية قتل الحسين وما معده الاسافي ماذكرته في هدا المكتاب لان هذا البيانا طق الذي بحب اعتقاده من حسلالة الصحابة وبرائتهم من كل نقص مخلاف ما يفعله الوعاظ المهلة فأغم يأتون الاخبار المكاذبة الموضوعة ونحوها ولايدينون المحامل والحق الذى يحب اعتقاده فيوقعون العامة في بغض الصحامة وتذفيصهم بخلاف ماذكرناه فانه لغاية اجلالهم وأنزيههم هذاوقد بترعمر بزيداسو مأفعله واستحابة لدعوة أمه فأنه ليرعلى عهده المه فطب وقال اللهم أن كنت اغما عهدت المر مدلساراً ،ت من فعله فبلغه ما أملته وأعنه وأن كنت انحاحلني حب الوالدلولده وانه ليس لماصنعت به أهلا فاقبضه قبسل ان يبلغ ذلك فكان كذلك لانولايته كانت سنة ستيز ومات سنة أر سعوستين لكن عن ولدشاب سالح عهد اليسه فاستمر مريضاالى ان مات ولم يخرج الى النماس ولا صلى بهم ولا أدخل نفسه في شي من الا موروكانت مدة خلافته أربعين يوماوقيل شهرين وقيل ثلاثة أشهرومات عن احدى وعشر سنسفة وقيل عشر من ومن صلاحه الظاهر انه الماولي ضعد المنبر فقال ان هذه الخلافة حيل الله وان حدى معاوية نازع الامرأهله ومن هوأحق مدمنه على من أبي طالب وركب بكم ماتعلون حتى أتنه مندته فصارفي قبره رهيثابذنو مه عقلد أبى الامر وكان غسراهل لهوناز عابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصف عمره واندترعقبه وسار في قبره رهينا يذنو به عم يكي وقال ان من أعظم الامورعلينا علنا بسوم مرعه وبئس منقلبه وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح الخمروخرب المكعمة ولمأذق حلاوة الخلافة فلاأتقلدم ارتباف أنمكم أمركم والله لأنكانت الدنياخبرافقدنلنا مهاحظاولئن كانت شرافكني ذرية أي سفهان ماأسابوامها غ تغيب في منزله حتى منت بعد أر بعين بوماعلى مامر فرجه الله أنصف من أسه وعرف الأمر لاهله كاعرفه عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة المالخريني الله عنه فقد مرعنه انه ضرب من سمى يزيد أمير المؤمنين عشرين سوطا واعظيم صلاحه وعدله وجيع أحواله ومآثره قال سفيان الثورى

كأخرجه عنه أبوداود في سننه الخلفاء الراشدون خسة أبو يكر وهروعمان وعلى وعرب عبدالعزيز واغسالم يعدالمسن وابن الزبيرمع صلاحية كلمنهماان يكون منهم بلمر اانص علىات الحسن منهم لقصره دة الحسن ولان كلامنهما لم يتم له من نفاذا لسكامة واحتماع الامة ماتم لعمر بن عبد العزيز وعن ابن المديب انه قال الخلفاء ثلاثة أبو بكرو عمر وعمر فقال له حيس هذاأنو بكر وعرقد عرفناه ملفن عمر قال ان عشت أدركنه وان مت كان معدل هذامه كون أن المسدب مات قبل خلافة عمر والظاهر انه اطلع على ذلك من روض الصحابة الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مكثر ما مكون بعده كأبي هر يرة وحذيفة وكذا يقال فعا أتى عن عمر من التشر بعمر و و ردمن طرق أن الذئاب في أنام خلافته رعت مع الشاة فلم تعد علها الاليلة موته وأمه مذت عاصم بن عمر بن الخطاب وكان يشرمه ويقول من ولدى رجل وجهه شعة علا الارض عدلا أخرحه الترمذي في تاريخه وكان وحه عمر من عبدالعزيز شعة يتهداية في حميمه وهوغلام فعل أوه عسم الدم عنه و يقول أن كنت أشع بني أمية فصدق المن اسهفيه وأخرج ابن سعدان عمر بن الحطاب قال لت سعرى من ذوالسنن من ولدى علاهاعدلا كاملئت حورا وأخرج اس عمرقال كنا نقدتان الدنيالا تنقضي حتى الى رجل من آل عريعمل عِنْ على عرف كان بلال بن عبد الله بن عمر يوجه ه شامة و كانواير ون انه هوحتى جاءالله يعمر بن عبد العزيز وأخرج البه في وغيره من لحرق عن أنس ماصليت وراء امام بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم خبره ن هذا آفتى دهنى عمر بن عبد العز يزوهو أمرعلى المدنية من حهة الواردس عبد الملك فانعلما ولى الخلافة بعهد أسه المهم المرجم رعلها من سنة ستوغانه الى سنة ثلاث وتسعن وأخرج ابن عسا كرعن الراهم بن أبي عيلة قال دخلنا على همربن عبدالعزيز بوم العيد والناس يسلون عليه ويقولون تقبل الله مناومنك اأمس المؤمنين فيردعلهم ولا شكرعلهم قال بعض الحفاظ الفقهاء من المتأخر بن وهذا أصلحت المتهنئة بالعيدوا أعاموا لشهرانتهسى وهوكاقال فانجر بن عبددا لعزيز كان من أوعية العلم والدين وأئمة الهدى والحق كايعلم ذلك منطا لعمنطا قبدالجليلة ومآ ثره العلية وأحواله السنية السنية وتداستوفى كثيرامها أبونعيم وابنءسا كروغيرهما ولولاخوف الاطالة والانتشار لذكرت منها غررامست مكثرة الكن فما أشرت اليه كفاية 🚜 و لخم هذا الكماب بحكاية حلملة نفيسة فيها فوا تدغر سة وهي أن أبانعهم أخر جبستد صحيح عن رباح بن عبيدة قال خرجهر بنعبدالهزيزالى السلاة وشيخ يتوكأعلىده فقلت في نفسى ان هذا الشيخ جاف فلماصلي ودخدل لحقته فقلت أصلح الله الامدمر من الشيخ الذي كان يتكي على دل قال بار باحراً يته قلت زعرقال ما أحسب الارحد الما لحاذالة أخى الخضر أتاني فأعلى اني سألى مهذة الامعة وانى اساعدك فيها فرحه الله ورضى عنمه وأناأ سأل الله المنان الوهاب أن المحقني اهباده الصالحين وأوليائه العارفين وأحبامه المقرين وانعيتني على محبتهم

و يحشرف ف زمر تهم وان ديم لى خدمة جناب آل محدوسه و ين على برضاه وجه و يحدي من الها دين الهمدين أحمدة أهل السنة والجماعة العلماء الحكاء السادة القادة العاملين اله أكرم كريم وارحم رحم دعواهم فيها سحانات اللهم وتحييم فيها سلام و خده واهم أن الحمد لله رب العالمي المعالي المعالي المسلين والحمد لله رب العالمي المالي والحمد لله المناهدى لولا أن هدا نا الله والحمد لله والحمد العالمي والحمد العالمي والمعالمين المناهم المعالمة والمعالمة والمعالمة المناهم والمعالمة والمعال

وقد كتب منه من النسخ مالا أحصى ونقل الى أقامى البلدان والاقاليم كاقصى المغرب وماوراء وقد كتب منه من النسخ مالا أحصى ونقل الى أقامى البلدان والاقاليم كاقصى المغرب وماوراء النهر سعرة دو بخارى و حسم مروغيرها والهند واليمن كنا بافى مناقب أهدل البيت في من بادات على مامر لبعض الحفاظ من معاصرى مشايخنا وهوالحافظ السخاوى وكان يمسكن الحاق زيادات في ورقات ان أفردت فه مى كافية في التنبيه عدلى كثير من ما ترهم وان ضعت الهدا المكتاب في مؤكدة تارة ومؤسسة أخرى فأقول اعلم انه أشار في خطبة هذا المكتاب الى بعض حط على ذخائرا اه في في مناقب ذوى القربي للامام الحافظ العدة المحب الطبرى بأن في مقدمة كثيرا من الموضوع والمتكر فضلاعن الضعيف ثمن قول عن شخه الحافظ العدة المنه أن في مقدمة كثيرا من الموضوع والمتكر فضلاعن الضعيف ثمن قول عن هذا المام الحافظ العدة المؤن انه فال في حق الحب الطبرى انه كثيرا وهوروع بني المطلب ولاحاجة الماب لانه معدر وف مشهو رأ كثره في سيان فروع بني ها شم وفروع بني المطلب ولاحاجة الماب لانه معدر وف مشهو رأ كثره ولان الغرض انها هوذ كرما يختص بآل البيت المطهر وفيه أنواب

وبا وصية الذي سلم الانسارة على الله عليه وسلم مم الانسارة عقواءن قال ملى الله عليه وسلم الانسارة عقواءن على الله الله عليه وان كرشى الانسارة عقواءن مسينهم واقبلوا من محسنهم حديث حسن وفي واية الاان عيدى وكرشى أهل بدي والانسار فاقبلوا من محسنهم وقعاو زواءن مسينهم أى المسم جماءى وأصحابي الذين أثن م وأطلعهم على أسرارى وأعقد علهم وكرشى بلطنى وعيدى الحماهري وحمالي وهذا عابة في المعطف عليم والوسية بهسم ومعنى ونعاو زواءن مسينهم أقبلوهم عثراتم فه وكديث أقيد لواذوى الهيآت عثراتهم اذاهل البيت والانسارمن أجل ذوى الهيآت وصعمن طرق عن ابن عباس رشى الله

عنهماانه فسرقوله تعالى قللاأسألكم عليه أجرا الاالمودة في القربي بالالدمنه انه ما من بطن من قريش الاولانبي - سلى الله عليه وسلم الهاولادة وقرابة قرية أى ان لم تؤمنوا عما مته وتنابعوني عليه فلاأ سألكم مالاوانماأ سألم أن محفظ واالفرامة التي بيني وبينكم فلاتؤذونى ولاتنفروا الناس عنى صلة للرحم التي يبنى وبيشكم اذأ نتمفى الجاهلية كنتم تعلون الارحام ولاتدعوا غسركم من العرب يكون أولى منسكم عدة ظي ونصرتي وتبعه على ذلك حماعة من تلامدنه وغيره واحكن خالفه أحلهم تلدنه الامام معدين حبير ففسر يحضرته الآية بأن المرادقل لاأسألكم أيها الماس مالاعلى ما ملغته اليكم واندا الذي أسأل كموه أن تصاوا قرايتي وتودوهم وتودوني فهم وكانابن جيسرمع ذلك فسرالآية بالوجه الاول أيضا أى وهوالتعفيق الانهاسالحة لكل مهما لهكن يؤ مدالاول أن الدورة مكية وقدود ابن عباس عدلي ابن حبير بره ولم يرجيع الهده وجاعمن طريق ضعيفة أن ابن عباس فسرها بما فسر به ابن حبير ورفع ذلك الى النبي ملى الله عليه وسلم فقال قالوا بارسول الله عند نزول الآية من قرابتك هؤلا الذي يجبت عليمًا . ودُتهــم قال على وفاطمة وا يناهما و في طريق سعيف أيضا ا ــكن لها شاهد تصرصه أنسبب نزول الآية افتحار الانسار بآثارهم الحميدة في الاسلام على قريش فأناهم - لى الله عليه وسلم في مجالهم فقال ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله يقالوا ملى ارسول الله قال ألا تقولون ألم يخرجك قومك أوساك أولم يكذبوك فصدقنا كم أولم يخذلوك فنصرناك فازال بقول الام حتى جثوا على الركب وقالوا أموالنا ومافى أيد سالله و رسوله فترلت الآءة وفي طريق نده يقة أيضا أن سبب تزولها أنه صلى الله عليه وسلم أعاقدم المدينية كانت تنويه وائب وليس فيده شي فيمعله الانصار مالا مقالوا بارسول الله النابن أختذ اوقدهدا ناالله لن وتنو النوائب وحقوق وليس معمل سدهة فجعنالك من أمو النامات معديه علم افترات وكونه ابن أختم جاء في الرواية الصححة لان أم عبد الطلب من بي النجارمهم وفي حديث سنده حسن ألاان ليكل ني ثركة ووشيعة وان تركتي ووضيعتي الانصار فاحفظون فهم ويؤيد مرمن تفسيران حبيرأن الآية في الآل ماجاء عن عسلى كرم الله وجهد قال نزات فينا في الرحم آية لا عفظ مود تنا الا كل مؤمن عم فرأ الآية وجا و الاعترين العابدين أيضا فالهلا قتل أوه المسين كرم الله وجهدجي عه أسسرا فأفيم على در جدمش فقال رجل من أهل الشام الحمد الله الذي فتلكم واستأسلكم وقطع فرن الفتنة فقال لهزين العابدين أفرأت الفرآن قال نعم فيهدله أر الآية فهم وأنهم الفربي فها القال وانكم لأنتم فم قال نعم أخرجم الطبراني (وأخرج) الدولاي أن الحسن كرم الله وجهة قال في خطيته أنامن أهل البيت الذين افترض الله مودتم على كل مسلم فقال النبيذا سدلى الله عليه وسسلم قل لا أسأل حم عليه أجرا الا المودَّ ف الفري ومن يقترف حسنة نزدله فهاحسنا واقتراف الحدنة مودتنا أهل البيت وأو رد الحب الطبرى انه لى الله على وسدلم قال ان الله جعل أجرى عليكم الودة في أهل بدى واني سأ تلكم غدا

عنهم وقدجاءت الوصية الصر يحة بهم في عدّة أحاديث منها حديث انى تارك فيكم ماان تمسكتميه ان تضاوا بعدى المقاين أحدهما أعظم من الأخركتاب الله حبل مدود من السماء إلى الارض وعترتى أهدل ميتى وان يتفرقا حتى يرداعلى الحوض فانظروا كيف تخلفوني فهما قال الترمذي ن غريب وأخرجه آخرون ولم يصب إن الجوزى في ايراده في العلل المناهية كيف وفي المعام وغسره في خطبته قر سراسغ مرحمه من جمة الوداعة . لوفانه منحوشهراني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور غمقال وأهل بيني أذكركم الله في أهل ببتي أَذْ كُركُم الله في أَهِل بِينَي أَذْ كُركم الله في أَهِل بِيني ثلاثًا فقيل لز يدين أرقم راو به من أهل مدته أندس اساؤه من أهل ويته قال اساؤه من أهل مبتم والمكن أمل سته من حرم الصدقة دهده قيل ومن هم مالهم آل على وآل على وآل جفر وآل العباس رضي الله عنهم قيل كل هؤلاء حرم الصدق فأل نعم وفي رواية صحيحة كأني قد دعيث فأحبت اني قسدتر كت فيكم التقلين أحده بيا أكدمن الآخركة أب الله عز وحدل وعد ترتى أى بالمثناة فانظروا كيف مخلفوني في ما فانهما ان يتفرقا حتى يرداعلى الحوض وفي روا يقوانهما ان يتفرقا حتى يُردا على الخوض سألت ر بى ذلك الهما فلا تقدّم وهما فتهلكوا ولا تقصر واعهما فتهلكوا ولا تعلوهم فانهم أعلم منكم ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صعابالا حاجة لنا ببسطها وفرواية آخرماتكام ماانى سلى الله عليه وسلم اخلفوني فيأهلي وسماهما ثقلبن اعظلمالقدرهما اذيقال الكلخطيرشريف ثقل أولان العدملها أوحساللهمون مقوقهما تقيل جدة اومنه قوله تعمالي اناسنلقي عليك قولا ثقيلا أي له و زن وقد رلانه لا دؤدي الاستكارف مايثة لوسمى الانس والحن ثقلهن لاختساصهما مكوته ماقطان الارض ومكونهما فضلانا لتميزعلى سبائرا لحبوان وفي هذه الاجاديث سميا قوله صلى الله عليه وسلم انظروا كيف تخلفونى فبهمأوأوسيكم بعثرتى خيرا وأذكركم الله فيأهل بيتي الحث الاكيدعلى مودتهم ومزيدالا حمان اليهم واحترامهم واكرامهم وتأدية حقوتهم الواحبة والمندوية كيف وهم أشرف ست وحدّعلى وحه الارض فرا وحسبا ونسبا ولاسمااذا كانوامت من للسنة النبوية كاكان على مسلفهم كالعباس و بنيه وعلى وأهل يبته وعقيسل و بنيه و بني جعفر وفي قوله صلى الله عليه وسلم لاتقدموهما فتهلكوا ولاتقصر واعنه مافتهلكوا ولاتسلوهم فانهم أعلم متكم دايس لعسلى أن من تأهل منهم للراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدما على غيره ومدلهالتصريح بذلك فى كل قريش كامرة فى الاحاديث الواردة فيهم واذا ثدت هذا الحملة قريش فأهدل البيت النبوى الذين هم غرة فضلهم ومحتد فرهم والسبب في تميزهم على غيرهم بذلك أحرى وأحق وأولى وسبق عن زيدين أرقم أن نساء من أهل بيته غ فال وله كن أهدل بيته الى آخره و يؤخذ منه انهم من أهل بيته بالمعنى الاعم دون الاخص و هومن حرمت عليه الصدقة ويؤيدذلك خبرمسلم انهصلي الله عليه وسلم خرجذات غداة وليه مرط مرجل من شعرأسود

فاءالمس فأدخله تمالحس فأدخسه تمفاطمة فأدخلها تمعلى فادخله رضى الله عنهم تمقال أغيار مدالله المذهب عندكم الرحس أحسل البيت ويطهركم تطهيرا وفي رواية اللهم هؤلاء أهل بتي وفي أخرى أن امسلة أرادت أن تدخسل معهم فقال صلى الله عليه وسلم بعد منعه لها نت على خدر وفي أخرى أنها قالت مارسول الله وأنافقال وأنتمن أهل البيت ألعام بدليسل ادة الاخرى قاات وأناقال وأنتمن أهلى وكذا قال صلى الله عليه وسلم لواثلة الماقال ارسول الله وأنافقال أنت من أهلى وروى أنه سهل الله عليه و لم قال اعلى سلسان منا آل البيت وهو مامح فالتخسد وانفسك فعده منهم باعتباره دق معبته وعظم قربه وولا تموفى سندكل ماعدا روآية مسلم مقال وفى رواية أسامة منا آل البيت ظهر البطن و ر وى أحمد عن أبي سسعيد الخدرى ان الذين تزلت فهم الآية الذي صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة وابناهم الرضى الله عقهم وكذاا شتمل صدلى الله عليه وسدلم علاءة على عمد العباس وبنيه رضى الله عنهم وقال يارب الباب وحوائط البيت آمين آمين آميز وحديث مسلم أصحمن هذا وأهل البيت فيه غيرأهله فىحديث العباس وينيه المذكورا امرأن له الحلاقين الحلاقا بالعنى الاعم وهوما يشمل جيح الآل تارة رالز وجات اخرى ومن صدق ولاء وهجبته أخرى والحلاقا بالمعسى الاخص وهممن ذكر وافى خبرم الم وقدصر حالحسن رضى الله عنه بذلك فانه حين استخلف وثب عليه رحل ـ د فطعنه وهوساجد يخصر لم بدلغ منه مبلغاولذا عاش بعده عشرستين فقال اأهل العراق القواالله فينافانا أمراؤكم وضيفانه كموضحن أهل البيت الذين قال الله عز وجلفهم اغماير مدالله المذهب عنسكم الرجس أهل البيتو يطهركم تطهيرا قالواولا نتم هم قال زهم وقول زيدبن ارقم أحلبيته من حرم المدقة هو بضم المهدلة وتخفيف الراء والمراديا لصدقة فيه الزكاة رفسرهما لشامى وغيره ببنيهاشم والمطلب وعوضواعه باخس المعسم الني والغنيمة المذكورنى سورتى الأنفال والحشراذهم المراديذى القربى فيمسما قال البيهتي وفي تخصيصه صلى الله عليه وسلم نني هاشم والمطلب باعطائهم سهم ذوى القربي وقوله صلى الله عليه وسلم اغما بنوهاشم والمطلب شي واحد نضيلة أخرى وهي اله حرم عليهم العددقة وعوضهم عن اخس الخمس فقال ان الصدقة لا تعلى لمحمد ولا لآن محدقال وذلك يدل أيضا على ان له الذن أمرنا بالصلاة عليهم معمهم الذين حرم المته عليهم الصدقة رعوضهم عنها خس الحمس فالسلون من بني هاشم والمطاب يكو نؤن داخلين في مسلاتنا على ٢ ل نبينا صلى الله عليه وسلم في فرائضنا ويوافلنا وفهن أمرنا يحمم انتهى وقصرمالك وأبو حنيفة رضى الله عهما تحريم الزكاة على بني هاشم وعن أبى حنيفة جوازها الهدم مطلقا وقال الطحاوى ان حرموا سهدم ذوى القربي وأبو يوسف تحل من بعضهم لبعض ومذهب أكثرا لحنفية والشافعي وأحد حل أحذهم النفل وهو رواية عن مالك وعنه حل أخذا الفرض دون التطوع لان الذى فيه أكثر وأسند المحب الطيرى

خبراستوسوابا هل ببتى خبرافانى أخاصمكم عنهم غداومن أكن خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار قال الحافظ السفاوى لم أقف له على أسل أعقده وصععن أبى بكررضى الله عنه انه قال ارقبو المجدا أى احفظ واعهده و وده صلى الله عليه وسلم فى أهل بيته

# ﴿ باب الحث على حبهم والقيام بواجب حقهم ﴾

صح خلافالماوهم فيسه ابن الجوزى الهصلى الله عليه وسلم قال أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهدل بيتي لميي (وأخرج) البيه في وغير ملا يؤمن عبد حتى أكون باليدهمن نفسه وتسكون عترتى أحباليه من عترته ويدكون أهلى أحب اليدمن أهله وتكوب ذاتى أحب اليسه من ذاته وصع ان العباس قال بارسول الله ان قر بشا اذا التي رهضهم ومضالقوهم بشرحسن واذا لقونالقونا بوجوه لانعرفها فغضب ملى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذى نفسى مده لا يدخل قلب رجل الاعمان - تى يحبكم لله ولرسوله وفى رواية لان ماحه عن ابن عباس كنا الق قر يشارهم يتعد ثون فيقط مون حديثهم فذكر تا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مايال أقوام يتحدثون فاذارأ واالرجال من أهل بيتي فطعوا حديثهم والله لايدخل قلبر جدر الاعمان حتى حجم مله وافرا بهممنى وفي اخرى عندا حدوغيره حتى يعبهم لله واقرابتي وفي اخرى للطعراني جاء العباس رخى الله عنه الى الذي سلى الله عليه وسلم فقال انك ثركت فيناضغا تن مندسنة تالذي صنعت أى يقر يش والعرب فقال صلى الله عليه وسلم لايلغ الخسرأ وقال الاعمان عبداحتى يحبكم شهوافرابتى أترجوسهلب أى عيمن مرادشفاعتى ولارجوها بنوالمطلب وفي أخرى للطبراني أيضايا بني هاشم اني قدسا ات الله عز وجل ليكم أنعملكم نحباه رجاوسالته أنيم دى شااسكم وبؤمن خاتف كم ويشبع جانعكم وان العباس رضى الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله اني انته بت الى قوم يتعدثون ولمارأونى سكتوا وماذاك الاأخمم يبغضونا فقال مسلى الله عليه وسدلم أوقد فعلوه اوالذى نفسى مدهلا يؤمن أحدحتى عبكم لحى أسرحون أن يدخلوا الجنة بشفاعتي ولاسر حوها سوعبد المطلب وفحدد شيسندفعيف انه صلى الله عليه وسلم خرج مغض افرق المنبر فحدالله وأثنى عليه ثمقال ما بالرجال بؤذوني في أهل بيتي والذي نفسي سده لا يؤمن عمد حتى يعيني ولا يحبى حمي يحبذوي وفي والمالبيه في وغره نفضها سنده ضعيف و بعضها سنده واه ان ندوة عديرت بنت أبي اهب بايم افغضب صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه فصعد المنبرغ قال أيما الناس مالى أوذى في أهلى فوالله ان شفاء تى لتنال قرابتى وفى روا ية ما بال أفوام يؤذونى فى نسسى و دوى رجى ألا ومن آ ذى نسسى و دوى رجسى فقد آ دانى و من آ دانى فقد آ ذى الله وفي اخرى ما بال بجال يؤذونني في قرابتي ألامن آذي قرابتي فقد آذاني ومن آذاني ققد آذي الله تبارك وتعملى وروى الطيراني أنامها فياخت على رشى الله عنهما بداة رطاها فقال لها

جران عدا لانفى عنائمن الله شمأ فاعت المه فأخسرته فقال صلى الله عليه وسلم تزعمون أن شماعتي لاتنال أهمل بيتي وان شفاعتي تنال صداء وحكاأي وهما قبيلتان من عرب المن وروى المزاران صفية عدة رسول الله صلى الله علمه وسلم توفى الها الن فصاحت فصيرها النبى مسلى الله عليه وسدلم فورحت ساكته فقال الهاعم ومراخلة انقرابتك من محد مسلى الله عليه وسي لا تغنى عنا من الله شيأ فبكت فسم عها الذي سلى الله علم - وسلم وكار محرمها ويعهافسأاهافا خسرته عاقال عمرفامي والافنادى بالصلاة فصدء المنبر غمقال مايال أقوام بزعمون أن قرابتي لاتنفع كل سب رنسب سقط عنوم القيامة الانسسي وسبى فانهام وصولة فى الدنيا والآخرة الحديث طوله وفيه ضعفاً وصعراً نه صلى الله عليه وسلم قال على المنعرما بال رجال يقولون الدرحمر سؤل الله عليه وسلم لاتنفع قومه يوم القيامة والله الدحى موسولة في الدنيا والآخرة واني أيها الناس فرط كم على الحوض ولا يسافي هـ ذه الاحاديث مانى العدعان وغرهماأ نهلائزل قوله تعالى وأنذرعشرتك خرج فمع تومده غعم وخص بقوله لا اغنىء: كم من الله شمأحتى قال ما فاطمة بنت محدا مالان هدنه الرواية محولة على من مات كافراأوا نهاخرحت مخرج التغليظ والتنفير أوانها قبال علمه بانه يشفع عموماوخصوصا وجاءى الحسن رضى الله عنه أنه قال لرجل يغلوفهم و بحكم أحبونا للهفان أطعنا الله فاحبونا وان عصينا الله فالغضونا فقاله الرحل المكم ذوقر الهرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل ستسه فقال ويحكم لوكان الله نافعنا بقرابة رسول الله ملى الله عليه وسلم من غبر عمل اطاعته لتفعيد للثمن هوأقرب اليهمنا وانى أخاف أن يضاعف للعاصى مثا العداب ضعفن وورداعا سميت الذي فاطمة لان الله فط مها ويحبم اعن النار (وأخرج) أبوالفرج الاصماني انعمد الله بن الحسن بن على رضى الله عنهم دخل وماعلى عمر من عبد العريز و هو حدث السن وله وفرة فرنع عمر مجاسه وأقبل عليه وقضى حوائيه مثم أخذ يعكنه من عكنه فغمزها حتى أوجعه وقال اذكرهاعندل الشفاعسة فالماخرج لمعلى مافعل به فقال حدثني التقة حتى كاني أمعهمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم انمافا لممة بضعة منى يسرنى مايسرها وأناأعلم أن فاطمة لوكانت حية لسرها ما فعلت ابنها قالواف غزل اطنه وقولات ماقلت فقال انه ليس أحدد من بني هاشم الاوله شفاعة ورجوت أنا كون في شفاعة هذا و روى الطبراني دسند شعدف اله سلى الله عليه وسلم قال الزو وامودتنا أهل البيت فانه من اقى الله وهو يودنا دخـل الجنة بشفاعتنا والذى نفسى سدده لا سفع أحد اعمله الاعدرفة حقنا (وأخرج) الطيراني انه سلى الله عليه وسلم قال العل كرمالله وحهه أنت وشمعتك أى أهمل ستك ومحبوكم الذين لم يتدعوا سب اصابي ولا بغيرداك تردون على الجوض رواعمرو ينمبيضة وجوهكم وأن عسد وكم يردون على ظماء مشجعين وفررواية ان الله قدغه ولشيعتك ولحى شيعتك وروى الترمذى انه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للعماس و لولده مغفرة ظاهرة وباطنة مغفرة لا تغادر ذنا اللهم اخلفه

في ولده وكذاد عاميلي الله عليه وسلم بالمغفرة للانصار ولأبنا تهم وأبنا ابنا تهم وان أحمم و روى الحب الطيري حديث لا يحبنا أهدل البيت الا مؤمن تقى ولا يبغضنا الامنافق شيق (وأخرج) الديلي من أحب الله أحب القرآن ومن أحب القرآن أحبني ومن أحب في أحب أصحابي وقرائتي وحديث أحبوا أهلى وأحبوا عليا فانمن أنغض أحدا من أهلى فقدحرم شفاءتى قال ان عدى وان الجوزى موضوع وحديث حب آل محدوما خرمن عبادة سنة وحديث حى وحبال بيتى نافع فى سبع مواطن أهوالها عظيهمة وحدديث معرفة آل مجد براءةمن الناروحب آل مجدحواز على الصراط والولاية لآل مجدداً من من العداب قال الحافظ السخاوي وأحسب التلاثة غبرصحة الاستادوحديث اناشجرة وفاطمة حلها وعلى اقاحها والحسسن والحسسن غمرها والمحبون أهل ستى ورقها فى الحنة حقاحقا وحدث ان أهل شيعتنا يخرجون من قبورهم موم القيامة على ماجم من العيوب والذنوب وحوههم كالقمرليلة البدرموضوعات وحديث من مات على حب آل مجدمات شهيدا مغفور الهتائيا وأومنا مستحكمل الاعمان بشره ملك الموت الحنة ومنسكرون كبريزفه الى الحنة كاتزف العروس الى ستزوجها وفتع له مامان الى الجندة ومات على السنة والحماعة ومن مات على بغض آل محدجا ومالقيامة مكتوبا سعنهايس منرحة الله أخرجه مبسوط الثعلى في تفسره قال الحافظ السحاوى وآثار الوضع كاقال شحناأى الحافظ النجر لاتحة عليه وحديث من أحينا بقليه وأعلنا سده واسانه كنت اناوهوفي عليسن ومن أحبنا بقليه وأعاننا بلسانه وكفيده فهوفى الدرجة التى تلهاومن أحبنا بقلبه وكف عنا اسانه ويده فهوفى الدرحة التى تلها في سنده غالف الرفض وهالك كذاب (وأخر ج) الطبراني وأبوالشيخ - ديث ادلله غرو - ل ثلاث حرمات فسن حفظه و حفظ الله ديسه ودنيا ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله ديسه ولادنياه قلت وماهن قال حرمة الاسدالم وحرمتي وحرمة رحمى (وأخرج) أبوالشيخ أيضا والديلي من لم يعرف حق عترتى والانصاروالعرب فهولا حدى ثلاث امامنا فقوا مالزنية واماحلت، أمهنى غبر طهر

### وبابمشروعية الصلاة علىممتعا للسلاة على مشرفهم صلى الله عليه وسلم

صعيارسول الله كف الصلاة عليكم أهل البيت قال قولوا اللهم صدل على مجدد وعلى آل مجد كا ضعيارسول الله مليت على الراهم الحديث وفى بقية الروايات كيف نصلى عليك بارسول الله قال قولوا اللهم صدل على مجدوعلى آل مجد الحديث و يستفا دمن الرواية الاولى ان أهل البيت من جلة الآل أوهم الآل الكن صعمايصر حبائم منوها شم والمطلب وهم أعم من أهل البيت ومر أن أهل البيت قديرا دمم الآل وأعم منهم ومنه حديث أبي داود من سره ان يصحال الملكيال الاوفى اذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على مجد النبي وأزواجه أمهات بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على مجد النبي وأزواجه أمهات

المؤمنين وذريته وأهل بيته كا صليت على الماهيم انك ميد مجيد و جاه بدند ضعيف عن واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لساجع فالحمة وعليا والحسن والحسن تحت و مداللهم قد جعلت صلاتك ومغفرتك ورحتك و رضوا نك على الرهيم وآل الرهيم الم منى وأنامنهم فاجعل صلاتك ورحتك ومغفرتك ورضوا نك على وعليم قال واثلة وكثت واقفا على الباب فقلت وعلى بابى أنت وأى يارسول الله فقال اللهم وعلى واثلة روا خرج) الدارة طنى والبيه في حديث من صلى سلاة ولم يصل فيها على وعلى أهل بيتى لم تقبل منه وكان هذا الحديث هو مستند قول الشافعى رضى الله عنه ان الصلاة على الحديث هو مستند قول الشافعى منه عيف فستند ما الامرفى الحديث المتفق عليه قولوا اللهم صل على محدو على آلى عدو الامرفى الموجو بحدو الامرفى الحديث المتفق عليه قولوا اللهم صل على محدو على آلى الدر المنفود وبحدة وقدة على الاصمو بق الهسد والاحاديث تمات وطرق بينها في كما بي الدر المنفود

#### ﴿ بابدعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذا النسل المسكرم

روى انساقى فى عسل اليوم والليلة ان نفرامن الا نصارة الوالعلى رضى الله عنه لو كانت عندا فاطمة فدخل رضى الله عنه على النبى سلى الله عليه وسلم يعنى ليخطبها فلم عليه فقال ما حاجتا بابن أبى طالب قال ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرحما وأهلا لم برده على الموافر جالى الرهط من الانصار وهم ينتظرونه فقالوا ماورا الم قال ما أودى غيرانه قال فى مرحما وأهلا قالوا يكفيك من وسول الله صلى الله عليه وسلم أحده ما قد أعطال الأهل وأعطال الرحب فلما كان ود ذلك وعدماز ق حه قال باعلى لا بدلاه وسم من وليمة قال سعدر ضى الله عند معند مى كسر و جمع له رفط من الانصارات عامن ذرة قال فلما كان المدالة البنا قال لا تعدث شيئاحتى تلقانى فد عاصلى الله عليه وسلم بما فتوضأ منه ثم أفر غده ورواه آخرون مع رضى الله عنه ما و بارك الهما في نسله ما ورواه آخرون مع حد ذف وعضه

#### ﴿باب شارتهم بالجنة

مرق الباب الدانى عدة أحاديث في ان الهم منه ملى الله عليه وسلم شفاعة مخصوصة عن ابن مسه ودرضى الله عنه قال قال رضول الله ملى الله عليه وسلم ان فاطمة أحصنت فرجها فرم الله ذريتها على النار ذريتها على النار أخرجه تمام فى فوائده والبرا روا لطبرا فى بلفظ فرمها الله وذريتها على النار و جاعن على د مند فعد فقال شكوت الى رسول الله ملى الله عليه وسلم حسد افى الناص فقال أما ترضى ان تشكون راسع أربعة أول من يدخل المئة أناو أنت والحسن والحسين وازواحنا عن أعاننا وشما تلذا وفروا به سندها ضعيف حد أنه ملى الله عليه وسلم قال لعلى ان أول أربعة يدخد اون الجانبة اناو أنت والحسن والحسين وذرار بناخلف طهو رئاو أزواجنا و روى ابن السدى والديلى ظهو رئاو أزواجنا خلف ذرار بناوش عنه المانية عليه الله عليه المانوا والمناف المان والحسن والحسين و دروى ابن السدى والديلى

المستده غون بنوعبد المطلب سادات أهل الجنة أناو حزة وعلى وجعة رابدا أى طالب والحسن والحسين والمهدى وصعائه صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربى في أهل بيتي من أقر منهم التوحيد ولى بالبلاغ ان لا يعذبهم و جاء سندروا ته ثقات انه صلى الله عليه وسلم قال اغاطمة ان الله غر معديك ولاولدك وفيرواية أنه سلى الله عليه وسلم قال للعباس باعباس ان الله غيرم هذيك ولاأحدمن ولدلدوفي رواية باأعمسترك اللهوذر يتلقمن النار وروى المحب الطعرى والديلي وولده بلااسة ادحديث أاترى أنلايدخل النارأ حدامن أهليتي فأعطاني ذلا روى الحب عن على قال معترسول الله على الله عليه وسلم يقول اللهم الم عدرة رسولات فهب مسيتهم لحميه مموههم لى فقعل قلت ما فعدل قال فعله ربكم بكم و يقعله عن بعدكم وفي حديث قال السيخا وى لا يصم باعلى ان الله قد دغفر لك ولذر يتد ل ولولد له ولا هلك ولشد معتل ولحى شيعتكفا بشرفانك الانزع البطين وروى أحدانه لله عليه وسلم قال يامه شربني ماشم والذى عتنى بالحق نبيالوأ خذت بعلقة الجنة مابدأت الابكم وفى حديث مددة ف عيف أول من ردعه لى حوفى أهدل بيتى ومن أحبى من أمتى وصح أول الناسيرد عدلي الحوض فقراء المهاجرين الشعت (وأخرج) الطبراني والدارة طي وغيرهما أوّل من أشفع له من أمتى أهليتي الاقرب فالاقرب ثم الانصار ثم من آمن ف واتبعني ثم المن تم سائر العرب ثم الاعاجم وفرواية للراروا اطرانى وابن شاهيزوغيرهم أول من أشفع له من أمني أهل المدينة عُم أهل مكة ثم أهل الطائف

## إبالأمان بمقامم

(اخرج) جاءة استدف عف خبرالنجوم أمان لاهل السما وأهل يدى أمان لامنى وفي رواية لاحد وغيره النجوم أمان لاهل السما عاذا ذهبت النجوم ذهب أهل السما وأهل يدى أمان لاهل الارض من النجوم ذهب أهل السما وأهل يدى أمان لاهل الرض من الغرق وأهدل يدى أمان لامتى من الاختلاف أى المؤدى لاستنصال الامتعاذا خالفها قبيلة من العرب اختلفوا فساروا خرب ابليس وجامن طرق كثيرة بقوى بعضها معضا من أهل يدى وفي رواية ألا ان مثل أهل يدى وفي رواية ألا ان مثل أهل يدى وفي رواية ألا ان مثل أهل يدى ومن تركها غرق وان مثل أهدل بيني فيكم مثل سفينة في حقى قوم مدن ركها نجاوم ن تخلف عنها غرق وفي رواية من ركها سلم ومن تركها غرق وان مثل أهدل بيني فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له وجاء عن الحسين كرم الله وجهسه من ألماع الله من ولدى واتب كتاب الله وجبت لما عتده وعن ولده و نالعا بدين رضى الله عنه حمال غياسة الماء الله وعدا مثل العالم والمن الماء الله وعدا مثل الماء الله وعدا ألماء الله وعدا ألماء الله وعدا ألماء الله وأور دأيضا بلا اسنا دحديث في كل وأغيا بنا ألماء النه والمن تعلل في المنه ألماء الله وأور دا يضا بلا اسنا دحديث في كل وأن سده يد في شرف النبوة بلا اسنا دحديث انا وأهدا بدي شعرة في الحديث في كل وأور دا يضا بلا اسنا دحديث في كل وأن سده ينه في من المنه و بنا في الدنه أفسن تعلل بها التخد الى ربه سبيلا وأور دا يضا بلا اسنا دحديث في كل وأن المنه أفسن تعلل به المنا في المنه المنا في المنه أفسن تعلل بها التخد الى ربه سبيلا وأور دا يضا بلا اسنا دحديث في كل

خاف من أمتى عدول من أهل بيتى يذفون عن هذا الدين تتحر يف الغالين وانتحال المبطلين وتأو يل الجاهلين الحديث واشهر منه الحديث المشهور يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يذفون عنده الى آخره وهدذ اهومستند ابن عبده البروغيره ان كل من حل العلم ولم يتدكلم فيه يجرح فهو عدل

# ﴿ باب خصوصياتهم الدالة على عظيم كرا ماتهم

مامن طرق معضه ارجاله موثفون انه صلى الله عليه وسلم قال كلسبب ونسب منقطع وفير واية مقطعوم القيامة الا وفرواية ماخ لاسبى ونسى ومالفيامة وكولاأم وفيرواية وكلولداب ذان عصبتهم لايهم ماخلا ولدفاطمة فاني أناانوهم وعصبتهم وهذا الحديث رواه عمر رضى الله عنده العلى رضى الله عنهده الماخطب منده بنته أم كاثوم فاعتل بصغرها فقال انى لم أرد الباءة ولمكنى هم ترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ثم قال فاحببت أن يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب ولما ترقيحها قال لانساس ألاته توني معترسول الله سلى الله عليه وسلم يقول فدكرا لحديث وفي واية كل سبب وسهر منقطع الاسمى وسهرى وفير وايتفى سندها ضعيف الكليني أمعصبة ينتمون اليم الاولدفاطمة فأنا ولهم وعصبتهم وفدرواية فأناأبوهم وأناعميهم وجاءمن طرق يقوى وهضها يعضا خلافا المازعه ابن الجوزى ان الله عز وجل جعدل ذرية كل ني في سلبه وان الله تعدالي حمل ذريني فى ملب على بن أبي طالب وفي هذه الاحاديث دليل ظأهر لما قاله جمع من محقق أعمم من المن خصائصه صلى الله عليه وسلم ان أولاد بناته ينسبون اليه في المكفا ، ة وغيرها أى حتى لا يكافئ منتشر يفاين هاشمى غيرشر يف وأولا دبنات غيره اغاينسبون لآبائهم لاالى آباء أمهاتم وفي النارى اله ملى الله عليه وسلم قال على المنبروهو ينظر للناسم، قوللعسن مرة ان ابنى هذاسيد وسيصلح الله به بين فتنين من المسلين قال البع في وقد سما والذي صلى الله عليه وسلم الله حين ولدوسما الحوته بدلك وعن الحسن بستدحسن كنت معالني صلى الله عليه وسلم فرعلي حرسن عرالصدقة فأخدت منه عرقفالقيم افي فاخده المعام اعمقال الاعمد لاتعلانا الصَّدقة (وأخرج) أبوداودواانسائي وابن ماجه وآخرون خبرالمهدى من عترني من ولدفاطمة وفى أخرى لاجدوغيره المهدى مناأهل البيت يصلحه الله في المة وفى أخرى لاطرابي المهدى منا معنتم الدين ما كافتي سا وروى أبوداودفى سننه على كرم الله وجهدانه نظر إلى المدالحسن وضى الله عنه فقال انابي هذاسيد كاسماه الني صلى الله عليه وسلم وسحر جمن صلبه رجل سمى باسم نديكم يشبهه في الماق ولايشم معنى الحلق علا الارض عدلا وفي رواية ان عسى ملى الله عليه وسلم يصلى خلفه وصععن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال منا أهل البيت أربعة مناالسفاح ومناالندر ومناالم ورومناالهدى غذ كربعض وصف كلمن الثلاثة الأول

عمقال وأماللهدى فانه علا الارض عدلا كاملئت جورا وتأمن الهائم والسباع وتلقى الارض أفلاذ كيدها أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة وهددا كحديث المهدى من ولد العماسعي وكدن هداأى العباسعي أنواخلفاء وانمن والده السفاح والمنصور والهدى ماعمى فتحالله هدناالا مرومختمه برجل من ولدله مندكل منهما ضعيف وعلى تقدير معتهما لأنافى كون المهدى من ولذفاطمة الذكور في الاحاديث التي هي أحمواً كثر لانه معذلك فيه شسعية من بنى العباس كاان فيه شعبة من بنى الحسس وأما هو حقيقة فهومن ولدا المسن كأمرعن على كرم الله وجهه (وأخرج) ابن المبارك عن ابن عباس اله قال المهدى اسمده محمدين عبدالله وروحة وشرب معمرة بقر جالله به عن هدد والأمة كل كرب و يصرف بعدله كلجور غريل الامرمن اعده اثفاء شروجالاستة من ولدا لحسن وجسة من ولدا لحسين وآخرمن غسرهم شميوت فيفسد الزبان وحديث لامهدى الاعيسى ينمر يم معلول أوالمراد لامهدى كامل على الأطلاق الاعيسى وجاعلى وابة أشبه الخلق بعصلى الله عليه وسلم من أهل بيته ولده ابراهيم وفي أخرى فاطمة في الحديث والسكلام والمشدية وفي أخرى معيعة الحسن أى في الوحه والنصف الاعلى وفي أخرى الحسين أى فما يقى وعد الهدى عن أشهوه صلى الله عليه وسلم ومم كثيرون أقواهم شها جاءتمن أهدل البيت المطهر غلط فاثله عامرانه بشمه خلقالا خلفا (وأخرج الطبراني والخطيب حديث يقوم الرجل لأخيه عن مقعده الابنى هاشم فاعم لايقومور لأحدوجاءعن ابن عباس بسسندضعيف انهقال نحن أهل البيت شعرة النبرة فختلف الملائد كة وأهل بيت الرسالة وأحسل بيت الرحة ومعدن العلم وعن على وسند ضعيف أيضا قال نعن النجباء وافراطنا افراط الانبياء وحزبها حزب الله عز وجدل والفئة الماغية حزب الشميطان ومن سؤى بيننا وبين عدونا فليسمنا

#### وباب اكرام العجابة ومن يعدهم لأهل البيت

صعان أي بكر رضى الله عنه اله قال العلى كرم الله وجهه والدى نفسى بده افراله رسول الله عليه وسلم أحب الى أن اصل من قرابتى وحلف عمر للعباس رضى الله عنه مأ ان اسلامه أحب ليه من اسسلاماً به لوأسلم لان اسلام العباس أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفي زين العايدين ابن عباس فقال له من حبا بالحبيب ابن الحبيب وسلى زيدين ابت رضى الله عنه على جنارة فقر بتله بغلة ليركها فاخذ ابن عباس رضى الله عهده ابركامه فقال له خل عنك باابن عمر سول الله فقال له خل عنك باابن عمر سول الله فقال له خل عنك باابن عمر سول الله فقال هدكذا أمر نا أن فعل بالعباء والدكم اعفقه بل يديده وقال هدكذا أمر نا ان فعل بالهنا النافع لي بداله بن حسن عبر من عبد العزيز في عبد الله بن حسن عبر من عبد العزيز في عبد الله فقال أبو بكر بن ياش لوأتان أبو بكر وعمر وعلى رضى الله على الهنات الله أن يا أبو بكر بن ياش لوأتان أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عمد في عاجة لبد أت بحاجة

على قبلهما القرابيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان أخر من السماء الى الارض أحسالي أن أقدمهما عليه وكان ان عباس اذا بلغه حديث من محالى ذهب اليه فاذاراه قائلاتوسدرداءه على بابه فنسفى الريح التراب على وجهه حتى يخرج فيقول الأأ وسلت الى فآتمك فيقول له امن عباس أنا أحق أن آيك ودخلت فاطمة بنت على على عمر من عبد العزيز وهو أميرالدينة فبالغفا كرامها وقال والله ماعلى ظهر الارض أهل يد أحب الى منكم ولأنتماحب الى من اهلى وعوتب أحدفي تقريبه لشيعي فقال سيحان الله رحل أحب قوما من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة وكان اذا جاءه شريف بل قرشى قدمه وخر جوراء وضرب جعفر بن الميان والى المديسة مالكاحق حل مغشما عليه فدخل عليه الذاس الفاق فقال أشهدكم الى قدد جعلت شاري في حدل فسئل مدد ذلك فقال خفت أن أموت فألق النبي - لي الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض أنه النار رسبي ولا دخل المنصور المند شية مكن مالكامن أله ودمن شاربه فقال أغوذ بالله والله ماأر تفع مهاسولم عن جسمي الاوقد حعلته في حل اقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحل للياقر وهو رهناء الكعبة هيل وأنت الله حبث عبدته فقال ماكتت أعبد شيألم أروقال وكيف وأبته قال لم ترو الاسار عشاه ـ قالعيان الحسكن رأته القساوب بعقائق الاعان و زادع الى ذلك مااجر السامعين فقال الرجل الله أعلم حيث يجعل رسالاته وقارف الزهرى ذنبا فهام على وجهه فأسال الدر من العابدين فنوط للمن رجمة الله التي وسعت كل شي أعظم عليك من ذنبك فقال الزهرى الله أعدم حيث ععلرسالاته فرحع الى أهله وماله وكانهشام ين اسماعيل دؤذى زين العابدين وأهل بيتمو ينال من على ففرله الوليدوأوقفه للتاس وكان أخوف ماعليه أهل البيت فرعلهم الم يتعرض له أحدمهم فنادى الله اعلم حيث يجعل رسالاته

## ﴿ إِلِهِ مَكَا فَأَتُه صلى الله عليه وسلم لمن أحسن اليم

رآخرج) الطبرانى حديث من صنع الى أحد من ولد عبد المطلب بدا فلم يكامله ما فى الدنيا فعلى مكافأ ته غدد افدالقينى وجاء بسند فع يف أربعة أنالهم مشقع بوم الفيامة المكرم لذريتى والقاضى لهم حواتيهم والساعى لهم فى أمورهم عند ما اضطر والله والحب لهم بقلبه ولسانه وفى رواية فى سندها كذاب من اصطنع صنيعة الى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه علم افانا أجاز به علم افدالقينى بوم القيامة وحرمت الجنة على من ظم أهل بيتى وآذا بى عتربى

#### ﴿ باباشارته سلى الله عليه وسلم عاحسل لهم من الشدة بعده ﴾

ولصلى الله عليه وسلم ان أهل لاي سيلقون عدى من أمنى قتلا ونشر بدا وان أشد قومنا النا الفضاية والمنا المفارة والمناهدة والمناهد

الجهور (وأخرج) ابن ماحه انه صلى الله عليه وسلم رأى فتية من شي هاشم فاغرورة ت عيشاه فسئل فقال انا أهدل بيت اختمار الله انسا الآخرة على الدنيا وان أهدل بيتى سدلة ون وهذى ولا و تشريد او تطريد االحديث (وأخرج) ابن عساكر أوّل الناس هلا كافريش وأوّل قريش هلا كالمهاريتى و في رواية في انها والناس بعد هم قال بقاء الحمار إذا كسر صلبه

#### ﴿ باب التعذير من دفضهم و-جم

م خبرمن أبغض احدامن أهل بيتي حرم شفاعتى وحديث لا يبغض نا الامنا فن شقى وحديث من مات على بغض آل محدما موم القيامة مكتوب بن عينيه آيس من رجة الله وقال الحسن من عادانا فالرسول الله على الله عليه وسلم عادى وصع انه صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى سده لامغضنا أهل البنت أحد الاأدخله الله النار وروى أجدوغره من أبغض اهل البيت فهو منافق وفير والمة بغض بتي هائم نفاق وجاعن الحسن يسند شعيف الماللة والغضنا فانرسول الله ملى الله عليه وسلم قال لا يبغض اولا عدد فاأحد الاذيد عن الحوض بوم القسامة رسيال من النسار وفي رواية من أبغضنا أهلل البنت حشره الله يهود باوان شهد أن لا اله الا الله لحكن سنده امظلم ومن ثم حكم ابن الحوزى كا مقبلي وضعها وصم انه سلى الله عليه وسلم قال يادى عبدالطلب انى سألت الله اسكم ثلاثان شبت قاء حكم وان يدى ضالكم وان يعلم جاهلكم وسألت الله أن يحملكم كرما فياء رجاء فلوان رحلاسفن أي من السفن وموسف القدمين بين الركن والمقام نصلى وصام ثماني الله وهو يبغض البيت محدصلي الله عليه وسلم دخل النارو ورد منسب أهل بيتى فاغابر تدعن الله والاسلام ومن آذاني في عترتي فعليه اعدة الله ومن آذاني في عترتى فقد آذى الله ان الله حرم الحنة على من ظلم أهل بني أوقاتلهم أواعان علهم أوسهم بأأيها الناس ان قريشا أهدل امانة فن بغاهم المواثر كبه الله عز وجل لنخريه مرتين من يردهوان قريش أهانه الله خمسة أوستة لعنتهم وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب فدرالله والمتحل محارم الله والمستعلمان عدترتي ماحرمالله والتبارك لاستة

### ﴿ خاتمـة في أمورمهـمة ﴾

(أوّلها) يتعين ترك الانتساب المه صلى الله عليه وسلم الا يحق في المجارى ان من أعظم العرى أن يدعى الرجل المن غيراً به أو يرى عبنه مالم تراطد يت وروى أيضاليس من رجل الدعى لف يراً به وهو يعلم الاكفر و روى أيضامن الدعى الى غديراً به فالجنة حرام عليه وفى رواية فعليه لعندة الله والمدلا شكة والناس أجعين و روى حاعدة أحاديث أخران ادعا ونسب بالا اطسلا أو التعرى منده كذلك كفراى للنعدمة أوان استحدل اويؤدى اليه ومن هذا توقف كثير من قضاة العدل عرد الدخول في الانساب ثبوتا أو انتفاء لاسمانسب أهدل البيت الطاهر المطهر

ممن قوم يبادر ون إلى اثباته مادني قرينة مريحة عوّهة يسألون عها يوم لا ينفع مال ولابسون الامن أتى الله بقلب سليم (ثانها) اللائق باهدل البيث المكرم المطهران يجروا على طريقة مشرفهم وسنته اعتقادا وهم الاوعبادة وزهدا وتقوى ناطرين الى قوله تعالى اناً كرمكم عنددالله أتقاكم والى قول مشرفهم صلى الله عليه وسلم وقد سئل أى الناس أكرم قال أكرمهم عندالله أتقاهم لله ثقالخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا وقال ابن عباس ليس أحدد اكرم من أحدد الابتقوى الله وقال سلى الله عليه وسلم كاعند أحد لأى ذر انظرفانك است بخسر من اجر ولا اسودالا أن تفضله بتقوى الله وله وأخسره باأيها الناس انربكم واحدد وانأما كم واحد ألالا مضر اهربي على يحمى ولا لاسود على أحمر الابالة وى خيركم عندالله أتقاكم لله وللطبراني المسلون اخوة لافسل لأحد على احد الابالتقوى وصع على نزع فيه انه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بحكة فكان من جلة خطبته باأيهاالناس ان الله قد أذهب عند كم عبية الجاهلية اى فتح أوله وكسره وتعاظمها أى عطف تفسير البائها فالناس رجلان رجل الق كريم على الله ورجل شق هـ ين على الله ن الله به ول باأيها النام اناخلقنا كممن ذكر وأنثى وجعلنا كمشعو باوقبائل لتعارفواان أكرمكم عنسدالله اتقاكم الالله عليم خبير عمقال أفول تولى هذا واست نغفرالله لى ولكم وفي راية ستدها حسن اينتهين أقوام يشتخرون بآبائهم الذين ماتوا انماهم فحم جهنم أوابكون أهون على الله من الجعل الذي مدهده اللرا أنفه أى مدحر جهان الله قداده بعنكم عبية الجاهلية اغماهو ، ومن تق وفا جرشق الناس كاهم بموادم وادم خلق من تراب ولمسلم ان الله لا ينظر إلى سؤركم وأموالمكم وامكن فطرالى قلو بكم وأعمالكم ولأحدان أنسابكم هذه ايستعسبة على أحد كالمم منو آدم لس لأحد على أحد فضل الابدين أوتفوى ولابن جربرو لعدي الناس لآدموحواء ان اللهلايه أله كمعن احسابكم ولاعن انساب عموم القيامة الاعن أعالكمان أكرمكم عندالله انفاكم ولابن لالوالعسكرى الناسكاء مكاسنان المشطواغا يتفاضلون بالعافيةأى كاهم متساورن في الصور وانمايتفاوتون بالاعمال فلا يحمن أحد ألاس النه من الفضل ماترى له ولائد يعلى وغيره كرم المؤمن ديمه ومروعة عقله وحسب مخلفه وقال عمر الفتخر مآمائه مقوله انان بطعاء مكة كدئها وكدائها ان مكن الدن وفاك كرموان يكن لا عقل فلك مرواة وان يكن لك مال فلك شرف والافانت والحمار واء وصعحديث من أنطأته عمد لم يسرعه أسبه وروى الطبراني ان أهل يتي يرون الم مأولى الناس في وايس كذلك ان أولي النه سربي منه كم المتقود من كانوا وحيث كانوا وروى الشيخار ان آل أبي فلان ليسوالى بأوليا اغماواي الله وسالح المؤمنين زادالبخارى تعليقا ولمكن اهم رحمسا بلها ببلااها أى سأصاها بصلتها التي تذبعي اها واقتصر الطبراني في معمه السكير بلفظ ان لمني طالب عندى رحاسأ بله اببلالها وكذاوقعت هده الرواية عندمسه في صحيحه وهي محولة على غدير

السلمنهم والافنهم على وجعفر رضى الله عنهما وهمامن اخص الناس به صلى الله عليه وسلم لما الهمامن السابقة والتقدم في الاسلام ونصرة الدين بل في حديث و ردموة وفاوم فوعاصالح المؤمنين على كرم الله وحهدقال النووى ومعنى الحديث النواي من كان صالحا وال معدمني نسمه وقال غره المعنى افى لا أوالى احدامالقرامة واغاأحب الله الله من الحق الواحب على العباد وأحب صالح المؤمنين لوحه الله تعمالي وأوالي من والى الاعمان والصلاج سواء كانوامن ذوى رجى أملاوا كن ارعى الدوى الرحم حقهم فأصل رجهم وهـ فدايؤ بدماورد آل محد كل نق ومن ثم القال هاشمي لأى العيناء تفض مني وأنت تصلى على في كل صلاة في قولك اللهم صل على مجد وعلى آل مجدقال له انى أريد الطيبين الطاهر بن واست منهم ورؤى انصارى في النوم فقيل له مافعل الله بل قال غفر لى قيل بماذاقال بالشبه الذي يفي و بين الني صلى الله عليه وسلم قير له أنتشر يف قال لا قيل فن أس الشبه قال كشبه الكاب الى الراعي قال اس العدم راوي ذات فواته بانتسامه الى الانصار وقال غيره أواته بانتسامه الى العلم خصوصاعلم الحديث افوله ملى الله عليه وسلم أولى الناس في أكثرهم على صلاة اذهم أكثر الناس عليه مبلاة على الله عليه وسالم فاتنبه على تسال بالآية والاحاديث السابقة من لم يعتمرا الكفاء في السكاح واعتبرها الجمهور ولأشاهد فعاذ كرلانه بالنسب فالمشفع فى الآخرة وليس كالمنافيه انما الكلام في أن النسب العلى مل يفتخر مهذو والعقول في الدنما أولا ولاشك في الافتخار مه وان من اجبرها والهاعل نكاح غبرمكافئ الهافي النسب يعدد لات بخساطة بها وعار إعلها دل سلاح الذرية شفع في الآحرة فقد صععن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى ألحقنا بم ذرياتهم انهقال أن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته يوم الفياء قوان كانوادونه في العمل وصع عنه أيضا فى قوله تعالى وكأن أبوهما ما اله قال حفظ أرصلاح أبويهما وماذ كرعم ما سلاحا وقال سعيد ابن - بير يدخل الرجل الجنة في قول اس أبي اس أمي أن ولدى أن رجى في قال له انهم لم يعملوا مثل عملك فيه ول كنت أعمل لى واهم فيفال اهم ادخلوا الحنه م فرأ جنات عدن يدخلون اومن صلحمن آبائهم وأرواجهم وذرياتهم فاذانفع الأب الصالح معانه الساسع كافيل فى الآية وعموم الدرية فابالك بسديد الانبياء والمرسلين بالنسبة الحدريته الطبية الطأهرة المطهرة وقدقيل ان حمام الحرم اغماأ كرم لانه من ذريه حمامت من عششتا على غار ثو رالذى اختفى فيه سلى الله عليه وسلم عند خر وجهمن مكة لله بحرة (وقد حكى) التقى الفاسى عن رهض الأعماله كان يبالغق تعظيم شرفاءالمدينة النبو يةعلى مشرفهم ومشرفها أفضل المسلاة والسلام وسدب تعظيمه لهم نه كان منهم شخص اسمه مطير مات فتوقف عن الصلاة علمه العصوية كان بلعب بالحمام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه فاطمة ابند ما الزهراء رضى الله عنها فاعرضت عنه فاسته طفها حيتى اقبلت عليه وعاتبته قائلة له ما يسم جاهدا مطيرا (و-كي أيضا) فترجة صاحب مكة الشريف أي غي مجدن أي سعد حسن مي على ن قتادة الحسدي أنه الم

مات امتنع الشيخ عفيف الدمن الدلاصي من السلاة عليه فرأى في المنام فاطمسة رضي الله عنها وهىبالمستحدا لحرام والنسأس يسلمون علهاوانه رام السلام علها فأعرضت عنه ثلاث مرات فتعامل علما وسألهاعن سبب اعراضها عنهفها لتعوت ولدى ولايصلى عليه فتأدب واعترف يظلم دهدم الصلاة عليه (وحكى التقى المقريزي) عن يعقوب المغربي انه كان بالمرسة النبوية قى رجى سنة سيسم عشرة وشاغائه فقال له الشيخ العابد على الفارسي وهما بالروضة المكرمة انى صيئت الغض أشراف الدينة بنى حسب اتظاهرهم بالرفض فرأيت وأنانا تم تعاه القر الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوية ولربا فلان باسمى مالى أراك تبغض أولادي فقلت حاش لله ماأكرههم وانما كرهت مارأ يت من تعصم ملى أهل السنة فقال لى مسئلة فقهية أايس الولدا لعماق يلحق بالنسب فقلت بلى بارسول الله فقال هدند اولدعاق فلما انتهت صرت لاالق من بني الحسدين أحد اللايااعت في اكرامه (وحكى) أيضاعن الرئيس الشهس العمرى قالسارالحمال محودالهمى المحتسب ونوامه واتباعه وأنامعه الى بيت السيدعيد دالرحن الطباطي فاستأذن عليه فخرجوه ظم عليه مجي المحتسب اليه فقال له ماسيدى حاللي قال عادا ما ولا نافقال انكاب حاست المارحة عند السلطان الظاهر برقوق فوقى عزد للتعلى وقلت فى نفسى كيف يحاس هذا فوقى فلما كان الليل رأدت في مناجى الذي صلى الله عليه وسارفها ل ما مجود أتأنف ان تجلس محت ولدى فبكي الشريف عند ذلك وقال مامولا نامن أناحتى يذكرني الذى صدلى الله عليه وسلم و بكي الحماءة عمسالوه الدعاء وانصر فوا (وحكى) التقين فهدا لحافظ الهاشدمى السكي قال جاءني الشريف مقيل بن هميل وهومن الامراء الهواشم فسألى عشاء فاعتذرت المه ولمأفعل فرأيت النبي صلى الله علمه وسلم في تلك اللملة أوفى غيرها فاعرض عنى فقلت كيف تعرض عنى ارسول ألله وأناخادم حدد مثل فقال كمف لا أعرض عناث و بأتياث ولدسن أولادى يطلب العشاء فلم تعشيه قال فله اأصيحت حثت الشر دف واعتذرت اليه المت اليه بما تيسر (وحكى) الجمال عبد الغفار الانسارى المعروف باين و حقن أمنجم الدين بن مطروح وكأنت من الصالحات قالت حصل لذا غلام كذا كل الماس فده الحلود وكنا عانية عشرنفسا فكأنعه لمقددار نصف قددح تسكفي بدفاعاأر سع عشرة قطعةمن الدقيق ففر قزوجى عشرة عملى أهل مكة وأبقى لنه أر دهمة فذا منا نتبه يبكي فقلت له ما ما لل قال رأيت الساعة فاطحمة الزهرا وضي الله عنها وهي تقول لى ماسراج تا كل المروأ ولادي حماع فنهض وفرق مابق على الاشراف و بقينا بالاشي وما كنانفدر على القيام من الجوع (وحكي) المقر سزىءن المعز من العزقاضي الحنايلة وكان من حلساء الملك المؤيد انه رأى نفسه كانه بالمسعد النبوى وكأن الفيرا اشريف انفتح وخرج الني ملى المته عليه وسلم وجلس على شفر وعليه ا كمانه وأشارالي مد ونقمت المه حتى دنوت منه تقال لى قل المؤيد يفرج عن عملان يعنى ابن سعيدا أمرااد ينةوكان عبوساسنة اثنين وعشرين وغاعانة قال معدت المؤيدو أخبرته وحلفت

لهانى مارأ بتعلان هذا قط فلاانقضى المجلس قام بذفسه الى مرماة النشاب تم استدعى عولان من الرجوافرج عنه وأحسن البه فال التق المقريزي وعندى عددة حكامات صحيحة مثل هذا فحق بني الحسن و بني الحسين فا بالة والوقيعة فعم وان كانواع لى أى مالة لان الولدولد على كل حال صلح أو فير (قان)ومن غريب ماانفق أن السلطان ولم يعينه كل الشريف مرداح اسمقبل بن عناربن مقبل بن معدبن راج بن ادر إس بن حسن بن أبي عزيز بن فتادة بن أو يس ابن مطاعي الحدى حتى تفقأت حدقتا ، وسالنا وورم دماغه والتفخ وأنتن فنو جه رهد مدّة من عماه الى المدينة و وقف عند القبر المكرم وشكاما به و بات تلك الله لمة فرأى الذي سلى الله عليه وسلمكسع عيفيه أسده الشريفة فأصبح وهو يبصر وعيناه أحسن ما كانتا واشتهر ذلك في الدسة مُ قدم الفاهرة فغضب السلطان طناء نه العلوة جابوه فأق مدت عنده البينة العادلة أنهم شاهدوا حدقتيه اللنس وانه قدم المدينة أعمى تم أصبح بمصروحكى رؤياه فسيصين ماعند الطان (وأحرني) بعض الاشراف الصالحين عن أحميع على صعة نسبه وسلاحه وصلاح آمائه قال كنت بالمبدينة الشريفة فرأيت شريفا عند دعكاس بأكلمن طعامه ويلبس من ثيامه فاشتد انكارى على ذلك الشريف وساءاء تفادى فيسه فيت عقب ذلك فرأ يت الذي صلى الله وسلم جالدا في مجلس حافل والناس عيطون به صفاوراء مف وأنافي علة الواقفين داخل الملقة وأذاأناأهم فائلا يقول بصوت عال أحضروا الصحفواذا بأوران على رسم مايكنب فهاهراسيم السلاطين جيء بهاووضعت بين يدى النبي سالي الله عليه وسلم ووقف أنسان بين مديه يعرضها على الذي صلى الله عليه وسلم غيره طه الاربابها كل من طلع اسمه يعطى صيفته قَالَ فَأُوِّل صِيمَة عَظيمة أخر حِتْ واذابدُ لكَ السَّريفُ الذي الدكرتِ عليه يذادي باسمه فحر ج من حشوا الملقة حتى انتها وين يدى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطى صيفته وأخذها وولى فرحامسر وراقال فذهب عن فلي حميم ماكان فيسه على ذلك الشريف واعتقدت فيهو المتابت قديمه على سائر الحاضرين أى ريان ان اكامن طعام ذلك المكاس انها كان للضرورة التي تحل اللهة (ومن ذلك) ما أخبر ني به بعض أ كابرأشراف اليمن وصالحهم لماوقع من أميرا لحاج الفاجر المفسد المذموم المخذول مأسوات له نفسه الخبشة من الهجوم على السيد الشر يف صاحب كه محد أبي عي زاد ترقيمه وعلوه سيته عني يوم عيد النجراية الههووأ ولاده في ساعة واحدة أعادهم اللهمن ذلك فظفر واله وأرا دواقتله وحسم حنده لكنه أعنى السيدأ باغى خشى على الحياج ان يقتلواعن آخرهم فلا يفضل منهم عقال فأمسك عن قتاله عمدهب ليلة التفرالي مكة والناس في أمر مريج فلم يزدد ذلك الجيارالاطخيانا فنادى انالشر يف معزول فلما سععت الاعراب بدلك سقطواعي الحماج ونه وامهم أموالا لا تعدوعزمواعلى نهب مكة بأسرها واستنصال الحجاج والامير وجنده فركب الشريف جزاه الله عن المسلسين خديرا وانض في العرب الجراح وقتل البعض فعدوا واستمرذ لك الجاريكة

والناس فيأمرم يج يحيث عطلت اكثره ناسك الحجوالجماعات وقاسوا من الحوف والشد مالم يسمع عدله تمرحل ذلك الحماروهو يتوعد الشريف بأنه يسعى في باب السلطان في عزله وقتله وكارذلك كامسة غمان وخمس وتسعما تة قال ذلك الشريف فحرجت من مكة في تلك الامام الى حدة وأنافي غارة الضمق والوحل على الشريف وأولاده والمسلمن فلما قريت من جدة قبيل الفعر نزات أستر يحساعة حتى يفتح سو رهافرأيت في الموم الني صلى الله عليه وسلم ومعه على كرمالله و حهه وفي مده عصامعو حدة الرأس وكانه يضرب عن السديد الشريف أبي غي و يقول لى أخيره بانه لايبالى بولا وان الله ينصره علم مفامض الامدة يسرقواذا الخيراتي من اب السلطان نصره الله وأيده الخالة الاحلال والتعظيم السمد الشريف فسمره الله على ذلك المفسدومن أغراه على ذلك وعاد أمر المسلسين الى ماعهدوه من الامر الذى لم يعهد في غير ولانتمه وأخبرني مفض الناس انهرأى ومالنقرف تلك الشدة الميدبركات والدأبي غيوكات السيدس كات يترحم بالولاية راكبافرسا عظيمة ومعسه السيدالجلل عبدالفادرالدلاني على فرس أخرى فقال المولانا السيدس كأت الى أن أنت ذاهب في هذه الهمة العظممة فقال الى نصرة السيداني غي وكانت تلك الرؤية موافقة اله-عوم ذلك الماجز في ذله الله وخيبه ورأى الناس في هذه الواقعة المجيمة الغريبة من المنامات الشاهدة سلامة السمدأى غبى وأولاده مالا يحصى فلله الحمد على ذلك (وأحبرنا) ان بعض سلحاء الين جج عياله في البحر فلما وصلوا حدد وقتشهم المكاسون حتى تحت ثياب النساعفا شستدغضمه فتوحده الى الله فى صاحب مكة السيد مجدين بركات رحمه الله تعمالي فرأى النبي سيل الله عليه وسلم وهو يعرض عنه فقال لمذا ارسول الله قال أمار أيت في الظامة من هو الطلم من ابني هذا فانتبه مرعوباو تاب الى الله ان يتعرض لاحدمن الاشراف وانفعل مافعل (وحكى) بعض الصالحين الماجراعصر أخذ شر رفة قهر المفعر ما وكان أخص الناس بالسلطان وأفر بهم عنده فال فتحيرت لان العشاء قدصليت ولميبق الاالاقدام على ذلك الامر فتوسلت ببعض الصالحين فلم يض الايسير واذا الطلب عاء اليه من السلطان فأحذوه وخرجت الشريفة سالمة وكان في لل الاحدة هـ لاك ذلك الفاحرعا حلا سركة تلك الشريفة (وحكى لحابعض طلبة المسلم) الدانسانا عدينة فاس ثنت عليه القتل فأمربه القاضى ايقتل فأرسل الطان ومو يقول للقاضى لاتقتله فانى رأبت الني مدلى الله عليه وسدلم يقول لا تقتلوه فقال القاضي لا يدّمن قتد الد الراده في الدوم الثانى فأرسد لاالسلطان يقول رأيت النبى صدلى الله عليه وسلم قائلاد للث تانيا فلم يسمع القاضي وأراد قتله في الموم التا الشفارس لا اسلطان يقول رأيت الني قائلا ذلك ثالث فغلب القاضي وقال لا نترك الشرع بالمنام وان تمكر رفدهب ماية تن واذا انساب تعر راولي الذموقد كان الناس عير وافيده ال يعفوفلم يعف فبمحرد أن كامه العفوعفا فبلغ السلطال فأمر بالرحدل فأحضر المسه فقسال أصد دفني ماشأنك وقبال نعم فتلت من أثبت على قتعه المكنى كنث أناوهو على شر ب فأرادان يفعر بشر يفة فنعته فلم عتنع عنها الابقتله فقتلته دفعاعن الزنام افقال له السلطان مدنت ولولاذلك مامأ يت الني صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يقول لى لاتقتلوه (ثااتها) اللائق بواجب حقهم وتعظيمهم وتوتيرهم والتأدب معهم انينزلوا منازاهم وأن يعرف الهم شرفهم وان يتواضع لهم في المحالس فان لجم وا كرامهم اثرابينا (منه) مارواه النجمين فهددوا لمقر يزى ان وص القراء كان اذامر وهدر غرانك فرأخذوه فغلوه تُما على صلوه الآية وكر رها قال فينا أنانا عُرابت الني صلى الله على موسلم وهوجالس وتمرلنك الىجانسه قال فهريه وللت الى هذا ماء دوّالله وأردت ان آخذه مده واقيمة من جانب النبى سلى الله عليه وسلم فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم دعه فانه كان عددر يتى فانتهت فزعا وتركتماكنت أقر ومعلى قبره في الخلوة (وأخبر ) الجمال المرشدي والشهاب المكوراني أن اعض اساعقر لذك أخير الهلام ص غراكم ص الموت اضطرب في اعض الايام اضطرابا شديدا فاسودوجهم وتغسر لونه تمافاق فذكر والهذلك فقال انملا ئكة العذاب أتونى فاء رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال الهم اذهبوا عنه فانه كان يحب ذريتي و محسن الهم فذهبوا واذانفع مهم هذاا ظالم الذى لاأظلم منه فدكيف مغيره وينبغى ان يزادفى اكرام علهم وصالحهم فقددروي أنونعم حدديثان الحكمة تزيدالأمريف شرفاو ترفع العيد الماولة حتى عداس في السالماول واحدرالافراط في حيم ففد قال صلى الله عليه وسلم كار واه أحد بن منسع وأبو يعلى حديث تاعلى يدخدل النارفيك وجلان محب مفرط أى بتحفيف الراء ومبغض مفرط أى يتشديد الراء كالاهما في النار وماأحسن قول زين العابد سرضي الله عنه وعن أهدل سته اأيماالناس أحبوناحب الاسدلام فابرح بناحبكم حتى صارعليناعارا وقال مرة أخرى الهدل العراق أحبونا بحب الاسلام فازال حبكم بناحتى مارسية وأثنى قوم علمه فقال الهمماأ جرأكم أوأكذبكم على الله نحسن من صالحي قومنا فحسبنا ان الكون من مألحى قومنا وقال وضهدم سألته وجماعدة من أهل البيت حلوس هل فيكم من هومفترض الطاعة قالوامن قال ان فيناهذا فهووالله كذاب وقال الحسن بن الحسن بن على رضى الله عنهم لرحمل عن يغلوفهمم و محكم أحمونالله فان أطعنا الله فاحمونا وانعصينا الله فالغضونا قولوا فسأالح فاله أبلغ فيماتر مدون ومحن ترضى بدمنكم وفائرة كدخر زيدبن زنن العابدين على من الحسين رضى الله عنهم على هشام بن عبد الملك فسلم عليه بالخلافة وتسكام فشي منه فقال أنت الراحى للخلافة المنتظراه اوكيف ترجوها وأنت ابن أمة فقال المرسرا لمؤمنين ان تعمرك ا ماى مأمى لدس سوا ما فان شئت أجبت ل وان شئت أمسكت قال دل أحب فا أنت وحوامك قال انه اس أحدد أعظم عند الله عز وجدل من ني بعثه الله رسولا فلو كانت أم الولد تقصر به عن بلوغ الانبياء والرسل لم يبعث الله اسمعيل بن ابراهيم عليما السلام وكانت أمه مع أم اسمعنى كأمى مع أمسلت ولم ينعه ذلك ان يبعثه الله نبيا وكانء ندر به مرضما وكان أبا العرب وأباللهم

النيبين وخاتم المرسلين والنبوة أعظم من الحلافة وماعلى رحل بأمه وهوابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن على بن أبي طالب ثم خرج مغضباً ولما ولى السفاح و ردعليه رأس مروان بن عجد عصر وان عبد الحميد الطاقى نبش هشا ما بالرصافة وصلبه وحرقه بالتمار خريقه ساحدا وقال الحميد لله قدد قتلت بالحدين بن على رضى الله عنهدما ما تنين من بنى أمية وصلبت هشاما بل بد بن على وقتلت مروانا بأخى ابراهم اه

أقل من كتاب الخذار في مناقب الاخيار الشيخ الامام العالم العلامة أبي السعادات بن الاثير رحمة الله ومال عليه عليه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال انا بابكر الصديق رضى الله عنه خرج الى اليمن قبل ان يبعث النبي سلى الله عليه وسلم قال فنزلت على شيخ من الازدعالم قد قرأ المكتب وعلم من علم الناس علما كثيرا وأتت عليه أر يعمائة من الاعتبر سنين فلمان في قال احسبت حرم اقال أبو بكر قلت العمائل من أهدل الحرم قال واحسبت تعما قلت نعم انامن تيم المن من أناع بدالله من عامر ان العمال الحرم قال واحسبت تعما قلت نعم انامن تيم المن تيم المن تيم المن تيم المن العمال أبن من قال المحتبر في قال أحد في العلم الصحيح الزكل المادق ان نديا يبعث في الحرم في المنافق المرم المنافق المن المنافق على المنافق المن المنافق المن المنافق ا

أَلْمِرَأَى قَدُ وَهُنْتُ مَعَاشِرِي \* وَنَفْسَى أَسْجَتْ فَيَالَى مَأْمِنَا حَدِيثَ وَفَى الْمِيامِ للرُّ عَبَّرَةً \* ثلاثُ مُنَّينَ ثُمَّ تَسْعِينَ آمَنَا

وذكرأ ساتاعدهمها

وقد خدت منى شرارة قوتى \* وألفيت شيخالا ألهيق الشواحدًا فارلت أدعوالله فى كل حاضر \* حلات به سرا و جهرا معالنا في رسول الله عدى فانى \* على دينه أحياوان كنت واكنا

قال أبو بكر ففظت وسيده وشعره وقدمت مكة و بعث الذي سلى الله عليه وسلم خائ عقبة ابن أبي معيط وشيبة بن ربعة وأبو جهل بن هشام وصنا ديد قريش فقلت الهم هل نا بتكم نائبة أوظهر فيكم أمر قالوا با أبا بكراً عظم الخطب وأجل الموائب يتم أبي طالب بزعم اله نبي ولولا أنت ما انتظر نافاذ قد حدث فانت الغاية والكفاية فال أبو بكر فصر فتهم على حس ومس وسألت عن الذي سلى الله عليه وسلم فقيل انه في منزل خد يجة فقرعت عليه الباب فرج الى فقلت بالمحد

فقدت من منازل أهلك والم موك بالفتنة وتركد دن آبائك وأجدا دله قال باأ بالكراني رسول الله المانوالى الناس كلهم فالمن الله فقلت وماد لملاء على ذلا قال الشيخ الذي اقيته بالمن فقلت فحكم من مشايخ لقمت بالمن واشتريت وأخذت وأعطمت قال الشيخ الذى أفاد لـ الاسات فقلت ومن خبرك بها يا حبيبي قال الملاء العظيم الذي سأالا نبداء قبلي قات مديدك فاناأ شهد أذلااله الاالله وانكرسول الله قال أبو مكرفا نصرفت ولاس لا متها أشدسر ورامن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه قال سفيان الثورى من فضل عليا على أبي بكرو عمر فقد عام مارعاب من فضله علمما وقال جابر بنعبد الله فاللى محدين على عليه السلام يأجابر بلغتي ان أقواما بالعراق يتناولون أبابكروهم ويزعمون المم يحبوناو لاعمون انى أمرتهم بذلك فبلغهم انى الى اللهممم برىء والدىنفسى يسدملو وابيت لتقر بتبدمائهم الىالله عزوجل وقال سلمان كنتءند عبدالله بن الحسين من حسن فقال له رحل أصلحك الله من أهل ملتنا أحدد منعى ان زقهدك عليه شرك قال نعم الرافضة اشهدائهم مشركون فكيف لا يكونون مشركين ولوسا لتهم أأذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا زمم وقد عفرالله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر ولوقلت لهم أذنب على رضى الله عنه لقالو الاومن قال ذلك عليمه فقد كفر وقال مجدين على بن الحسين من فضانا على أب بكر وعرفقد برئ من سنة جدّ ناونحن خصماؤه عندالله وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمأتى قوم لهم نبزية ال اهم الرافضة أين لقيتهم فاقتلهم فانهم مشركون قات بارسول اللهوما العلاءة فهم قال يقرطونك عما ليس فيكو يطعنون على السلف الا ولوقال على بن أبي طالب رضى الله عنه قال النبي سلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قومية اللهسم الرافضة برآءمن الاسلام غمجب الاعان والمعرفة بأنخ يراخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عندالله بعدا النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله ملى الله عليه وسلم أبو بكراالمديق عبرالله بن عمان وهوعتيق بن أبي افقرضي الله عنه وزملم اله ماترسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن على وجه الارض أحد بالوصف الذى قدمناذ كره على غيره رحمة الله عليه ثممن بعده على هذا الترتيبوا لصفة أبوحقص بحرين الخطابرضي المه عندهوهو الفاروق ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعث عثمان ين عفان وهوأ سوعيدالله وأنوعمر و ذوالنورىن على هذا النعث والصفة من بعدهم أنوالحسن على بن أبي طالب وهو الانزع البطين صهروسول اللهرب العالمين ماوات اللهو رجته وبركانه عليه وعلم أجعين فيعهم ومعرفة فضلهم قام الدن وتحت السنة وعدات الحجة ونشهد للعشرة مالجنة تدلا شاث ولا استثناء وهم أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وظلحة والز مروسعد وسعيد وعبدالرجن بنعوف وأبوعبيدة بن ألجراح فهؤلاء لايتقدمهم أحدفى الفضل واللبرونشها لمكل من شهدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وان عزة سيداشهدا وجعفر الطيار في الجنة والحسن والحسين سيداشياب أهل الجنة ونشهد لجميع المهاجرين والانصار

بالرضوان والتو بة والرحمة من الله لهم غيعد ذلك نشهد لها تشةرضي الله عنها بنت أبي مكر السديق رضى الله عنها ما الما الصديقة الطاهرة المرأة من السماء على الما خبارا من الله متلوافي كتابه مثنتا في صدور الامة ومصاحفها الى يوم القيامة والنهاز وجة الرسول صلى الله عليه وسلم فأضلة وانهاز وجته وصاحبته فى الحنة وهي أم المؤمنين في الدنساو الأخرة قن شك فى ذلك أوطعن فده أوتونف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فما جاء مرسول الله صلى عليه وسلم وزعم المه من عندغيرالله قال الله تعالى يعظ كم الله الناهودوا لمنه أبداان كنتم مؤمنين فن أنكرهذا فقد برئ من الاعتان ونحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتهم ومنازاهم أولافاولا ونترحم على أبي عبد الرحن معاوية بن أبي سفيان أخى أم حبيبة زوجة رسول الله على الله عليه وسلم خال المؤمنين أجعن كاتب الوحى ولذ كرفضائله ونر وى ماروى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن عمر رضى الله عنهما كنامع رسول الله على الله عليه وسلم فقال مدخل عليه على من هذا الفير حرمن أهل الحنة فدخل معاو يةرضي الله عنه فقعلم ان هذا موضعه و ازلته م تحب في الله من أطاعه وان كان بهدا مثك وخالف مرادك فى الدنيا وتبغض فى الله من عدا مووالى أعداء وان كان قر سامنك ووافق هواك \* نقل من كتاب الغنية لطالى الحق عز وجل تأليف الشيخ الامام العالم العلامة القطب الرباني أى صالح عبدا القادر الحدلي نفعنا الله بركنه في الدنيا والآخرة وفيه وقدروى عن المامنا أي عبد الله أحدى محدين حنبل رحة الله عليه رواية أخرى ان خلافة أبي رضى الله عنسه ثبتت بالنص الحبل والاشبارة وهومذهب الحسن البصري وحماعة من أصحاب الحديث رضى الله عنهم وجه هذه الرواية ماروى عن أبي هر برة رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال الماعر جي سألت ربى عز وحل أن يحدل الخليفة من معدى على سأبي كما اب فقالت الملائدكة ما مجدان الله وفعل مايشاء الخليفة من دود له أبو مكروة ال صلى الله عليه وسلم في حدديث ابن عمر رضى الله عم ما الذي بعدى أبو بكرالا شبت وهدى الاتلمالا وفده ولايكاثرأه للابدع ولايدانهم ولايسلم علهم لان امامناأ حدبن محدبن حنبل رحمة الله عليه قال من سلم على ساحب بدعة فقد أحبه اقول الذي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام يبنكم تحايواولا يجالسهم ولايقر بمنهم ولايهنهم فى الاعياد وأوقات السر ورولا يصلى علهم اذا ماتوا ولايترحم علىمسماذاذكروا بليبايههم ويعاديههم فيالله عزوجل معتقدا محتسبابذلك الثواب الجزيل والأجرائكبر وروىءن الني ملى الله عليه وسلم اله قال من نظر الى صاحب يدعة بغضاله في الله ملأ الله قلبه مأمنا واعدانا ومن انتهرصا حب بدعة آمنه والله وماافزع الا كبرومن استحقرصا حبيدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة ومن القدم الشر أوعا يسره فقد تخف بماأنزل الله على محد صلى الله عليه وسلم عن أبى المغيرة عن ابن عباس رضى الله عنهما فه قال قال رسول الله صلى الله عليه و الم أبي الله عز وجل ان يق ل عمل صاحب بدعة حتى يدع

بدعته وقال نضيل ابن عياض رحمه الله تعلى من أحب مساحب بدعة أحبط الله عله وأخرج قورالا عمانه ن قلبه واذاعم الله عز وجل من رحل انه مبغض لصاحب بدعة وحوت الله عز وجل ان يغفر له ران قل عسله واذاراً يت مبتدعا في طريق فذا طريقا أخرى وقال فضيل ابن عياض رضى الله عنه سمعت سفيان بن عينة رضى الله عنه يقول من تبيع جنازة مبتدع لم يزل في الله عز و جلحي بر حمع وقد أعن الني ملى الله عليه وسلم المبتدع فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه اعنة الله والملائد كة والناس أجعي ولا يقبل منه مصرفا ولا عدلا يعنى بالصرف اغريضة وإله دل النافلة

## وباب في التحيير والخلافة

وكان خبراانا من بعده و بعد المرسلين أبو بكرا اصديق رضى الله عنه وقد تواترت بذلك الاحاديث المستفيضة الصحيحة التي لا تعتل المر و متفى الا عات والاحول المستقعة التي المستعملولة ولاسقعة قالسيانه ولارأتل أولوالفضل مذكم فنعته بالفضل ولاخلاف انذلك فيهرضوان الله عليه وقال سيحانه ثاني ائنس اذهمافى الغاراذ بقول اصاحبه لا تحزن فشهدت له الربوسة ما العمية و بشره بالسكينة وحلاه شانى اثنين كاقال على كرم الله و حههما من يكن أفضل من اثنين الله ثااثهما وقال سيحانه والذى جاءا اصدق وصدق مه لاخلاف وهوة ول جعفر الصادق رضوان الله عليه وقو لى على كرم الله وجه مان الذي جاء الصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدقه أنو بكر وأى منقبة أبلغ من هذا ولما أخبرنا سجانه و وعالى انه لا يستوى السابقون ومن بعدهم بقوله سيانه وتعالى لا يستوى منهمن انفق من قبدل الفتح وقاتل أولئك أعظم در حدة من الذين أنفة وامن بعد وقاتلوا وكاروعد الله الحسنى والخدر في الخارى مسطور انعقبة بنأى معيط ونسع رداءرسول اللهصلى الله عليه وسلم في عنقه وخنقه مه فأقبل أبو مكر يعدوجول المكعبة و تقول أتقتلون حلاان يقول بي الله قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسدلم واقداواعلى أن مكر فضر بوه حتى لم يعرف أنفه من و حهه ف كان أول من عاهد وقاتل ونصرد من الله وأمه الشيخص الذي له قام الدين وظهر وهوأوّل القوم اسلامار ذلك ظاهر جلى وقال جائر بن عيد الله الا نصارى كذا ذات يوم على باب رسول الله صلى الله علمه وسلم نتذا كر الفضائل فعاسننا اذأ قبل علينارسول الله سلى الله عليه وسلم فقال أفيكم أبوبكر فالوالاقال لا يفضلن أحدمنكم على أبي بكر فانه أفضلهم في الدنيا والآخرة وخبرابي الدرداء المشهو رقال وآنى رسول الله صلى الله على موسلم وأناأ مشى امام أى بكر وقال ما أبا الدرداء أتمشى أمامهن هوخسرمنك ماطلعت الشمس ولاغربت على أحددهد دالنيين والمرسلين أنضل من أبى بكرومن وجه أخرأ تمشى سن بدى من هو خدر منك فقلت بارسول الله أبو بكرخد منى قال ومن أهل مكة جميعا قلت بارسول الله أبو بكرخيرمنى ومن أهل مكة جميعا قال ومن أهل

المدشة جميعا قات ارسول الله أبو بكرخسر مني ومن أهل الحرمين قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغيراء بعد النبيين والمرسلين خبرا وأفضل من أبي بكر \* ونذكر في كثير منها يخير يجر يعده ثم عشمان ثم على فن ذلك خبراً بي عقال وقدرواه مالك وقد سأل علما كرم الله وجهه وهوعلى المنبرمن خبرالناس بعدرسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال أيو بكرغ عرغ عثمان غم أناوالا فصمت أذناى انلم اكن معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فعميت وأشارالي عينيه اللمأكن رأيته يعنى رسول ابته صلى الله عليه وسلم يقول ماطلعت الشمس ولاغربت على رحاننا عدل ولاأفضل وروى ولاأزكى ولاخسر من أنى مكر وعمر وقدروى عجدبن الحنفية قالسأ اتوالدى علما وأنافي جروفة لمت اأمت من خسرالناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنو بكر قلت عمن قال عمر عملتني حددا تقسني قلت عما نت يا أبتي فقال أبول رجل من المسلمين له ما الهم وعليه ماعلهم وخبراً في هر يرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مكر وعمرخبرأهل السماءوخبرأهل الارض وخسرا لاؤلن وخبرالآخرين الاالنيين والمرسلن وقال سلى الله عليه وسلم على وفاطمة والحسن والحسن أهلى وأبو بكر وعراهل الله وأهل الله خيرمن أهلى وقال صلى الله عليه وسلم لووزن اعمان أى بكر باعمان الامة لرج وخبرهما ان السريقي الله عنه الشهو رقال قلت ارسول الله أخبرني عن فضأ ثل بحر فقال باجمار لقد سألتنى عساساً اتعنه جريل عليه السلام فقال لى ماعد لومكثت معت ما مكت وحق قومه ألف سنة الاخمسين عاماأحد ثلثي فضائل عمرمانف فدون عركسينة من حسنات أبي تكر وقال قال لى رى عز وحل لو كنت متخذا بعدد أبيك الراهيم خليلا لا تخذت أبا و كرخليلا ولو كنت متخذاره دل حبيبا لا تخذت عمر حبيبانقل ذلك من تفسير القرآن العظم للبغوى رجمه الله تعالى في آخرسو رة الحشر في قوله تعالى والذين عاوا امن بعدهم يعنى التا بعين وهم الذن عيدون دهدالهاجرس والانصارالى ومالقيامة غذ كراغهم يدعون لانفهم وان سيقهم بالاعان بالمغفرة فقال بقولون بذااغفرانا ولاخواننا الذمن سبقونا بالاعان ولانجعل في قلو سناغ لاغشاوحسداو مغضاللذين آمنوار سنا انكر وفرجيم احكلمن كان في قلبه غل على أحدد من العمامة ولم يترجم على جميعهم فأنه ليس عن عشاه الله مدد والآ بةلان الله رتب المؤمنين على ثلاثة منازل المهاجرين والذين تبواوا الدار والاعبان والذن باؤامن مدهم فاجتهدان لاتكون خار جامن أقسأم المؤمنين قال اس أى ايلى الناس على ثلاثة مناز ل ألفقراء المهاجرون والذين تبوأ واالدار والاعمان والذين جاؤاهن دعدهم فاجتهدان لاتسكون خارجامن هد مالمنازل أخبرناأ وسعيدا اشريعي انبأناأ واحاق التعلى أنبأنا عبدالله بن جليد حدَّثْنَا أَحِدِينَ صَبِدُ اللهِ ينسلمان حدَّثْنَا إِن عَير حدَّثْنَا أَبِي عَن اسماعيل بن ابراهم عن عبد الملك بن عمر عن مسروق عن عائشة قالت أمر تم بالاستغفار لا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسيتموهم معمت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الامة حتى يلعن آخرها

والماقال مالك بن معر ور قال عامر بن شرحبرا الشدي با مالك تفاضلت المهود والمسارى المالافضة بخصلة سنما المهود من خيراً هل ملتسكم فقالت أصحاب موسى عليه السلام وسئلت النصارى من خيراً هل ملتسكم فقالوا حوارى عسى عليه السلام وسئلت الرافضة من خيراً هل ماتسكم فقالوا أصحاب محد صلى الله عليه وسلم أمر وا بالاستخفار لهم فسبوهم فالسيف علم حمد الحل الى يوم القياء الا تقوم الهم حجدة ولا ينبث لهم قدم ولا يجتمع لهم كلة كلما أوقدوا نا والله رباً طفاها الله وسده من المالات والمالات وال

وخاعمة كالشيخ الاسلام عتهدعصره النقى السبكى رحمه اللهو رضى عنسه كنت الحامع الأموى ظهر نومالا ثنين سادس عشر جادى الاولى سنة خمس وخمسين وسبعما ثقفا حضرالي شخصشق صفوف المسلين في الجامع وهم يصاون الظهر ولم يصدل وهو يقول لعن الله من ظلم آل مجدوهو يكر رذلك فسألتهمن هوفقال أنو بكرقلت أنو بكرااصديق قال أنو بكر وعمر و بهان و يزيد ومعاوية فامرت سيمنه وجعل على عنه مثم أخذه القاضي الماليكي فضريه وه أيمصر على ذلك و زاد فقال ان فلاناء فوالله شهد عليه عندى بذلك شاهدان وقال انهمات على غيرالحق واله ظلم فاطمة ميرا ثهاوانه يعني أبابكركذب على التي صلى الله عليه وسلم في منعه مراثها وكررعامه المالكي الضربوم الاثنين ويوم الاديعا الذى بليه وهومصر على ذلك ثم حضر ومنوم الخميس بدارا العدل وشهدعل وفي رجهده فلم سكر ولم يقر ولسكن ساركلا مُل مقول أن كذت قلت فقد علم الله تعالى فكر رالدوال عليه مراتوهو يقول هذا الجواب أعذر عليه فلم يدافعا عُقيل له تب فقال تبتعن ذنو بي وكر رعليه الاستمامة وهولايز يد المواد على ذلك فطال البحث في المجلس على كفر وعددم قبول تو بته فحكم نائب القاضي تلافقتل وسهل عندى قتله ماذكرته من هذا الاستدلال فهوالذى انشر حدرى الكفره ببه ولقتله لعدم تو بته وهومنز علم أحدغبري سبقني اليه الاماسيأتي في كلام النو وي وضعفه طال السبكي الكلام في ذلك وها أنااذ كرحاصل ماقاله مع الزيادة عليه بحيا يتعلق بها مالمسلة توانعهامنهاعلى مأاز يده باى و نحوها فأقول ادعى بعض الناس ان هذا الرجل الرافضي

قتل بغبر حقوشت السبكي في الردعلي مدعى ذلك يحسب ماظهر له ورآه مذهبا والافذهبنا كا ستعلمانه لا يكفر بذلك فقال كذب من قال الم قتسل بغير حق بل قتسل يعق لانه كافر مصرعلى كفره واغما قلناانه كافرلامور أحدها قوله صلى الله عليه وسدلم فى الحديث العيم من رمى رحلا مالكم رأوقال عدو الله وليس كذاك ان كان كاقال والارجعت عليه ونعن نعفى ان أبالكرمؤمن واسعدوالة ويرجع على هذا القائل ماقاله عقيضى نصهذا الحدث للحكم مكفره وانالم يعتقد الكفر كايكفر ماق الصف فدر وان لم يعتقد الكفر وقد حل مالك رضي الله عنه هذا الحديث على الخوار جوالذين كفر واأعلام الامة في استنبطته من هذا الحديث موافق لمانص عليه مالك أى فهوموافق الهواعد مالك لالقواعد الشافعي رضى الله عنهما على انه سيملم عماسياتى عن المالكية المعتمد عندهم في ذلك وهذا الحديث وان كان خبر واحد الاأن خرالواحد يعمله فحالحكم بالتكفير وإن كان عدولا كفريه اذلا يكفر جاحدا لظنى القطعي وقول النووى رحم الله ان حل مالك للعديث على الخوار جسعيف لان المذهب الصجيرعدمتكفيرهم فيمنظر واغايقه ضعفه انام يصدرمنهم سبب مكفر غيرانطرو جوالقتال ونعوما مامع التكفيران تحقق اعانه فن أن للنووى ذلك انتهى و عاد بأن نص الشافعي رضى الله عند وهو قوله أقب ل شهادة أهدل البدع والاهواء الاالخطاسة صريح فماقاله النووى معان المعنى يساعده وأيضافتصر بح أئمتنافى الخوارج بأنم الايكفرون والكفرونا لانه دماً و مل فله شم غمرة غمرة طعية البطلاد صريح فما قاله النو وى و يؤ مده قول الاصوليان اغالم تكفرالشيع والخوارج الكوم كفروا اعلام الععابة المستلزم لنكذبه صلى الله علمه وسالم في قطعه الهم ما لجندة لان أولئك المدكة ر من لم بعلوا قطعات كيدة من كفر وه على الاطلاق الى عماته واغمايته الكفرهم ان لوعم ذلك لانهم حينك ويؤن مكذبين له صلى الله علمه وسلمو بمذاتعلم أنحبيع مايأني عن السبكي اغهاه واختمار له مبنى على غير قواعد الشافعية وهوتوله حواب الاصوليين الذكور اغمانظر وافيه لعدم المكفرلانه لايستلزم تمكذيبه سلي الله عليه وسلم ولم ينظروالما فلناه ان الحديث السابق دال على كفره وفد قال امام الحرمين وغيره مكفر يحوالسا حدامنم وان لم يكذب بقلبه ولابلزم على ذلك كفرمن قال اسم يا كافرلان عول ذلك في المقطوع باعمام م كالعشرة المشر بن بالحنة وعبد الله بن الام وغوهم بخلاف غيرهم لانه ملى الله عليه وسلم أشار إلى اعتبار الباطن بقوله ان كان كافال والارجعت عليه نعم يلحق عندى واللميذ كرد للنمتكم ولافقيه عن ورد النصفهم من أجعت الامة على سلاحه وا مامته كابن المسيب والحسن وابن سر بن ومالك والشاّ وهي فان قلت الصيحة رجد الرّ بوسة أوالرسالة وهذا المفتول مؤمن باللهورسوله وآله وكثيرمن صحابته فكيف مكفر قلت التمكنير حكمشرى سببه جدد لك أوقول أوفعل حكم الشارع أنه كفروان لميكن جداوهذامنه فهذا حسن الادلة في المستلة و ينضم اليه خبرا لحلية من آذي لي وليا فقد أذنته بالحرب والخبرا لصيح

اهن المؤمن كقتله وأنو مكراً كرأوليا والمؤمنين فهدناه والمأخذ الذي ظهرلي في قتدل هذا الرافضي وان كنت فم اتقلده لافتوى ولاحكارا نضم الى احتماجي بالحديث السابق ما اشتملت على مأفعال هذا الرافضي من الحهار وذلك في الملا واصراره عليه واعلانه السدعة وأهلها وغمصه السنة وأهلها وهذا المحموع فى هذه الشناعة وقد يعدل عدوع امور حكم لا يعصل مكل واحدمنها وهذامعني قول مالك تحدث للماس أحكام رقد رماعدث اهم من الفحور واسما نقول تتغبرالا حكام يتغييرا لزمان بل ماختلاف المورة الحادثة فهذا نهاية ما انشرح صدرى له مقتل هـندا الرحل وأماالسب وحده فقيه ماقده ته وماسأذكره وابداؤه سلى الله علمه وسلم أمرعظم الاأنه ينبغي ضابط فيه والافالعاصي كالها تؤذيه ولمأجدف كالامأحد من العلماءان مد العجابي بوجب القتل الاما بأتي من الملاق الكفر من يعض أصحابنا وأصعاب أبي حذيفة ولم تصرحوا بالقتل وقدقال اس المنذرلا أعلم أحداوجب القتل عن سب من بعد الذي صلى الله عليه وسلم انتهي نعم حكى القتل عن بعض المكوفيين وغيرهم بل حكاه بعض الخذا بلةر والمةعن أحدوع ندى انهم غلطوافيه لانهم أخذوه من قولهم شتم عثمان زندقة وعندى انه لم يرد ان شقه كفروالالم مكن زندفة لانه أظهرها واغاأراد فويه المروى عنسه في موضع آخرمن طعن في مة عمان فقد لمعن في المهاجر من والانسار يعني ان عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه أقام ثلاثة أنام ليلاونه ارايطوف على المهاجر منوالانصار وعفلو مكلوا حدمنهم رجالهم ونسأتهم ويستشرهم فهن يكون خليفة حتى اجتمعوا على عثمان غننلذ بايعه فعني كالرمأحد انشت غفان والظاهر شتمه وفي الباطن تخطئة لجميد عالمها بربن والانسار وتخطئة ج عهم كفرف كانزيد ققيم ذا الاعتبار فلا يؤخذ منه ان شتر أبي اكر وعمر كفره ذالم شقل عن أحدأصلافن خرج من أصحابه رواية عنه عاقاله فى شتم عمان دقتل ساب أى مكر مملالم يعدنع شيأ والضابط أنكل شتم قصديه أذى النبيء لى الله عليه وسلم كاوفع من عبدالله بن أبي كفر ومالأفلا كماوقع من مسطح في قصة الافك وفي الحديث الصحيح لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي سده لوأن أحدكم أنفق مشل أحدده باما درك مدأحدهم ولانصيفه وفي حديث رجاله ثقات والقال الترمدى الدغر ببالله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى فن أحمم فبحي أحهرم ومن ا بغضهم فببغضى أ بغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد ادك دى الله ومن آذى الله يوشك ان يأخذه وقوله أصحابي الظاهران المرادجهم من أسلم قبل الفتح والهخطاب المن أسار بعد وبدايل تفاوت الانفاق فيه الموافق له قوله تعالى لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتع وقاتل الآية فلابدمن تأويل محدا أو بغيره ايكون الخطبون غيرالا صابالموصيم فهد ، كمارالاصابوان م لامم الصبة الحميع ومعتشف الناجن عطاءالله متكلم الصوفية عملي لطريق الشاذلية يذكرفي وعظه تأويلا آخره وأنه صلى الله عليه وسلم له تحليات رى فيهامن بعده فهد ذاخطاب لمن بعده في حقيمية الصابة الذين قبل الفقع و دور ه فان ثبت

ماقاله فالحديت شامل لجميعهم والافهوفين قبل الفتح ويلحق بهم فى ذلك من يعده فانه بالنسبة لغير الصابة كالذين بعدد الفتم بالنسبة لمن قيله وعدلي كالالتقدرين فالظاهر أن هذه الخسرمة ثابته قالكلوا حدمنهم أى وكالم النو وى وغره صريح في ذلك تم الكلام اغاهو فىسب اعضهم أماسب جمعهم فلاشك انه كفر وكذاسب واحدمنهم من حيث هو صابى لانه استخفاف بالصمة فيكون استخفافاته صلى الله علمه وسلم وعلى هذا ينبغي أن عدل قول الطعاوى الغضهم كفرنبغض الصابة كلهم و بغض بعضهم من حيث الصبة لأشلا أنه كفر وأماسب أو بغض بعضهم لامرآخر فليس بكه رحتى الشيء يزرضي الله عنهما نعم حكى القاضي في كفر سأبر ماوجهين وجهءدم الكفرأن سبالمعين أويغضه قديكون لامرخاص بعمن الامورا الدنيو بةأوغيرها كبغض الرافضي لهماماله اغماهومن حهة الرفض وتقديم علما واعتقاده المها المما ظلام وه مامر آن عن ذلك فهو معتقد لجهله أن ينتصر اعلى اقرابته رضى الله عنه للنبى صلى الله علمه وسلم فعلم أن بغض الرافضي للشين اعله ولما استقرق ذهنه لجهله ومانشآ علمه من القسادمن اعتماد ظامهما املي وليس كذلك ولاعلى بمتمدد لك قطعها ومأخذ تمكم ير الرافضي بذلك اله يعودمن اعتقاده ذلك فم مانقص على الدين لاغماهما الأصل بعدالنبي ملى الله عليه وسلم في اقاء قالدين واظهاره ومجاهدة الريدين والمعائدين ومن عقال أبوهرين رضى الله عنه لولا أبو بكرما عبد الله بعد مجد أى لانه الذى رأى قتال المرتدين مع مخالفة أكثر الصحابة له حتى أقام علمهم الادلة الواضعة على قد ال المرتدين ومانعي الزكاة الى أن رجه واليه وقاتلوهم بامن وف كشف الله به و بهم تلك الغمة وأزال عن الاسلام والمسلم تلك الحنة (ثانيما) أعنى الامو رالدالة على قتل ذلك الرافضي انه استحل اعن الشين وعثمان رضي الله عنهم باقراره بذلك ومن استحل ماحرم الله فقد كفر ولعن الصديق وسبه محرمان واللعنة أشد ويتحريم اعن الصدّيق معلوم من الدين بالضرو رمّل تواتر عنه من حسن اسلام، وإفعاله الدالة عانه وانه دام على ذلك الى أن قبضه الله تعالى هـ ذا الايشه لولايرتاب وانشه لذفيه الرافضي نعم شرط الكفر بجعدا لضروري أن يكون شرور باعتسد الجاحدحي يستلزم جده حينئذ تكذيبه صلى الله عليه وسلم وايس الرافضي يعتقد تحريم امن أبى بكرفض الاعن كونه يعتقدان تحريمه ضررى وقد ينفصل عنه بأن تواتر يحريم ذلك عند دجميع الخلق ياخي شهارافضي التي غلظت على قلبه حتى لم يعلم ذلك وهذا محل نظر وجدل وميل القلب الى يظلان هدا القدرأى باعتبار ماظهر للسبكي والافقواعد المذهب قاندمة بقبول هذا القدر بالنسسية احدم التكفيرلانه اغايسبأو يلعن متأولا وانكان تأويله جهلاوعسبة وحمية الكن باب الكفريحة اط كاهومقر رفي عله (ثالثها) ان هذه الهيئة الاجماعية التي حصلت من هــذاالرافضي ومجاهرته ولعنه لأبي بكر وغر وعثمان رضي الله عنهم واستحلاله ذلاعلى رؤس الاشهادوهم أتحة الاسلام وألذين أقاء واالدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وماعلم

لهم من المناقب والمآثر كالطعن في الدين والطعن فيده كفرفه ــ نده ثلاثة أدلة ظهرت في قلى أى باءتمار ما لمهروالا فدهب الشافعي رضى الله عنه ماقد علت (رابعها) المنقول عن العلماء قدهبائي حنيفة رخى الله عنهان من أنكر خلافة الصديق وعمرفه وكافرعلى خيلاف حكاه بعضهم وقال الصيح انه كافر والسئلة مذكو رة في كتهم في الغابة لاسروجي والفيّاوي الظهرية وفى الاسدل لمحمد بن الحسن وفي الفتاوي البديعية فأنه قسم الرافضة الى كفار وغيرهم وذكر الخلاف في بعض طوائفهم وفين أنكر امامة أبي بكر وزعم ان المجيع آنه يكفر وفي المحيط ان محمد الاسعة زالصلاة خلف الرافضة عُم قال لاغم أنه كروا خلافة أى بكروقد اجتمعت العمامة على خلافته وفي الخلاصة من كتم وان أنكر خلافة الصديق فهوكافر وفي تتمية الفتاوي والراضي المتغالى الذى سكرخلافة أبي الصيار يعني لا تحوز الصلاة خلفه وفي المرغساني وتسكره الصلاة خلف صاحب هوى أو يدعة ولا تحوز خاف الرافضى غمقال وحاصله ان كان هوى يكافريه لا يحوز والا يحوز و يكره وفي شرح الختار وسب أحدمن الصابة و الخضيه لايكون كفرالكر يضلن فانعلمارضي الله عنعلم يكفرشاغه وفي الفتاوي البديعية من أنكر امانة أبى به رضى الله عنه فه و كافر وقال معنم م هوم بقدع والصحيح اله كافر وكذلكمن أنكرخلافة عرفى أصم الاقوال ولمية ورض أكثرهم لاكلام على ذلك وأما أصحابذا الشافعيون فقدقال القاضى حسين في تعليقه من سب الذي صلى الله عليه وسلم يكفر يذلك رمن سب صحاسا فتقوأ ماننسب الشيخان أوالخنتين ففيه وحهان أحدهما دكفر لأن الأمناج عتاعل امانهم والثاني فدق ولا يكفر ولاخ للف ان من لا يحكم بكفره من أهل الاهوا ولا يقطع بتفارده في النار وهل يقطع يعخولهم النار وجهان انتهي وقال القاضى اسماعيل المالكا الكيانا الالمالك فالقدر بدوسائر أعل البسدع يستتابون فانتابواوالا قنلوالانهمن الفسادف الارض كاقال ف المحارب وعوفسا دهفي مصالح الدنب وقديد خسل في الدن من قطع سديل الحيروالحهاد وفساد أهدل البدع معظمة على الدس وقديد خلفى الدنياء عايلة ونه دس المسلس من العداوة وقد اختلف قول مالك والاشعرى في التكفير والا كثر على زلة التهكفيرقال الفاضي عباض لان الكفرخمة واحدة وهوالحهل وحودا ابارى تعالى ووسف الرافضة بالشرك والحلاق اللعنةعلهم وكذاالخوارج وسأثرأه والاهوا حجيلك كفرين وقد عسب الأخرون أنه قدورد مِنْلِهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِرِ السَّفِرِ الْعَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ فَي مِنْ اللَّهُ وَوَلِهُ فَي مِنْلِهِ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَقُولُهُ فَي الخوارج انتهاوهم فتل عاديقتضى المكفر والمانع يقول هو حدلا كفر قال القاضى عاض فيسب الصابة قداختاف العلماءفيه ومشهور مذهب مالك فيه الاجتهاد والادب الموحم قال مالارجهاللهمن شتم الني صلى الله عليه وسلم قنل وان شتم أصحامه أدّب وقال أيضامن شتم احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسدلم أبابكر أوعمرا وعثمان أومعاوية أوعمر وبن العاص فان قال كانواعلى فللال أوكفر قتل وان شقهم دغيرهذامن مشاقة الذاس فيكل فسكالأشديدا انتهبى وقوله يقتل من نسهم الى ضلال أو كامرحسن اذا نسهم الى كفرلانه سلى الله عليه وسلم شهد لسكل مهم مالخ : قفان أسمهم الى الظلم دون المكفر كاير عم يعض الرافضة فهو محل الترددلانه ليسمن حيث الصبة ولالأمر يتعلق الدن واغماه وللسوسيات تتعلق باعيان بعض الصابة وبرون أن ذلك من الدمن لا تنقيص فيه ولا شك أن الروافض منكرون ماعلى الضرورة و يفترون على الصحامة عمانعام وراأنضر ورة براعتهم منه لمكنه لا يقتضى تمكنيهم للثى سلى الله عليه وسلم بليز عموت المعموا فقيله سلى الله عليه وسلم ونحن نكذبه مه في ذلك فلم يتحقق الى الآن من مالك ما يقتضي قتل من هذا اشأنه وقال اس حبيب من غلامن الشبعة الى غض عثمان والبراءة منه أدّب ادما شديداومن زادالي غضائي بكروعم فالعقوية عليه أشدو يكررضريه ويطال محنه حتى عوت ولايبلغيه القتل الأفى سب النبي صلى الله عليه وسلم قال عنون من كذب أحددا من أصحاب الني سلى الله عليه وسلم عليا أوعدمان أوغ يرهم الوجيع ضربا وحكى ابن أبي زيدع وسيعمون من قال في أبي مكرو عمروع ممان وعلى الم مكانوا على تسلال وكفرة تل ومن شتم غيرهم من العمامة عثلهذا نسكل النكال الشديدانتهسى وقتل من كفرالار بعية الماهرلابه خلاف اجاع الامية الا الغلاة من الروافض فلو كفراند لا ثفولم يكفر علم الم يصرح عنون فيسه شي وكالم الله المنقدم أصرح فيه وروى عن مالك رضى الله عنه من سب أما مكر حلد ومن سب عائشة قتل وقالأحددن حنب لغمن سب العمامة أما القتسل فأجين عنه لكن أضر مهضر مانسكالا وقال أبو دمسلى الخنبلى الذى عليه الفقهاعنى سب الصابة ان كان مستعلا لذلك كفر والمريكن لاف قى ولم يكفر قال وقد قطع طائفة من الفقهاعمن أهل الهكوفة وغيرهم يقتسل من سب العمامة وكفرالرافضة وقال محدين وسف الغرباني وسشل عن شتمأما ، كرقال كافرقيل يصلى عليه قال لاويمن كفرالرافضة أحدبن يونس وأبو بكربن هانئ وقالالا تؤكلذ بالحهم لانهم مرتدون وقال عيد الله بن ادر يس أحدامته الكوفة ايس للرافضي شفع الانه لاشفعة لالملم وقال أحدفير والة أبي طالب شتم عثمان زندفة وأجمع القائلون رودم تدكفرهن سب العدالة على انهم فساق وعن قال يوجوب القتل على من سب أبابكر وعمر غبد الرحن من أرى الصانى رضى الله عنه وعن عمر من الخطاب رضى الله عنه أنه قطع لسان عبيد الله من عمر ا ذشتيم قد ادمن الاسودرضي الله عنه فكم في ذلك فنال دعوني أقطع لسانه حتى لايشتم أحدامن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وفى كما بان شعبان من قال فى واحدمهم أنه ابن زانية وامه مسلة حد عزد. رمض أصحابذا حدين حداله وحد الامه ولاأجعله كفاذف الحماعة في كلفافضل هذا على غيره أهوله ملى الله عليه وسلم من سب اصحابي فاجلدوه قال ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حدّ حد الفرية لانهسبله وانكان أحدم ولدهذا الصحابي حيافام عاعبله والافن قام من المسلمن كان على الامام قبول قيامه قال وايس هدا اكموق غير العامة للريم-مبنهم صلى الله عيله وسلمولو سمعه الامام وأشهد عليه كانولى القيام بهومن سب عائشة رضى المهعم افقيه قولان

أحدهما نقتل والآخرك اثرا لصحابة بعلد حلدالمفترى قالوبالاؤل أقول وروى أبومهم عن مالك من سب آل ديت محد يضرب ضر باوجيعاو يشهرو عيس طو يلاحتي وظهرتو دته لانه استخفاف يحقرسول الله صلى الله علمه وسلم وأفتى أنومطرف فين أندكر تحلف امرأة ما للمل وقال لو كانت بنت أى مكر ما حلفت الايالهار بالادب الشد مدلد كراينة أى مكرفي مثل هذا قال هشامن عمار سمعت مالكاية وارمن سب ألابكر وعمر قتل ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل لان الله تعالى يقول فم ا يعظ كم الله أن تعود والمناه أبدا ان كنتم مؤمنين فن رماها فقدخالف القرآن ومن خالف القرآن قتل قال ابن حضرم وهذا قول صعيع واحتج المحكم ون والشيعة والخوار جبتكفيرهم أعلام الصحابة رضي الله عنهم وتكذب الني سلى الله عليه وسلمف قطعه لهم بالجنة وهواحتما جصيع فيمن ثبت عليه تدكم درأوائل ومرأن أعقا لمنفهة كفر وامن أنكرخلافة أي بكر وعمر رضى الله عنهما والمسألة في الغاية وغـرها من كنهم كامر وفى الاصل لمحمد بن الحسن رحه الله والظاهر انهم أخذوا ذلك عن اما عم أبي عن فة رضى الله عنده وهوأعلم بالروافض لانه كوفى والكوفة منبع الرفض والروافض طوائف مهم من يحب تمكفيره ومنهم من لا يحب تمكفيره فاذا قال أبو حذيف في بتمكفير من سكرا مامة الصديق رضى الله عنه فته كفيرلا عنه عنده أولى أى الاان فرق اذا اظاهر أن بدية كفره نه كرا مامته مخالفته للاجاع بناءعلى انجاحد الحكم المجمع عليه كافروه والشهور عند الاصواين وامامته رضى الله عنه مجمع على امن حين ايعه عمرولا عنع من ذلك تأخير معة بعض الصحابة مان الذن تأخرت معتمم لم يكويوا مخالفين في صحمة امامته واهذا كانوايا خددون عطاء ويتحاكون المد فالمدهة شي والاجاع شي ولا يلزم من أحدهما الآجوادمن عدم أحدهما عدم الآخرافهم ذلك فانه قد مغلط فيمه فان قات شرط الكفر بانكارالمحمع عليه ان يعلم من الدين بالضرورة قلت وخـ لافقالصديق كذلك لان معقالصك المقلة بنت بالتواتر المنهم في الى حـ د الضرورة فصارت كالمحمع علمه المعلوم بالضرورة وهذالاشك فيسه ولم يكن أحدمن الروافض في أمام الصد بقرفى الله عنده ولافى أيام عمر وعمان وانماحد ثوا بعده فقالتهم مادثة وجواحان الخلافة من الوقائع الحادثة وايست حكاة رعيا وجاحد الضرورى أغار كفراذا كان ذلك الضروري حكاتم عيا كالمسلاة والحج لاستلزامه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم يخلاف الخلافة المذكورة الأأريقال اله يتعلق بماأحكام شرعية كوجوب الطاعة وماأشهه ومرعن النانى حسن أنفى كفرساب الشيمين أو الحتنيز وجهيز ولاينا فيمجره في موضع آخر بفسق ساب الصحالة وكذا إن الصداغ وغيره وحكوه عن الشافعي رضى الله عند الاغمام أتان فالثأنية في محرد السب وهومفسق وال كان المسبوب من آحاد الصحابة رأساغرهم يخلف الاولى فانها خاصة تسب الشيخين أوالختند وهوأشد وأغلظ في الزجر بان فيه وجها بالكه وأماتكفير أي بكرونظرائه عن شهداهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فلم يقكم فهاأصاب

الشافعي والذي أرام الكفرفها نطعاموا فقة لمدن مر ومرتعن أجدان الطعن في خلافة عُمَان طَعَن فِي المهاجِرِ مِن والأنصاروم دق في ذلك فان عمر حدل الخلافة شورى مِن سُنَّمة عثمانوعلى وعبد الرحسن عوف وطلحة والزسروسعد من أبي وقاص فالثلاثة الأخبرون أسقطواحة وقهم وعبددال حسن لميردها لنفسده وأغاأراد أنيبا يع أحدالا والدعمان أوعلنا فاحتاط لدينه ويق ثلاثة أنام بليالها لايشاء وهو بدو بعلى المهاجر من والانصار و يستشرهم فمن يتقدم عمان أرعل ويجتمعهم جاعات وفرادى ورجالا ونساءر بأخذما عند كلواحدمهم وذلك الى أن اجتمعت آراؤهم كالهم على عثمان رغى الله عنهم فبايعه فكانت معة عثمان عن اجماع قطعي من المهاج من والانصارة الطعن فهاطعن في الفريقين ومن ثم قال أحد أنضاشته عثمار زندقة ووجهمانه نظاهره اس المستقر وساطنه كفرلانه يؤدى الى تىكالد ب القر الفين كاعات فلا يقهم من كالمه كفرساب العصابي خلافالبعض أصحابه كامر فتلخصأنسب أبي تكركفر عندالحنفية وعلى أحدالو جهين عندالشا نعية ومشهور مذهب مالك انه يحب مه الجلد فليس بكفر نعم فد يخرج عنه مامر عنه في الحوارج انه كفر فتركمون المسألة عنده على حالين الناقتصر على السب من غيرته كفيرلم يكفر وال كفر كفرفهذا الرافضي السارق ذكره كافرعند مالك وأبى حنيفة وأحدوجهمي الشافعي وزنديق عندأحد بتعرضه الى عمان المتضمن الخطشة المهاجر من والانصار وكفره هذاردة لان حكمه قبل ذلك حكم المسلمن والمرتديد تتاب فانتاب والاقتل فكان فتلاعلى مذهب جهور العلماء أوجيعهم لان القائل بأن المابلا يكفر لم يحقق مده أنه يطرده في يكفرا علام العكماة رضوان الله علمم فأحد الوجهن عندنااغ اقتصرعلى الفسق ويجرد السب دون التسكفر وكدلك أحداعاجن عن قتل من لم يع مدرمنه الاالسب والذي صدرمن هذا الرحل أعظم من السب ومرأن الطعاوى قال في عقيدته و الغض الصابة كفر في مل أرعه مل على محمو عا أصابة وان محمل على كل منهم اسكن اذا أنفضه من حيث الصحية وأماح على محرد نغضه كفرا فيحمل الحليل وهذاالرافضي وأشباهه غضم للشخين وعثمان رضى الله عنهم ايس لأجل الصحبة لاغم يحبون علىاوا السند وغدره مابل اهوى أنفسهم واعتدادهم بعهاهم وعنادهم ظلمهم لأهلبيت النبى ملى الله عليه وسلم فالظاهرانم اذاا قتصروا على السب من غيرتكمير ولا عدم عمع عليه الايكفرون (خامهما) عكن المسلام يضافى قتل هذا الرافضى مأن هذا القام الذى قامه لأشك انه يؤذى النبي ملى الله عليه وسلم والذاؤه موجب القتر بدليل الحديث الصحيح اله صلى الله عليه وسلم قال فين آذادمن يكفيى عدوى فقال خالدين الوايدرضي الله عنه أناأ كفيكه فبعنه المااني صلى الله عليه وسلم فقتله المكن مرما يخدش في ذلك وهوأن كل أذى لا يقتضى الفتل والايعم سبائر المعاصى لانها تؤذيه صلى الله عليه وسلم قال تعلى ان ذلكم كان يؤذى الذى فيستعنى منكم الآية وهذا الرافضي اغاقصد بزعمه انتصاره لآل بيت الني سلى الله عليه وسلم

فلمية صدايداء صلى الله عليه وسلم أى فلم يتضع دليل على قتله وأما الوقيعة في عائشة رضى الله عهاقو حبالقتل امالان القرآن شهديرا عمافة ذفها تكذيب له وتكذيه كفروا ماالكونها فراشاله صلى الله علمه وسلموالوقيعة فهاتنقيص له وتنقيصه كفروينيني على ذلك حكم الوقيعة في قيه أمهات المؤمنين فعلى الاوللا يكون كفراوعلى الماني يكون كفرا وهو الارجيء فيد بعض المالكية واغدام فتل صلى الله عليه وسلم قذفة عائشة لان قذفهم كان قيل نرول القرآن فلم يقضمن وحكذيب القرآن ولان ذات حكم نزل بعدد نز ولد الآية فد لم يدهطف حصمه على ماقبلها (سادسها) مرق الخبرالصحيح لاتسبوا أصحابي من أحبي ومن أبغضهم أنغضى ومن آذاهم آذاني وهمازا يشمل سأثر الصحابة الكنهم درجات فيتفاوت حكمهم في ذلك بتفاوت درجاتهم ومراتهم والحرعة تزيدن ادةمن تعلقت فلانفتصرفى سبأبى مكر رضى اللهعنه على الحلالذي يقتصر لم وحدد عسر لان ذلك الحلا لمحرد حق الصحيرة فاذا الضاف الى الصحبة غيرها عماية تضى الاحترام انصرة الدين وجاعة المطن وماحصل على بدومن الفتوح وخلافة النبى ملى الله عليه وسلم وغيرذلك كان كل واحد من هذه الاموريق تضى مريد حق موجبان بادة عقو بة عند الاحتراعليه فترداد العقوية وليس ذلك الصدد حكا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل لا ته صلى الله عليه رسلم شرع أحكاما وأناطها بأسباب فنحن نتبع تلك الاسباب وترتب على كل مب من احكمه وكان الصديق في حيا ذا المي صلى الله عليه وسلم له حق السبق الى الاسلاموا لتصديق والقيام في الله تعلى والحية المامة والانفاق العظم البالغ أقمى غايات الوسع والامكان على الذي سلى الله عليه وسلم وأصحابه والنصرة وغير ذلك من خصاله الحميدة الذكورة في هـ ذا الحسيتان وغيرها عمادالذي صلى الله عليه وسلم ترتبت لهخمه وصيات وفضائل أخر كغلافته التي قامفها عمالم يكن أن يقومه أحدمن الامة بعده كا هو معلوم مقطوعه لاينكره الامعاند مكابر جاه ل غي وكما تلته لاهدل الردة ومن افي الزكاة وماظهر عنده قد ذلك من الشجياء قالتي لم يسبق أحدد فها غباره ولم يدرك أ ثاره فسن ذلك بزدادحقه وحرمتمو يستعقمن احترأعليه زيادة العذاب والمكال فلايبعد لمكونه من الدين والفضل مذا المحل الاستى والمقام الاسمى أن يكون سمامه طاعناى الدين فيستحقق الفتال على مامر والقد قتل الله اسبب يحي بن زكر با المهما الصلاة والسلام خمسة وسبعان ألفا قال العض العلماء وذلك دية كلنى ويقال ان الله تعالى أوحى لى نبينا سلى الله عليه وسلم أنى فتلت بعنى منزكر باسبعن أافا ولأفتلن بالحسين ابنتك سبعين وسيعين أفاوهكدا الصديق رضى الله عنه يظهر الله تعالى حرمته وحقه اخزاء كثمر من الروافض اعنهم الله الذي أخزاهم الله بقتل هذا الرافضي وكانت ترتفع أنوفهم لوصفح عنه وقدقال أبو بوسف ساحب أبي حنيفة رخى الله عذه ان المتعزير يجوز بالقتل وتعرر وهذا الرافضي على مددا القام العلى الذي هو مقام الصدة يؤوا لخلفاء الراشدين من أعلى الاسباب المقتضية للتعزير الذي يجوز به عثشد

أي يوسف الارتفاء الى القتل أى فعلم أن قتل مذا الرافضى - قصيح لااعتراض عليه منا مذهب الحاكم الذى قتله وهو المسالكي ساء على مامي من مذهب موكذا على مذهب أي حنيه وكذا على وحده عند الشافعية وكذا على مامي عندالخالية فتد درهذه الواقعة وماسقته المنعم كلام العلماء فيها فال فيها أحكاماههم فوفوا ثد حمة قلما تجدها مجموعة في كتاب مرفوعاء في النقاب سالمة من الطعام في قواطع الاسلام مايوضح ما أشرت المه خلال كلام السبكي عماية مرع ما فاله على المعتمل ما المعتمل المنافع المنا

الم يقول معهد الراجىء فوالصمد عدالبليسى ن عجد عمد الله تم طبع مُداال كتاب الرائق المشحون بقصم راهن الطغاة الفواسق الذر رموا السادة الفادف الخلفاء الراشدين بألسه نقحد اد تكاد السعوات يتفطرن منه وتنشر الارض وتخرا لجبال هـ دامن قول أهـ ل الزور والعناد فلله در هـ ذا المؤلف فقدر ماه بالصواعق ير بدون ايطفؤ الورالله بأفواههم ويأبى الله الاان يتمو ره الناطق وقد تصدي رحمه الله في هددا الكتاب المقمة خلافة الار بعدة الامراء الأنجاب وخصمن ينهم الامام على التعقبق قاتل الزنديق وف الغارالرفيق أمرالمؤمنين أماكرالصديق عزيد عقيق واطيف تدقيق وغم المرام بالكارم على فضل أهل البيت الفخام وقد انتسدب اطبعه واشرعرفه الشاذى وتقيم نفعه المكرم الشيخ عبد الله الماز حمله الله عن الخسر ماز وذاك بالطبعة الوهبية الهيه احدى الطابع المصريه أواسط ذى الحجة ألحرام ختام عام ١٢٩٢ اثنهن وتدعين ومائتسان دعسد الالف من هدرة من هو آلرسل ختام مدلى الهعلم وعلى آله وأصحابه والناحدين على منواله